

حقوق الطبع محفوظة ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠م الطبعة الأولى

DAR EHIA AL-TOURATH AL-ARABI

Publishing & Distributing

دار إحياء التراث العربي

للطباعة والنشر والتوزيع

ڪتاب الوافي الآيا الوافي الوفي الي

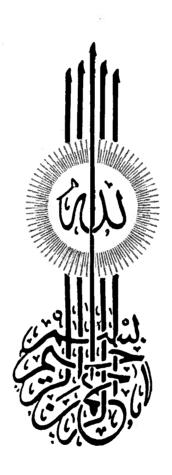

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيَ

# رب أعن تتمة حرف الألف

# أَيدَهُر

٢١١٤ ـ «الأمير عز الدين الحلّي الصالحي» أيدمر، الأمير عز الدين الحِلّي الصالحي النجمي. كان من أكبر أمراء الدولة وأعظمهم محلاً عند الملك الظاهر(١١)، وكان نائب السلطنة في حال الغيبة لوثوقه به، واعتماده عليه. وكان قليلَ الخبرة، لكن رُزق السعادة، وكان محظوظاً من الدنيا، له الأموال الجمّة والأملاك الوافرة. وأما ما خلّف من الأموال والخيل والبغال والجمال والعُدّة فيقصر الوصف عنه. وكانت وفاته بقلعة دمشق سنة سبع وستين وستّمائة، ودفن بتربته بجوار مسجد الأمير جمال الدين موسى بن يغمور، وقد نيَّف على الستين.

٢١١٥ ـ «الأمير عز الدين العلاني» أيدمُر، الأمير عز الدين العلاني. أخو أيدكين الصالحي، كان أميناً محبًّا للعلماء والفقراء. وكان الملك الظاهر يتحقق منه الأمانة، لأنهم كانوا لمّا خرجوا ـ وكانوا يأكلون بقائم سيفهم في الأغوار ـ كانوا إذا جاؤُوا إلى زرع وأطلَقوا خيلهم فيه، أمسك العلَّاني فرسه بيده ولم يُطعمه إلاَّ ما يشتريه بماله من الفّلاحين. فلما ملك الظّاهر صفد ولاَّه النيابة بها، وكان يقول: هو قاضي الترك. اتفق أنه بعض البحرية نطفت الطوّافة من يده فوقعت في مكان فيه قشر أرز فاحترق، وكان هناك حواصل منجنيقات فاحترقت، فما أمكن العلاّني إلاّ أن يطالع الظاهر بذلك، وقال آخر المطالعة: «وقد بذل المذكور لبيت المال ألف دينار». فجاء الجواب من الظاهر «أن يشنق، وما لنا حاجة بالذهب». فأعاد الجواب، «إنه قد دفع في نفسه ألفي دينار». كل هذا، وذلك البحري ما يعلم ما جرى، وإنما العلّاني التزم بأن يزن ذلك من ماله ولا يدخل في شنق رجل احترق بسببه خشبٌ. فجاء الجواب من الظاهر: «اشنقه بلا معاودة وإلاّ بعثنا من يشنقك

٢١١٤ ـ "ذيل المرآة" لليونيني (٤١٣/٢)، و«البداية والنهاية" لابن كثير (١٣/ ٢٥٥) و"فهرست المنهل"، ترجمة

هو الظاهر بيبرس، مات بدمشق عام (٦٧٦ هـ) وستأتى ترجمته برقم (٢٤٩٨) في هذا الجزء ص (٢٠٧). (1)

٢١١٥ ـ "ذيل مرآة الزمان" لقطب الدين اليونيني (٣/ ٢٣٩)، و"فهرست المنهل"، ترجمة (٥٩٢).

ويشنقه»؛ فقال: «يا مسلمين واحد تحترق خشبه بغير علمه أشنقه؟ والله هذا لا فعلتُه، ومهما أراد السلطان يفعل». وأصر على عدم شنقه، وكان الناس يخافون الظاهر، فقال والى القلعة: «أنا أشنقه»، فأخذوه وشنقوه في يوم ثلج. ولمّا فرغوا من شنقه، كان قد وصل إلى باب القلعة بيت ذلك المشنوق من الديار المصرية على الجمال في المحاير، فقالوا لهم: «بيت من أنتم؟» قالوا: «بيت فلان»، فقالوا لهم: «هو ذلك المشنوق». فراحوا بالجمال إليه وعملوا عَزاءه. فلما بلغ العلاّني ذلك، ازداد تأسَّفه وحزنه. وتوفى الأمير عز الدين العلاُّني سنة سنت وسبعين وستَّمائة.

٢١١٦ ـ «المُحْيَوى» أيدمر المحيوى، فخر الترك، عتيقُ محيى الدين أبي المظفر محمد بن محمد بن سعيد بن نَدَى. نقلتُ من خط ابن سعيد المغربي في كتاب «المُشرق في أخبار المَشرق» في ترجمة هذا، قال: بأي لفظ أصفه، ولو حشدتُ جيوشَ البلاغة لفضله، لم أكن أنصفه. نشأ في الدوحة السعيدية فنمَت أزاهره، وطلع بالسماء النّدَائية فتمّت زواهره، جمعت لأقرانه أعلام الفنون حتى خرج آية في كل فن، وبرع في المنثور والموزون، مع الطبع الفاضل الذي عضده، وبلُّغه من رئاسة هذا الشأن ما قصده. وكنتُ قبل أن أرتقي إلى السماء المُحْيَويَّة كثيراً ما أسمع الثناءَ في هذه الطريقة عليه، فيهوي السمع والعين والقلب إليه، لا سيما حين سمعتُ قوله الذي أتى فيه بالإغراب، وترك مهياراً معلَّقاً منه بالأهداب [الكامل]:

واستُر شقائق وجنتيك هناك لا يَنْشَقُ قَلْبُ شَقَائِق النُّعْمَانِ وأورد له [الكامل]:

> الرَّوْضُ مقتبل الشبيبة مُونق نشر النَّدَى فيه لآليءَ عقدِهِ وَارْتَاعَ مِنْ مَرِّ النَّسِيم به ضُحَى وَسَرَى شُعَاعُ الشَّمس فيه فالتقى والغصن مَيَّاس القَوَام كَأَنَّهُ والطَّيْرُ ينطقُ مُعرِباً عَنْ شَجْوِهِ غَرداً يغنى للغصون فتنثني وَالنَّهُ وُ لَمَا رَاحَ وَهُ وَ مُسَلِّسًلٌ وَسُلاَفَة بَاكَوْتُهَا في فِستْيَةٍ شَربَتْ كَثَافَتَهَا الدُّهُورُ فَمَا تُرَى

باللَّهِ إِن جِزتَ النُّويْرَ فِلا تُخِرْ بِالمِيلِ مِنْكَ مَعَاطِفُ الغزلانِ

خَضِلٌ يكادُ غَضارةً يَتَدَفَّقُ فالزَّهْرُ منه مُتَوَّج وَمُمَنْطَقُ فَغَدَتْ كَمَائِمُ نَوْدِهِ تَتَفَتَّقُ منها ومنه سَنَا شُمُوس تشرقُ نَشْوَانُ يُصْبَحُ بِالنَّعِيمِ وَيُغْبَقُ فَيَكَادُ يُفْهَمُ عنه ذاكَ الْمَنْطِقُ طرباً جيوبُ الظلّ منه تَشَفَّقُ لا يستطيعُ الرَّقْصَ ظَلَّ يُصَفِّقُ مِن مثلها خُلُقُ لهم وَتَخَلُقُ في الكَاسُ إلاَّ جلوةً تَتَالَّكُ

٢١١٦ ـ "فوات الوفيات" لابن شاكر الكتبي (٢٠٨/١)، و"فهرست المنهل" ترجمة (٥٩٥)، و"كشف الظنون" لحاجي خليفة (٧٧٨).

يَسْعَى بها ساقِ يَهِيجُ إلى الهَوَى تَتَنَادَمُ الألحاظُ منه على سَنَا رَاقَ العُيُونَ غَضَاضَةً وَنَضَارَةً وَنَضَارَةً وَرَنَا كما لمع الحُسَامُ المُنْتَضَى وَأَظَلَّنَا من فرعه وجبينِهِ وَكَأَنَّ مُقْلَتُه تُردِّدُ لَفُظَةً وَكَأَنَّ مُنَا لَي وجهه فإذا العيون تجمعتْ في وجهه منها في المديح: [الكامل]

بَطَلٌ تَهِيم عُدَاتُهُ بِسِنَانِهِ فَتَضُمُّهُ ضَمَّ الْحَبِيبِ قُلُوبُهَا وأورد له أيضاً [الكامل]:

وَافَاكَ شَهِرُ السَّوْمُ يُخْبِرُ أَنَّهُ مَا زَالَ يُمْحِقُ بَدْرَهُ شَوْقاً إِلَى وأورد له [الطويل]:

حَلَلْنَا مَقَاماً كُلُنَا عَبْدُ رَبّهِ وأورد له [الطويل]:

رَعَى اللَّهُ لَيْ الاَّ مَا تَبَدَّى عِشاؤُهُ كَانَّ تَخَشُّيَهُ لَينَا وَانْ فِرَاجَهُ وأورده له [الكامل]:

وأغر مصقول الأديم تخاله ذي منخر كفم المنزادة زانه وكأنه نال المجرة وثبة صناه عن وسم الحديد فوسمه وأورد له [الرمل]:

حَبَّذَا النهُ سُطَاطُ مِنْ وَالِدَةِ يَسرِدُ النَّيدِرَا يَسرِدُ النِّيدِرَا وَأُورَد له [الرجز]:

كَاأَنَّمَا السهالَةُ حَوْلَ بَدْرِهَا وأورد له يرثى سهماً [الكامل]:

ويُرِي سبيلَ العشقِ مَنْ لاَ يعشَقُ خَدِّ تكاد العينُ فِيهِ تعنوقُ فَهْوَ الجديدُ وَرقَّ فهو مُعَتَّقُ وَمَشَى كما اهتزَّ القَضِيبُ المُورِقُ لَيْلٌ تَأَلِّقَ فيه صُبْحٌ مُشْرِقُ لتقولَهَا لكنَّهَا لاَ تَنْطِقُ فاعلم بأن قلوبها تتفرقُ

عشقاً وقدُّ الرمح مما يُعشقُ يَوْمَ الوَغَمى وَهُوَ اللَّزْرَقُ

جَارِ بِاَيْهَ نِ طَائِرِ مَا أُمُونِ لُقْيَاكَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ

فَلاَ غَرْوَ أَنْ نُهْدِي لَهُ دُرَرَ العِقْدِ

لأعْيُنِنَا حَتَّى تَطَلَّعَ صُبْحُهُ لِقُرْبِهِمَا إِطْبَاقُ جَفْنٍ وَفَتْحُهُ

زُرَّتُ عليه جلاببٌ من مسجدِ خَدُّ قليلُ اللحم غيرُ مخدَّدِ فرمته وَسُطَ جبينه بالفرقدِ بالشكر من نِعَمِ الوزيرِ محمدِ

جَنَّبَتْ أَوْلاَدَهَا دَرَّ الجَفَا فَلاَدَهَا دَرَّ الجَفَا فَالِيَهَا صَفَا

كَمَامَةٌ تَفَتَّقَتْ عَنْ زَهْرِهَا

وَأَطَارَ نَوْمِى وَالهُمُومَ أَطَالاً

يَـوْمـاً وَلاَ عَـلِـقَ الـمَـنُـونُ غَـزَالاً

أَلِـفَا ومِـنْ سَـطُـر الـكَـرَاكـيَ دَالاَ

يَوْماً فَطرْتَ فجستَ مِنْهُ خِلاَلاً(١)

صُفْراً تَرِنُ كَأَنَّهُنَّ ثُكَالَى

كَانَتْ عَلَيْكَ تُكَابِدُ الأَهْوَالاَ

فـــه وَكَانَ يُـقَسِّمُ الآجَالاَ

قَـدْ حَـوَتْ مُـحْكَمَ العملْ

نِـــيـــرِ مَـــلأى مِـــنَ الأَمَــلُ

يا سههم هاج رَدَاكَ لي بلبالاً مُذْ بنتَ ما رَاعَ الحِمامُ حَمَامَةً وَلَطَالَمَا شَوَّشْتَ من سِرْبِ المَهَا وَلَـطَالَـمَا أَوْجَـسْتَ نَـبُـأَةَ طَـائِـر قَدْ كُنْتُ أعجبُ للقِسِي سَقِيمَةً فَإِذَا بِهَا عِلْماً بِيَوْمِكَ فِي الرَّدَى عَجَباً مِنَ الآجَالِ كَيْفَ تَقَسَّمَتْ وله أيضاً [مجزوء الخفيف]:

كَــمْ لَــدَيْــنَــا هَــمَــايــنــا فَ ارغ ات من الدَّنا وله أيضاً [مجزوء الرجز]:

ذو قِصر برین طوی لکین قد اجتاز بنا

كَانَّهُ بَيْنَهُ مَا دَمَامِةٌ نُونُ «لَـنَا»

وركب مولاه في البحر فانخرق به المركب فقال [الخفيف]:

غضبَ البَحْرُ مِنْ حِجَابٍ مَنِيع حَاثِلِ بِينَهُ وبَيْنَ أَخِيهِ نَزَّقَتْهُ حَمِيَّةُ الشَّوقِ حَتَّى خَرَقَ السُّجْبَ عَلَّهُ يَلْتَقِيهِ

وكتب على قصيدة الشيخ جمال الدين بن الحاجب في العروض التي وسمها «القصد الجليل في علم الخليل» عند قراءتها عليه [مجزوء الكامل]:

أحييت بالقصد الجليل مامات من علم الخليل فـجُزيتَ عنه خير ما يُجْزَىٰ الخليلُ عن الخليل وقال موشحة [مفرّع من مُخلّع البسيط]:

بات وسمّارُهُ النجومُ ساهر فمن ترى عَلَّمكِ السهدَ يا جفونُ صبا إلى مذهب التصابي صلال يسعدل فجنبه خافقُ الجَنَابِ نابِ مُ بَلْ بَالُ والطرفُ من دائم انسكاب كياب مسخببلُ لسانه للهوى كتومُ ساتر لما جرى والشأنُ أن تُسْتَرَ الشؤون

<sup>(</sup>١) اقتباس من الآية (٥) من سورة الإسراء ﴿فجاسوا خلال الديار﴾.

ب\_\_\_ ال\_\_\_\_

اذا اذک

ال\_\_\_\_ ال\_\_ق\_\_\_ر

مرأى به تُفْتَنُ العيونُ

فــــــفُ

م\_\_\_\_\_\_ خــــــر ف

ولا من الحاجبين نونُ

أخــشــى افــتــضــاحْ

عِــطْـفَ الــمــراح

يمشى كما تنثني الغصونُ

ف خ ردوا

ف\_\_\_\_رددوا

1\_\_\_\_\_\_\_\_

بعز من شاء أو يُهينُ

ب\_\_\_\_\_ وإنْ

فـــمـا ومَــن

مــــدى الــــزمـــن

طافَ به السهلُ والحزونُ

لا يــخــتــفــي

مــن يــقــتــفــي

هــل مــعــتــفــي

تُحْدَى به العيسُ والسفينُ

م\_\_\_\_\_

سباه مستملح المعاني بذكره عن شدا الأغاني يقول ما ناظرٌ يراني يرنو إلى وجهى الحليمُ حائرٌ من أين للبدر في الكمال والغصنُ هل عطفه بحالي وعارض النقص للهلال ولا فمُ الشمس منه ميمُ ظاهر ما كنتُ لولا دَرَى بشاني أفدى الذي راح للمثاني إذا لمن صدًّ أو جفاني لما لوى الجيدَ قلت ريمُ نافر أيا نداماي إن بالي صوتاً أنا عنه لأنتقالي في رُتَب المجد والمعالى دام له العزُّ والنعيم قاهر طِبْتُمْ وطابتْ لكمْ أصولُ شئتم على الدهر أن تطولوا وقطر جدواك إذ تنيل وعَرف ذكراكم نسيمُ عاطر ومجدكم بين ذا العباد فوق الربى منه والوهاد قلتم له قم بكلُ نادِ فاعجبْ له وهو لا يريم سائر صلبٌ على حادث يقاسى طودٌ لَدَى موقف المراس يلقى الوغى منه في لباس

لَيْثُ إذا التَفَّتِ الخُصُوم خادر

كم مَوْقَفِ ليس للسّلاح

عـــــان غـــان ر ۱ ن لـما يـرى مــالـــى حـــال لمن قرا ش\_ان\_\_\_ تــانـــى فــانـــي ئے انہری بــــالِ قــــال عـــال م\_ق\_ت\_درا صــولـوا طـولـوا نـــيــــلُ إذا ســـرى بــــادِ هـــادِ نــــادِ ١, ــمْـــم قــــاس ر ا س بــــاس

له القَنَا في الوغى عَرِينُ فسي الأرْوُسِ

من الشرى لاح وكَاتِبِ الموت بالرماحِ مــاحِ لــلأنَــفُــسِ جَنَابُه ظاهر افْتِضَاحِ ضَـاحِ لــم يُـرمَــسِ رَمَــسِ رَرَنْتَ إذ خَفْتِ الحُلُوم شَاهِر مُجَوْهِرًا يفعل ما تشتهي المَنُونُ

وقال يعارض موشحة ابن زهر الطَّبِيب: [الرجز]

عَهِ دَ البَيْنُ إلى عَيْنِي البُكَا ثُمَّ أَوْصَاهَا بأن لا تَهْ جَعِي وسَفَى قَلْبِيَ مِنْ خَمْرَتِهِ وسَفَى قَلْبِيَ مِنْ خَمْرَتِهِ فَهُ وَ لاَ يَعْقِلُ مِنْ سَكْرتِهِ فَهُ وَ لاَ يَعْقِلُ مِنْ سَكْرتِهِ فَحَمَّتَىٰ يُنْقَذْ من غَمْرَتِهِ

في سَبِيلِ الحُبِّ قَد (۱) هَلَكَا شَيَّعَ الرَّكْبَ ولمّا يرجَعِ قَالَ لِي العَاذِلُ لِما نَظَرَا مَنْ غدا قلبي به مُشْتهرا ألِدَا تَعِشَدُ مَاذَا بَشَراً

حَاشَ لِلَّهِ أَراهُ مَلَكَا مِثْلُ ذَا فَاعَشَقُ وإلا فَدَعِ هَزَ عَطفَ العُصْنِ مِن قامته هَزَ عطفَ العُصْنِ مِن قامته مُطْلِعاً للشمسِ مِن طلعتِهِ مُطْلِعاً للشمسِ مِن طلعتِهِ ثُمَّ نَادَى البَدْرَ في لَيْلَتِهِ

أَيُّهَا البَدْرُ تَغَيَّبُ وَيُحَكَا مَا احْتِيَاجُ الناسِ لِلبَدْرِ مَعِي أَيُّهَا البَدْرِ مَعِي أَنا علَّمتُ القضيبَ المَيدَا وَاستَعَارَ الظَّبْيُ مِنِي الجيدَا وَاستَعَارَ الظَّبْيُ مِنْي الجيدَا وكنذا ذا القَرْمُ من آل النَّدى

أَبْسَصَ رَ الْبَحْرُ نَدَاهُ فَحَكَى فَهُ وَ إِنَ ظَنَّ سَوَى ذَا مُدَّعِي أَبُسَصَ رَ الْبَحْدِ الْعِندَهُ من جَمِيعِ الفضل يحيا عِندَهُ لَكُ لَكُ لَكُ مَا لَكُ مِن جَمِيعِ الفضل يحيا عِندَهُ (٢) لَيْسَ للدين بِمُحْدِينِ عِندَهُ (٢) قَالَ للدين بِمُحْدِينِ عِندَهُ (٢) قَالَ للدَّالِي عَلَيْه حَمْدُهُ وَاللَّهُ للتَّالِي عَلَيْه حَمْدُهُ

لِيَ حُسْنُ الذِّكرِ والسمالُ لَكَا فَاقْتَرِحْ تُعْطَ وَقُلْ يُسْتَمَع آخِدُ بِالسحَزْمِ لا يَستَركُ هُ وَ فَالْ يُستَدَركُ هُ وَ فَي سِوَى الجُودِ بِما يسلكُ هُ

<sup>(</sup>١) في الديوان: ٣١ «قَلْبٌ» وهو الصواب ليستقيم الوزن.

<sup>(</sup>٢) في الديوان: ٣٢ «بِمُحْي وحده».

لا تـرى فـى الـجُـودِ مـن يـشـرَكُـهُ وَهْوَ فِي المال كَثِيرُ الشُّركَا ومِنَ الحَمْدِ كَثِيرُ الشِّيع أنت يا مُوسى رجاء آنسا نسار جدواه فسوافسي قابسا رحت في حضرة قدس دايسا فى طُوى السُّؤددِ فاخلَعْ نَعْلَكَا وادعه يُسأتِ بكبرى يُوسَع رُبَّ يَوْم قَدْ رأيتُ الأفقَا خائفاً بالبرق أن يحترقا وَ يَـــذَا الـــــــــدُرُ مَــرُوعــاً مُــشــفــقــا

لاَبِسا لَمَّا تَجَلَّى فَنَكَا وَبَدَتْ شَمسُ الضَّحَى في بُرقُع ٢١١٧ ـ «السَّنَائي» أيدمر، السَّنَائي. هو عز الدين أيدمر بن عبد الله، كان جنديّاً وله معرفة بتعبير الرؤيا والأدب. من شعره [الكامل]:

تَخِذَ النَّسِيمَ إلى الحبيب رسولا يُجري العُيونَ من العُيُونِ صَبَابَةً ويـقـولُ مِـن جَـسَـدٍ لـه يـا لَـيْـتَـنِـي كُنْتُ اتـخذتُ مع الرَّسُولِ سَبيلاً (١) ومنه [السريع]:

دنف حكاهُ رقعةً ونحرولاً فَتَسِيلُ في أثَر الفريق سُيُولاً

بعلبكُ دارٌ ولكنَّها دَارٌ بلا أهل وَجِيرَانِ كأنها ليلة وصَسْل مَضَتْ وأهلها ليلة هِبحرانِ

وأنشدني من لفظه الشيخ العلامة أثير الدين أبو حيان، قال: أنشدنا المذكور لنفسه [الكامل]:

سفرتْ فَخِلْتُ الصبحَ حين تَبَلَّجَا في جنح فَوْدٍ كَالظَّلَام إِذَا سَجَا فَتَّانَةٌ فَتَّاكَةٌ مِن طَرْفِهَا نَحلَتْ نَضِيرَ الغُصْنِ قَامَةَ قَدُهَا تَــفَــتَــرُ عــن بَــرَدٍ نَــقِــيّ بــردهُ

كم حاول القلبُ النَّجَاة فَمَا نَجَا وَحَبَتْ مَهاة الجزع طرفا أَدْعَجَا بالرَّشْفِ حرَّ حُشَاشَتِي قَدْ أَثْلَجَا

٢١١٧ ـ «المشتبه» للذهبي (٣٤٧)، و«ذيل المرآة» لليونيني (٢٤٠٧/٤)، و«فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (١/ ٢١٤)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر العسقلاني (١/ ٤٥٧) (ترجمة: ١١٢٣).

اقتباس من الآية (٢٧) من سورة الفرقان وزاد الشاعر كلمة (كنت) على الآية. (1)

مَا إِنْ دَخَلْتُ رِياضَ جَنَّةِ وَجهِهَا فَرَأَيْتُ لَمَا رَشَفْتُ رَحِيقَ فِيهَا ظَامِياً فَازده لَمَا رَشَفْتُ رَحِيقَ فِيهَا ظَامِياً فَازده تَعْطُو بِرَخصِ طرّفته بعندم وَتُريل أَنَّى نَظَرْتَ إلى رِيَاضِ جَمَالِهَا عَايَنْ زَارَتْ وَعُمْرُ اللَّيْلِ فِي عُلوائِهِ فَعَدَا مَ وَسَرَى نسيمُ الرَّوضِ ينكر إثرها فَاتَ وَانشدنى أيضاً، قال: أنشدنا المذكور لنفسه [الرمل]: وأنشدنى أيضاً، قال: أنشدنا المذكور لنفسه [الرمل]:

فَرَأَيْتُ عَنْهَا الدَّهْرَ يوماً مَخْرَجَا فازددتُ(۱) إلا حُرْقَة وَتَوَهُّجَا وَتُرِيكَ ثَغْراً كالأقاح مُفَلَّجَا عَايَنْتَ ثَمَّ مُفَوَّفاً ومُدَبَّجَا فَعَدَا من الشمسِ البَهِيَّةِ أَبُهَجَا فَعَدَا من الشمسِ البَهِيَّةِ أَبُهجَا

وأرخ بالسرَّاحِ أرواحاً هُيامَى بِنْتَ كرم قد أَبَتْ إِلاَّ الكِرَامَا في رحيق رشفُه يَشْفي الأوَامَا في رحيق رشفُه يَشْفي الأوَامَا وَجْنَةٍ كالنَّارِ لا تَأْلُو ضِرَامَا تُخجِلُ البَدْرَ إذا يبدو تَمَامَا شُقْمُهَا أَبْدَى إلَى جِسْمِي السَّقَامَا نَبْتُهُ أَنْبَتَ فِي قَلْبِي الغَرَامَا لو حكَثْ منها التثني والقَوَامَا حِينَ نَادَيْتُ أَمَا تَحْشَى الضَرَامَا خِدُهَا أَلْفَيْتُ بِرِداً وَسَلاَمَا

معى له مملوكه بدر الدين بيليك استاداره مع الأمير سيف الدين طغاي الكبير إلى أن خلص، ثم وسعى له مملوكه بدر الدين بيليك استاداره مع الأمير سيف الدين طغاي الكبير إلى أن خلص، ثم عظم عند السلطان فجعله أمير مائة وعشرين فارساً مقدم ألف. وكان يجلس رأس الميسرة ولا يمكن من المبيت إلا في القلعة، وله دار في رحبة العيد ينزل إليها في النهار ويطلع إلى القلعة آخر النهار، فكانوا يرون ذلك تعظيماً له.

وكان أحمرَ الوجه منوَّر الشيبة، فيه كرَمُ نفس وتجمُّلُ زائدٌ؛ قالوا له: «يا خوند، هذا السكّر الذي يُعمل في الطعام ما يضر إن نعمله غير مكرّر؟» فقال: «لا فإنه يبقى في نفسي أنه غير مكرر».

<sup>(</sup>١) الأولى أن يقال: ما ازددت ليصح معنى الحصر بـ «إلا».

٢١١٨ - «الدرر الكامنة» لابن حجر (٤٥٨/١) ترجمة (١١٢٦)، و«الخطط» للمقريزي (٢/ ٣١٢)، و«فهرست المنهل» ترجمة (٦٠٠).

عمّر الجامع المشهور الذي في رملة بولاق على البحر، وإلى جانبه الربع المشهور، يقال إنه غرم عليهما نحواً من أربعمائة ألف درهم، وأكله البحر في حياته ثم إنه أصلحه بجملة كبيرة. وتوفي سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة فيما أظن.

وكان في الأصل مملوك شرف الدين أوحد بن خطير، وهو جد الأمير بدر الدين مسعود بن خطير الحاجب، وكان الأمير عز الدين أيدمر المذكور ما يلبس قباءً مطرّزاً ولا يدع عنده أحداً يلبس ذلك. وكان يُخرج الزكاة، وخلّف ولدين أميرين، أحدهما على والآخر محمد.

7119 ـ «الشمسي» أيدمر، الأمير عز الدين الشمسي. كان من جملة أمراء الديار المصرية، ثم إنه أُخرج إلى دمشق في أول دولة الملك الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاوون، فوصل إليها، ثم ورد المرسوم بأن يُجهّز إلى صفّد، فجهّز إليها، ثم حضر له منشور بإقطاع جمال الدين عبد الله ابن الأمير سيف الدين اللمش بصفد. ثم إنه نقل إلى دمشق.

دين وخير. رَسم له الملك الصالح إسماعيل بن الناصر محمد بنيابة غزة في سنة خمس وأربعين وخير. رَسم له الملك الصالح إسماعيل بن الناصر محمد بنيابة غزة في سنة خمس وأربعين وسبعمائة، فتوجه إليها وأقام بها مدة، ثم إنه استعفى بعد موت الصالح رحمه الله، فتوجه إلى القاهرة، ولما كانت الكائنة على الأمير سيف الدين يَلْبُغَا اليَحْيَوِي في الأيام المظفّرية، رُسم له أن يتوجه إلى دمشق للحوطة على موجود يلبغا وإخوته ومَن كان معه في تلك الكائنة من الأمراء، فحضر إليها ومعه الأمير نجم الدين داود بن الزّيبق في شهر جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين وسبعمائة، وأقام بدمشق مدة تزيد على الثلاثة أشهر إلى أن باع موجود الأمراء الذين كانوا مع الأمير سيف الدين يلبغا، ثم توجه بالأموال جميعها هو والأمير شمس الدين آقسنقر أمير جاندار، فلما وصلا بالمال إلى الملك المظفر حاجي لم يلبثا إلا قليلاً قريباً من الشهر، وخرجوا على المظفّر، ولم يكن معه من الأمراء أحد إلاً الأمير عز الدين الزرَّاق وآقسنقر والأمير عز الدين أيدمر شوال سنة ثمان وأربعين وسبعمائة. ورُسم له بالمقام بدمشق، ثم ورد مرسوم الملك الناصر حسن شوال سنة ثمان وأربعين وسبعمائة. ورُسم له بالمقام بدمشق، ثم ورد مرسوم الملك الناصر حسن بتوجهه إلى حلب، فتوجَّة في العشر الأوسط من شوال، وورد إليه منشوره فيما بعد بإقطاع الأمير سيف الدين أسنَدَمُر الحسني.

ولمّا عُيّن لنيابة غزّة كنتُ بالقاهرة في سنة خمس وأربعين وسبعمائة فكتبتُ بذلك تقليداً من رأس القلم ارتجالاً وهو:

«الحمدُ لله الذي زاد أولياء دولتنا القاهرة عِزًا، وجعل أصفياءَ أيامنا الزاهرة كُفَاةً يقود الممالك بهم حِرْزَا، وجرّد من أنصارنا كلّ نصلٍ راعَ حدّا وراقَ هزّا، ووفّق آراءنا الشريفة لأن يكون من نعتمد عليه يُسند إليه العزُّ ويُعزى. نحمده على نعمه التي عمّت، ومِنَنِه التي طلعت

٢١٢٠ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٤٥٩)، ترجمة (١١٢٩)، و«فهرست المنهل» ترجمة (٦٠١).

أقمارُها وتمت، وعوارفه التي نمت أزهارها ففاحت شذيّ ونمّت، وأياديه التي قادت الألطاف إلى حرمنا وزمّت. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مهّد الإيمانُ قصدُها، وجدّد الإيقان عهدها. وشيّد الإدمانُ مجدها، وأيّد البرهانُ رشدها. ونشهد أن سيّدنا محمداً عبدُه ورسوله، الذي هدى به الأُمَّة، وبدأ به الأمور المهمَّة، وجلا بأنوار بعثته من الكفر الدياجي المدلهمة، ونفي بإبلاغ رسالته ثبوتَ كل ثبور وأَلَمَ كل ملمّة، صلّي الله عليه وعلى آله وصحبه الذين تلألأتْ أنوارُهم وتوضَّحت في آفاق المعالي أقمارهم، وتوشحت بلآلئ السيادة أزهارهم، وتفتحت للسعادة بصائرهم وأبصارهم، صلاةً ظلالُ رضوانِها مديدة، وخِلالُ غفرانها عديدة، ما افترّ ثغر صُبْح في لَعَس ظلام واهتزّ في الحرب قَدّ رمح وتورد بالدم خدَّ حُسام، وسلّم سلاماً كثيراً إلى يوم الديُّن. وبعدُ: فإن ممالكنا الشريفة، منها ما هو عالى المكانة داني المكان، موفّر الاستكانة موفي النعمة بالسكان، موطّأ الأكناف موطّد الأركان، موسّع الأفنية موشّع الأفنان، قد جاور الأرض المقدسة، وبرز رافلاً من خمائله في حلله المقدسة، ونوّه الذكر بمحاسنه لما نوَّع الاعتدال خيره وجنَّسه، كم فيه من كثيب رمل أو عس، وحديقة إذا بكي الغمام عليها تبسَّمَ ثغرُ زهرها الألعس، وروضٌ حكى القُّد الأملد قضيبَهُ الأملس، قد اكتنفه البرُّ والبحر، وأحاطت به المحاسن إحاطةَ القلادة بالنحر، وبرز بين مصر والشام برزخا، وكثرت خيراته فهو لا يزال مهبّ رُخاء الرَّخا، وإلى غزة المحروسة ترجع هذه الضمائر، وعلى سرها تدل هذه الأمائر، كاد النجم ينزل إلى أرضها ليتنزّه، وقصّر وَصْفُ الواصف عنها ولو أنّه كُثَيِّر وهي عزة، وكانت في وجه الشام غُرّة فنقطها سواد العين بإنسانه فصارت «غَزّة»، وكفاها فخراً بما يُروى عنها، أن الإمام الشافعي رضي الله عنه منها<sup>(١)</sup>.

ولما كان المجلس العالي الأميري وألقابه ونعوته من أعيان هذه الدولة وأعوان هذه الأيام التي زانها الصون والصولة، قد اتصف بالحلم والباس والأناة والإيناس، والمهابة التي طَوْدُها راسخٌ راس، والشجاعة التي مرامها صعب المراس، طالما جُرّد منه حساماً حُمدت مضاربه، وجهّز في جيش نصره الله تعالى على من يحاربه، وأطلع في أُفق مهم شريف أحدقت به كواكبه: اقتضت آراؤنا الشريفة إعلاء رتبته، وإدامة بهجته، وسرور مهجته، وتوفير حركته، وأن نفوض إليه تقدمة العسكر المنصور بغزة المحروسة.

فلذلك رسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الصالحي العمادي أن يستقر في ما أشرنا إليه من ذلك، اعتماداً على ما علمناه من هممه، واستناداً إلى ما جرّبناه من شِيمِه، واجتهاداً في وقوع اختيارنا الشريف عليه، لما أحمدنا في الإخلاص ثبوت قدمه، واعتقاداً في نهوضه بهذا الأمر الذي ألبسناه حلل نعمه، وارتياداً لاحتفاله بهذا المهمّ الذي لا يزال طائعاً طائفاً بحرمه، فليستقر فيما فوضناه إليه مجتهداً في رضى الله تعالى، فإن ذلك أولى ما نطق به اللسان، ورضى خواطرنا الشريفة، وهو مغدوق برضى الله الذي أمر بالعدل والإحسان، معتمداً على طلب

<sup>(</sup>١) لولادة الإمام الشافعي بغزة، عام (١٥٠) هـ.

الحق الجليّ، والإقبال على المستغيث به بوجه وضيّ، وخلق رضيّ، وعزم مليّ، حتى ينصف المظلوم من ظالمه، ويُرشد الضال عن الصواب إلى معالمه، ويبسط العدل في رعايانا ويُجريهم على ما ألفوه من الأمن والمنّ من سجايانا، لأن العدل يعمّر البلاد، والجور يدمّر العباد، والحاكم العادل خير من المطر الوابل، والأسّدُ إذا حطم خير من الوالي إذا ظلم. وهو يعلم أمر هذه الدنيا وما إليه يؤول، ويتحقق أنه الآن راع وكلُ راع مسؤول؛ والشرع الشريف فليتقدّم برفع مناره، وتعظيم شعاره، فإنه الحجّة القوية والمحجّة السوية، فما شددنا السيف إلاّ لنصرة الشرع، ولا نعتقد إلا أنه الأصل وبقية السياسات فرع، والعسكر المنصور فهم منا بمرأى ومسمع، وعنايتنا بهم تامة تمنحهم الخيرَ، والشرّ تمنع، فليراع أحوالهم ويَرْعَها، ويتبع أصل أمورهم وفرعها، إقطاع من مات منهم إلى رحمة الله تعالى لولده أو لقريبه، وكبيرهم وصغيرهم معامل بتوقيره وتوفير نصيبه. وليلزمهم بعمل الأيزاك المهمة، والركوب في كل موكب، والنزول في كل خدمة، حتى يكونوا على أهبةٍ لورود المهمّات الشريفة، والحركات التي هي بهم في كل وقت مطيفة. والوصايا كثيرة، وتقوى الله تعالى ملاك الأمور، وفكاك الأعناق من الأوزار، وشباك الأجور، ولا يبرح من حرمها المنيع، ولا يسرخ في سوى روضها المربع، فإنّ من لازمها سعِد دنيا وأخرى، وحاذ في الدارين منقبة وفخرا. والله يزيده مما أولاه، ويفيده الإعانة على ما ولاه، والخط الشريف أعلاه الله تعالى منقبة وفخرا. والله يزيده مما أولاه، ويفيده الإعانة على ما ولأه، والخط الشريف أعلاه الله تعالى.

## إيرنجي

جوبان على الأمر واحتجاره عليه، فتنفس إلى مقدّمين يكرهون جوبان، وهم: إيرنجي هذا وقرمُشي ودقماق، فقالوا: إن رسَمت قتلناه. واتفقوا على أن يبيتوه، وذلك في جمادى الأولى سنة تسع عشرة وسبعمائة. ووافقهم أخو دقماق ومحمد هريرة ويوسف بكثا ويعقوب المسخرة، فهيّأ قرمشي دعوة، ودعا جوبان، فأجاب ونقذ له تقدمة سنية فقبلها، فنصحه تتري فتحفّظ في الهرب، وترك خيامه، وأقبل قرمشي في عشرة آلاف، وسأل عن جوبان، فقيل في مخيمه، فهجم عليه.

وثار أجناد جوبان في السلاح، والتحم القتال، فقتل نحو ثلاثمائة، ونهب قرمشي حواصلَ جوبان، وساق في طلبه. وهرب هو إلى مَرَنْد معه ولده حسن وابنان، فأكرمه صاحب مَرَنْد وأمدَّهُ بخيل ورجال؛ وأتى تبريز فتلقّاه علي شاه، وزيّن البلد له؛ وجاء في خدمته إلى بو سعيد، وأثنى على جوبان وعلى شفقته، وأنه والد، ثم دخل جوبان وبيده كفن وهو بالدُّ وقال: «يا خوند، قُتِلَتْ رجالي ونُهِبَتْ أموالي، فإن كنت تريد قتلي فها أنا في تصرفك»، فتنصّل السلطان وتبرأ مما جرى وقال له: «حارِبْهم فهؤلاء أعداؤنا». قال: «فيساعدني السلطان». فجهّز له جيشاً مع طاز بن النوين كتبغا ومع قراسنقر، وركب السلطان مع خواصّه مع العسكر.

٢١٢١ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٤٥٩) ترجمة: (١١٣٣)، و«فهرست المنهل» ترجمة: (٦٠٤).

وأما إيرنجي فإنه قصد تبريز في طلب جوبان، فأغلق البلد في وجهه، وخرج الوالي إليهم، فأهانوه وعلقوه منكوساً حتى وزن أربعمائة ألف درهم. ثم ساروا إلى رنكان، فالتقى الجمعان. فلما رأى إيرنجي السلطان ورايته، سقط في يده وقال لأصحابه: «السلطان علينا، فما العمل»؟ فقال قرمشي: «لا بدّ من الحرب، فالسلطان معنا». وسيّر قرمشي إلى جوبان وقال: «أنا معك». والتحم القتال، وانكسر إيرنجي وتحوّل غالبُ عسكره إلى تحت رايات السلطان.

ثم أُسر إيرنجي وقرمشي ودقماق، وعُقد لهم مجلس بالسلطانية، فقالوا: «ما تحركنا إلا بأمر القان». فانكر وكذّبهم وأمر بقتلهم، فقال إيرنجي: «هذا خطك معي أنا»، فأنكر وجحد، فضرب إيرنجي بسيخ في فمه فتلف، وطيف برأسه في خراسان والعراق وذلك سنة تسع عشرة وسبعمائة. وكان إيرنجي وافر الحرمة. وقُتل قُرمشي ودقماق، وأُمسِك أمراؤهم، وتمكن جوبان وأباد أضداده. وكان دقماق مسلماً يحبّ العرب ويكثر الصدقة، فحلقوا ذقنه وطيف به ثم رموه بالنشاب. وأبيد من المغل خلق كثير.

الدين سمّ الموت» إيغان، الأمير عز الدين سمّ الموت الركني ثم الظاهري هو مولى ركن الدين بيبرس الذي كسر الفرنج بغزّة. كان أحد الموصوفين بالشجاعة والإقدام، وله الكلمة النافذة. غضب عليه السلطان الملك الظاهر بيبرس ورماه في الجبّ بالقلعة إلى أن مات رحمه الله في سنة خمس وسبعين وستّمائة.

" ٢١٢٣ - «ذو الكلاع» أيفع بن ناكور - بالنون وبعدها ألف وكاف وواو وراء، الصحابي - يقال إنه ابن عمّ كعب الأحبار، أبو شرحبيل، وقيل أبو شراحيل. كان رئيساً في قومه مطاعاً متبوعاً، أسلم، فكتب إليه النبي على التعاون على الأسود (١) ومُسيلمة وطليحة، وكان الرسول إليه جرير بن عبد الله البجلي، فأسلم وخرج مع جرير إلى النبي على . وقيل اسم ذي الكلاع سميفع - بالسين المهملة والميم والياء آخر الحروف وفاء وعين - وكان هو القائم بأمر معاوية في حرب صفين، وقتل قبل انقضاء الحرب، ففرح معاوية بموته، وذلك أنه بلغه أن ذا الكلاع ثبت عنده أن

۲۱۲۲ - «ذيل المرآة» لليونيني (۳/ ۲۳۰)، و«تاريخ ابن الفرات» (۷/ ۷۰)، و«السلوك» للمقريزي (۱/ ٦٣٣)، و«فهرست المنهل» (ترجمة: ۲۰۰۵).

۱۹۲۳ - «الاستيعاب» لابن عبد البر (٤٧٢)، و «أسد الغابة» لابن الأثير ترجمة: (١٥٥١)، (٢/ ٢٢) و انظر: رقم (١٥٤٨) (٢ / ٢٣) في ترجمة ذي عمرو، و «الإصابة» لابن حجر (١٥٥٨)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (١٩٥٨). (٣٩١). وله ذكر في صحيح البخاري (رقم الحديث «١٠٤)» (٣/ ١٤٧٨). (٢٠ ـ كتاب المغازي ٢١ ـ باب ذهاب جرير إلى اليمن [ط. بغا]. «فتح الباري شرح البخاري» لابن حجر (٨/ ٩٥ ـ ٢٦)، ٦٤ ـ كتاب المغازي، ٦٤ ـ باب ذهاب جرير إلى اليمن الحديث رقم (٤٣٥٩) (دار الفيحاء) وفيه: فأما ذو الكَلاَع: فهو بفتح الكاف وتخفيف اللام، واسمه اسْمَيفَع بسكون المهملة وفتح الميم وسكون التحتانية وفتح الفاء وبعدها مهملة. ويقال: أيفع بن باكوراء، ويقال: ابن حوشب بن عمرو. وهو من ملوك اليمن من حمير. وما قاله المصنف الصفدي من أنه صحابي، فيه خلاف وستأتي ترجمته في الجزء (١٣) من الوافي.

<sup>(</sup>١) هو الأسود العَنَسي.

إيلغازي

عليّاً بريء من دم عثمان، وأن معاوية لبّس عليهم ذلك، فأراد التشتُّت على معاوية فعاجلته المنيّة بصفّين سنة سبع وثلاثين للهجرة.

ولما قُتِلَ ذو الكلاع، أرسل ابنه إلى الأشعث يرغب إليه في جُثّة أبيه، ليأذن له في أخذها، وكان في الميسرة، فقال له الأشعث: «إني أخاف أن يتهمني أمير المؤمنين، ولكن عليك سعيد بن قيس، فأذن له، فوجده قد ربط برجله طنب فسطاط، فحله وحمله إلى عسكرهم. قال عمرو بن شرحبيل «رأيت عمار بن ياسر وذا الكلاع في المنام في ثياب بيض في أقبية الجنة»، فقلت: «ألم يقتل بعضكم بعضاً»؟ فقالا: «بلى، ولكنا وجدنا الله واسع المغفرة».

استاذه، فاتفق أن خرج شمس الملوك إلى "صيدنايا" يتصيّد، وكانت سيرته قد ساءت، فانفرد شمس الملوك إلى "صيدنايا" يتصيّد، وكانت سيرته قد ساءت، فانفرد شمس الملوك فضربه أيلبا بالسيف ضربة هائلة فانقلب السيف في يده، ورمى شمس الملوك بنفسه إلى الأرض، فضربه أخرى فوقعت في عُنق الفرس، فأتلفته وحال بينهما الفرس، وانهزم أيلبا. وعاد إلى دمشق شمس الملوك سالماً، وسار الغلمان في طلب أيلبا، فقاتلهم، وظفروا به، فلما جاءُوا به إليه، قال له: "ما الذي حملك على هذا"؟ قال: "لم أفعله إلا تقرباً إلى الله تعالى لأريح المسلمين منك لأنك قد ظلمت المساكين وضعفاء الناس، وإن معي فلاناً وفلاناً، وكلنا قد اتفقنا عليك". فجمع المتهومين، وقتَلَ الكلَّ صبراً، وأوّل ما قتل أيلبا، ولم يكفه قتل المتهومين، حتى اتهم أخاه سونج، فتركه في بيت وسدّ عليه الباب، فمات جوعاً، وذلك سنة ثمان وعشرين وخمسمائة.

## إيلغازي

ماحب ماردين» إيلغازي، الأمير نجم الدين بن أرتق بن أكسب التركماني، صاحب ماردين. كان هو وأخوه سُقمان من أمراء الملك «تتش»(۲) صاحب الشام، إقطاعهما القدس قبل الفرنج، واستولى إيلغازي على ماردين، وحارب الفرنج غير مرة. وكان شجاعاً مهيباً، تملَّك حلب بعد أولاد رضوان بن تتش، وملك «ميّافارقين»، وتوفي بميّافارقين سنة ست عشرة

۲۱۲٤ ـ «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (١/ ١٤٧).

<sup>(</sup>۱) شمس الملوك هو أبو الفتح إسماعيل بن تاج الملوك بوري بن طغتكين الأتابك انظر: ترجمته في «تحفة ذوي الألباب» للصفدي (۲/ ٦٤) و «تاريخ ابن القلانسي» ص (۲۳۲) و «الكامل» لابن الأثير (۱۰/ ۲۸۰) و «ترجمة طَغْتكين» و «شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ٩٠) أما ترجمة بوري ففي «تحفة الألباب» (۲/ ۲۲)، و «ترجمة طَغْتكين» في «تحفة الألباب» (۲/ ۲۱).

٢١٢٥ ـ «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (١/ ١٠٢)، و«تاريخ حلب» (زبدة الحلب) لابن العديم (٢/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>۲) تتش: هو تاج الدولة تتش بن ألب رسلان أبي شجاع، محمد بن داود بن ميكال، أبو سعيد، التركي السلجوقي. ترجمته في «تحفة ذوي الألباب» للصفدي (۲/ ٥٦)، و«تاريخ ابن عساكر» (۱۰/ ٤٣٤)، و«الكامل» لابن الأثير (۱/ ۱۱۱)، وستأتى ترجمته في «الوافي» في هذا الجزء رقم (۲۵۲۹).

وخمسمائة، واستولى بعده ولده حسام الدين تمرتاش على ماردين، وولده شمس الدولة سليمان على ميّافارقين، ومُلْكُ «ماردين» في يد أولاده إلى اليوم، وهو جَدّ المذكور ثالثاً في هذا الاسم.

بن إيلغازي بن أرتق، صاحب ماردين، إيلغازي، الملك قطب الدين بن ألبي بن تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق، صاحب ماردين. وليها مدة طويلة بعد أبيه، وكان موصوفاً بالعدل والشجاعة، وتوفي سنة ثمانين وخمسمائة، وخلّف ولدين صغيرين، فأقيم أحدهما - وهو حسام الدين - في الأمر، وقام بتدبيره مملوكه نظام الدين البقش من تحت جناح خال أبيه شاه أرمن صاحب خلاط. فلما مات، ولي الأخ الآخر - وهو قطب الدين - فامتدّت أيامه إلى أن قتل البقش، واستقلّ بالأمر.

٢١٢٧ \_ «السعيد صاحب ماردين» إيلغازي الملك السعيد نجم الدين. أبو الفتح، صاحب ماردين ابن صاحب ماردين أرتق بن إيلغازي بن ألبي بن تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق مات في الحصار والوباء بقلعة ماردين. كان حازماً بطلاً شجاعاً ممدِّحاً، ملك مدة «ديار بكر». وكانت وفاته سنة ثمان وخمسين وستمائة، وقيل سنة تسع، مرض مرضاً أشرف فيه على الموت، ثم أبلَّ وبعث إلى هولاكو يطلب «سابق الدين بلبان»، فبعث به إليه، فاستماله مدة مقامه عنده، وأخبره بما لقي أهل حلب، وأشار عليه بتسيير هدية أخرى بعد الهدية التي سيّرها، فجهّزها معه، وجهّز معه «عزّ الدين بطّة». فقال هو لاكو لعز الدين سرّاً: «اقض له حاجة، أقض لك ألف حاجة». قال: «ما هي»؟ قال: «تعرّفني هل الملك السعيد مريض حقيقَة، أم لا»؟. فقاًل: «كان مريضاً وازداد مرضاً عند أخذك حلب، ثم عوفي»، فقال: «إذا ألزمته بالمجيء يجيء»؟. قال: «لا، لأنكم لا تفون، وتهينون الملوك وتكلّفونهم ما لا يطيقون، وقد تحقق أنك تقتله». قال: «فإن قَصَدْتُهُ يقدرُ يمنع نفسه مني»؟ قال: «نعم، لحصانة قلعته، وما فيها من الذخائر والأقوات مدة أربعين سنة». فأعطأه باَلَشْتَ ذهب وزنه سبعمائة مثقال، وثياباً، و[لمَّا](١) أصبح استدعاه واستدعى «سابقَ الدين»، وكتب لهما جَواباً مضمونه أنه أعفاه من الحضور. واتفق مع سابق الدين على استفساد مَنْ أمكنه من أعيان ماردين وأمرائها، وكتب لهم فرمانات، فأشار عليه أن يسيّر للملك المظفر بن السعيد ويطيّب قلبه. ثم وصلا إلى السعيد، وخَلا به عز الدين، وعرّفه ميل سابق الدين إلى هولاكو، ثم عاد سابق الدين إلى هولاكو يعتذر إليه، فقالوا له: «متى خلا بهولاكو أفسد عليه الحال». فسير يطلبه ليحمّله رسالةً أخرى. وكان «أسد الدين البُختي» أمير ماردين قد وصل إليه فرمان هولاكو، فجهز قاصداً على فرس عُريان، يعرفه باطن القضيّة، وأن لا يعود، فلحقه على "دُنَيْسِر"، فلم يعد، واتصل بهولاكو. وعلم السعيد أن التتار لا بدّ لهم من قصده، فنقل ما كان في البلد من الذخائر إلى القلعة. وجاء التتار ونزلوا على ماردين، ووصل «ابن قاضي خِلاط» برسالة هولاكو،

٢١٢٦ \_ «الكامل» لابن الأثير (١١/ ٥٠٨)، و«مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (١/ ٣٨٣).

٢١٢٧ \_ «الكامل» لابن الأثير (١٠/ ٢٠٤)، و«ذيل المرآة» لليونيني (١/ ٣٨٧)، و«فهرست المنهل» ترجمة (٦٠٦).

<sup>(</sup>١) زيادة اقتضاها السياق.

أن يفتح باب البلد ليدخل العسكر يمتارون ويرحلون، فأذن لهم، فتردّوا في الدخول والخروج. ثم إن التتار جرّدوا سيوفهم ودقوا طُبولهم، وهجموا البلد، فقاتلهم أهل البلد، ودربوا شوارعهم، ودام قتالهم ثلاثة وستين يوماً إلى أن فتح لهم بعض مقدّمي البلد درباً، فملكوه ودخلوا الجامع، وصعدوا المنابر، ورموا النشّاب، فضعُف أهل البلد، واحتموا بالكنائس لباطن كان لأصحابها مع التتار، وانحاز أكثرهم إلى القلعة، فملك التتار البلد، ونصبوا المجانيق على القلعة، فلم يصل إلى القلعة إلا ثلاثة أحجار. واستمر القتال من ثالث جمادى الأولى سنة ثمان وخمسين وستّمائة، إلى أن دخلت سنة تسع وخمسين، فتوفي الملك السعيد في سادس عشر صفر ـ وقيل في ذي الحجة أن دخلت سنة تسع وخمسين بنفسه من القلعة إلى التتار، وأخبرهم بموته، فبعثوا إلى ولده المظفّر، وطلبوا منه الدخول في الطاعة، وكان قد أقيم مقام أبيه، فأجابهم جواباً أرضاهم به، وأظهر الدخول في طاعتهم، وعمل على مداراتهم.

٢١٢٨ ـ «السعيد صاحب ماردين» إيلغازي، الملك السعيد نجم الدين ابن الملك المظفر ابن الملك الملك الملك الملك السعيد. إيلغازي، حفيد المذكور أولاً، توفي سنة خمس وتسعين وستمائة، وتملك بعده ماردين أخوه المنصور نجم الدين غازي.

الخاء المعجمة وتشديد الراء وبعدها باء موحدة ـ الغفاري؛ له ولابنه خُفاف صُحْبَة، وكانا ينزلان عَيقة من بلاد غفار، ويأتيان المدينة كثيراً، ولابنه خفاف رواية عن النبي عَيقة أسلم قريباً من الحديبية، وكانوا مروا عليه ببدر وهو مشرك(۱).

### أيمن

#### ٢١٣٠ ـ أيمن بن عُبَيْد الحبشي. وهو ابن أمّ أيمنَ مولاةِ رسول الله عليه، وهي أم أسامة بن

٢١٢٨ ـ "ذيل المرآة" لليونيني (٢٩٠٧)، و"فهرست المنهل" ترجمة (٦٠٧).

٢١٢٩ ـ "طبقات ابن سعد" (١٦٣/٤)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (٣٥) طبعة البجاوي، و"أسد الغابة" لابن الأثير (١٨٨١) ترجمة (٣٥١)، و"الإصابة" لابن حجر (١/ ٩١) ترجمة (٣٩٢) (ط. الحلبي).

<sup>(</sup>۱) خبر مرور المشركين القرشيين بإيماء بن رحَضة الغفاري يوم بدر في سيرة ابن هشام (۱/ ٦٢١) (دارا بن كثير) و «عيون الأثر» (۱/ ٣٩١) (دارا بن كثير).

۲۱۳۰ «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۲/۹/۱)، و«تاريخ الطبري» (۳/ ۸۶)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر ( ۸۸)، و «ميزان الاعتدال» للذهبي (۱/ ۲۸۶) و «تهذيب الكمال» للمزي (۱/ ۱۳۳۷)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (۱/ ۱۸۹۷) ترجمة (۳۵۳)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (۱/ ۳۹۶)، و «تقريب التهذيب» لابن حجر (۱/ ۸۸)، و «الإصابة لابن حجر (۱/ ۱۶۹) ترجمة (۲۹۱). و «لسان الميزان» لابن حجر (۱/ ۱۸۱)، و «الثقات» لابن حبان (٤/ ٤٧) و «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (۲/ ۳۱۸) و «أسد الغابة» لابن الأثير (٦/ ۳۰۳) ترجمة أم أيمن بركة (۷۳ ۳۲۷).

زيد بن حارثة، وأيمن هذا أخو أسامة لأمه. وكان أيمن هذا ممن بقي مع رسول الله على يوم حنين، ولم ينهزم، وقال ابن عباس: هو الذي عنى العباس بن عبد المطلب بقوله [الطويل]: وثامِنُنَا لاقى الحِمامَ بنَفْسِهِ بما مسّه فى اللّه لا يتوجّعُ

التابعين. كان ابن معين حسن الرأي فيه، وقال ابن حبّان: لا يُحْتَجُّ به إذا انفرد. روى له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. وتوفي في حدود الستين والمائة.

٢١٣٢ ـ «الأسدي» أيمن بن خُريم بن فَاتِك الأسدي. كان يسكن دمشق في «القصّاعين»، ثم تحول إلى الكوفة. أخرج له الإمام أحمد (١) في المسند حديثاً واحداً، قال: «قام رسول الله على خطيباً فقال: «أيها الناس، عدلَت شهادة الزّور إشراكاً بالله» ثلاثاً ثم قرأ: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرَّجْسَ مِنَ الأَوْلَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ [الحج: ٣٠] وقال مروان بن الحكم يوم المرج لأيمن: ألا تخرج معنا فتقاتل؟ فقال: لا، إن أبي وعمّي سبرة شهدا بدراً (١) مع رسول الله على عهد إلَي أبي أن لا أقاتل رجلاً يشهد أنْ لا إله إلا الله، فإن أتيتني ببراءة من النار خرجتُ معك، فسبّه مروان، وقال: اذهب فلا حاجة لنا بك، فقال [الوافر]:

### وَلَسْتُ مقات لا رَجُلا يصلّي على سلطانِ آخرَ من قُرينش

۱۳۱۱ - «التاريخ الكبير للبخاري» (١/ ٢/ ٢٧)، و «الكنى» للإمام مسلم (٨٠)، و «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٢/ ٢١٧)، و «العاديل» للذهبي (١/ ١٤٤) و «ميزان (٢/ ٣١٩)، و «تهذيب الكمال» للحافظ المزي (٣/ ٤٤١)، و للذهبي (٦/ ٣٠٩) و «تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران الاعتدال» للذهبي (١/ ٢٨٣)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٦/ ٣٠٩) و «تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٣/ ١٨٩) و «لمان الميزان» لابن حجر (١/ ١٨٩)، و «تهزيب التهذيب» لابن حجر (١/ ٣٤٣)، و «تاريخ يحيى الدوري» (٢/ ٤٤٧)، و «العقد الثمين» للفاسي (٣/ ٤٤٣).

۱۳۲۱ - «طبقات ابن سعد» (۱/ ۳۸)، و «تاریخ الطبري» (٥/ ٣٣٥)، و «الاستیعاب» لابن عبد البر (۱/ ۱۲۹)، و «أسد الخاب لابن الأثیر (۱/ ۱۹۲) ترجمه (۳۵۲)، و «تهذیب الکمال» للمزی (۱/ ۱۳۲)، و «تهذیب تاریخ ابن عساکر» لبدران (۲/ ۱۸۷)، و «الکاشف» للذهبی (۱/ ۱۶۱)، و «البدایة والنهایة» لابن کثیر (۸/ ۱۶۱)، و «تجرید أسماء الصحابة» للذهبی (۱/ ۱۱۱)، و «الإصابة» لابن حجر (۱/ ۱۶۹) ترجمه (۹۳۰). و «تهذیب التهذیب» لابن حجر (۱/ ۱۶۹) و «الثقات» لابن حبان (۱/ ۲۱)، و «تاریخ البخاری الکبیر» (۱/ ۲۲)، و «الجرح والتعدیل» (۱/ ۱۸۸)، و «البیان والتبیین» للجاحظ (۳۱/ ۱۸۸)، و «الأغانی» للأصفهانی (۱/ ۲۸ ۱۸).

<sup>(</sup>۱) حديث (قام رسول الله ﷺ خطيباً فقال (أيها الناس عدلت شهادة الزور إشراكاً بالله)... الحديث. رواه الإمام أحمد في "المسند" عن أيمن بن خريم بن فاتك الأسدي (١٤/ ١٧٨) دار صادر و(٤/ ٢٣٣) و(٤/ ٢٣٦) و(٣٢) (١٣٦/٤) والترمذي في "سننه" الشهادات باب ما جاء في شهادة الزور حديث (٢٩٩) (٢٢٩٤) (دار الجيل) وأبو داود في سننه في كتاب الأقضية باب في شهادة الزور الحديث (٣٥٩٩) وابن ماجه في "سننه" في كتاب (١٣) الأحكام ٣٢ ـ باب شهادة الزور حديث (٣٧٧١) [دار الجيل].

<sup>(</sup>٢) لم يذكرهما ابن هشام في السيرة النبوية فيمن حضر بدراً من المسلمين، قال ابن سيد الناس (وقد صحّح البخاري وغيره أن خريماً وأخاه سبرة حضرا بدراً وهو الصحيح إن شاء الله) عيون الأثر (١٩/١ ـ ٤٢٠)، «الاستيعاب» (١/ ٤٢٥).

له سُلْطَانُهُ وعَلَيَّ إِثْمِي معاذَ اللَّه من جهلٍ وَطَيْشِ أأقتلُ مسلماً في غير جرم فليس بنافعي ما عِشْتُ عيشِي

ودخل يوماً على عبد الملك \_ وكان شديد الشغف بالجماع، وقد ازداد به غراماً، ولكنه ضعف عنه \_ فقال له: «كيف قُوتُك يا أيمن؟» فقال: «آكل الجَذَعة من الضأن بالصّاع من البُرّ، وأشرب العُسَّ المملوء أعبه عَبّاً، وأرتحلُ البعيرَ الصعب فأنضيه، وأركبُ المهر الأرِنَ فَأَذلّله، وأقترع العذراء لا يقعدني عنها الكبر ولا يمنعني منها إلاّ السَّحَر، ولا يزويني الغمر (۱) ولا ينقضي مني الوطر»، فغاظ ذلك عبد الملك، وحسده، ومنعه العطاء، وحجبه، وقصده بما يكره، فقالت له امرأته: «ويحك اصدقني عن حالك، هل لك جرم؟»، فقال: «لا والله»، قالت: «فأي شيء دار بينك وبين عبد الملك آخِر ما لقيته؟». فأخبرها، فقالت: «من هنا أُتيتَ»، فدخلت على عاتكة زوجته وقالت: «أسألك أن تَستَغدي لي أميرَ المؤمنين على زوجي» قالت: «وما له؟» قالت: «ما أدري، أنا مع رجل أو حائط، ولا أدري أرجلاً هو أو امرأة، وله مدة لا أعرف له فراشاً، فسليه أن يفرق بيننا». فخرجت عاتكة إلى عبد الملك وذكرت له ذلك، فوجّه إلى أيمن، فأحضره وسأله عمّا شكث منه، فاعترف بذلك، فقال له: «أولم أسألك عام أول عن ذلك، فوصفت كيت عمّا شكث منه، فاعترف بذلك، فقال له: «أولم أسألك عام أول عن ذلك، فوصفت كيت وكيت؟» فقال له: «يا أمير المؤمنين، إن الرجل ليتجمّل عند سلطانه، ويتجلّد على أعدائه بأكثر مما وصفت به نفسي، وأنا القائل [المتقارب]:

لقيتُ من الغانيات العجابا ولكن جمع العذارى الحسان ولو كلتُ بالمدِّ للغانيات إذاً لا ينهل أن من ذاك ذاك يدن بكل عصا ذائسد إذا لم يخالطن كل الخلاط عَلَمَ يُحُجِلنَ حُورَ العيون وَيَعْرُكُنَ بالمسك أجيادهن ويبرقن إلاّ لما تعلمون

لَو آذرَكَ مني النساءُ الشبابا عناءٌ شديد إذا الحمرء شابا وضاعفتُ فوق الثياب الثيابا بغيننك عند الأمير الكذابا ويصبحن كلَّ غداةٍ صعابا أصبحن مُخْرَنْظَمَاتٍ غِضَابَا ويُحْدِثْنَ بعد الخضابِ خِضَابَا ويدنين عِنْدَ الحجالِ العيابا فلا تحرموا الغانيات الضرابا

فجعل عبد الملك يضحك من قوله، ثم قال: «أولى لك يا ابن خُريم، لقد لقيت منهن ترحاً، فما ترى أن أصنع بينك وبينها؟» قال: «تستأجلها أجل العنين، فأداريها لعلّي أستطيع

الغمر: بفتح الغين الماء الكثير، والكثير، وبالكسر: الحقد، والعطش، والغُمْر بالضم الجاهل الغُرُّ الذي لم يجرب الأمور.

إمساكها». قال: «أفعل ذلك»، وردّها إليه، وأمر له بما فات من عطائه، وعاد إلى تقريبه وبرّه. وكان أيمن يتشيّع. وتوفى سنة ستّ وثمانين للهجرة.

٢١٣٣ \_ «الأندلسي عاشق النبي» أيمن بن محمد البزولي الأندلسي الأصل التونسي. يُكُنّى أبا البركات؛ قال الشيخ أثير الدين أبو حيان: هو جندي؛ أنشدنًا له بعض أصحابنا يهجو أبا سلامة ناجي بن الطواح التونسي أحد الطلبة الأدباء بتونس، وكان طويلاً رقيقاً فيه انحناء [البسيط]:

حَبُّسَ الخَرَاءِ طويل رَقَّ مُنْحَنِياً كَبَائِلِ قائم والأَرْض مُنْحَدِرَهُ غَـنَّتْهُ أَلْبَانَ فِسْتِ أُمُّهُ، وَأَبَى أَبُوهُ إِلاَّ الخَنَا والفَرْعُ للشَّجَرَهُ

نَاج من النَّجُو مُشْتَقٌ وما العَذِرة يَوْماً بِأَنْجَسَ من أَرْهَاطِهِ القَذِرَة

قلت: لعله أبو البركات المعروف بعاشق النبي، وهو أيمن بن محمد ابن محمد ابن محمد بن محمد) أربعة عشر محمداً. أتى إلى المدينة الشريفة النبوية، وتوفى بها سنة أربع وثلاثين وسبعمائة. وكان قد التزم أنه لا يدخل الحرمَ النبويِّ إلاّ بعد ما ينظم قصيدة يمدح فيها سيدنا رسول الله ﷺ. أنشدني الشيخ الإمام بهاء الدين محمد بن على المعروف بابن إمّام المشهد، قال أنشدنى أبو البركاتِ أيمن لنفسه [الطويل]:

> فَرَرْتُ من الدُّنْيَا إلى سَاكِن الحِمَى لَجَأْتُ إلى هَذَا الجَنَابِ وَإِنَّمَا وَنَادَيْتُ مَوْلاَى الذِي عِنْدَهُ الشَّفَا أَمَوْلاَيَ دَائِي في الذُّنُوبِ وليسَ لي تَنَاوَمْتُ فِي إظلام لَيْلِ شَبِيبَتِي وَجئتُكَ لَمًا ضَاقَ ذَرعي بِزَلْتِي وما أرتجي إلا شَفاعَتَكَ التي فَقَالَ لَكَ الْبُشْرَى ظَفِرْتَ مِن الرضى فَدَامَتْ مَسَرًاتِي وَزَادَتْ بَشَائِري أَنَا اليَوْمَ جَارٌ لِلنَّبِيِّ بِطَيبَةٍ ومن شعره أيضاً [الطويل]:

حَلَلْتُ بِدَارِ حلَّهَا أَشرفُ الخَلْق

فِرَارَ مُحِبُّ عائدٍ بحَبيب لجأتُ إلى سَامِي العِمَادِ رَحِيب لداءِ عَلِيل في الدِّيارِ غَريب سواكَ طبيبٌ يا أجل طبيب فأيقظني إشراق صبح مشيبي وأشفقت من جُرْمي بِمحي سَليبِ بهَا يَبْلُغُ الرَّاجِي ثَوَابَ مُثِيبِ بأسعد حيظ وافر ونصيب وَطَابِ حُضُورِي عِنْدَهُ وَمَغِيبِي فَلاَ طِيبَ فِي الدُّنْيَا يُقَاسُ بطِيبي

مُحَمَّدٌ المحمودُ بالخَلْق والخُلْق

٢١٣٣ \_ «أعيان العصر وأعوان النصر للمصنّف) (٣٦ ظ)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر العسقلاني (١/ ٤٦٠)، رقم (1178).

وخَلَّفْتُ خَلْفِي كلَّ شيء يَعُوقُنِي وَمَا بِي نُهُوضٌ غَيْرَ أَنِي طَائِرٌ مُحَمَّدُ يَا أَوْفَى النَّبِيتِينَ ذِمَّةً تَعَاظَمَ إِجْرَامِي وَجَلَّتْ خَطِيئَتِي وأنت شَفِيعٌ في الذُّنُوبِ مُشَفَّعٌ صَلاةٌ وتَسْلِيمٌ عَلَيْكَ وَرَحْمَةٌ

عَنِ القَصْدِ إِلاَّ مَا لَدَيِّ من العِشْقِ بِشَوْقِي، وَحُسْنُ العَوْنِ مِنْ وَاهبِ الرِّزْقِ بِشَوْقِي، وَحُسْنُ العَوْنِ مِنْ وَاهبِ الرِّزْقِ ظمئتُ وَقَدْ وَافَيْتُ بابك أَسْتَسْقِي وَأَشْفَقْتُ مِنْ فِعْلِي القبيحِ وَمِن نُطْقِي فَخُذْ لِي أَمَاناً في الْقِيامَةِ بِالْعِتْقِ على الآلِ والصَّحْبِ الكِرَام أولي السَّبْقِ على الآلِ والصَّحْبِ الكِرَام أولي السَّبْقِ

وأخبرني غير واحد أنه كان أولاً كثيرَ الهَجْوِ والوقيعة في الناس، ثم أناب بعد ذلك وأقلع وحجّ وألزم نفسه أنه في كل يوم ينظم قصيدة يمدح بها سيدنا رسولَ الله عَلَيْ وأنه في وقتٍ عَزَمَ على العود لزيارة أهله بالغرب، فرأى النبيَّ عَلَيْ في المنام، فقال له: «يا أبا البركات، كيف ترضى بفراقنا؟»، أو ما هذا معناه، فعاد وبطّل المضيَّ إلى أهله.

• • •

ابن أيمن المالكي ـ اسمه محمد بن عبد الملك.

أم أيمن الصحابية \_ اسمها بركة (١).

الأئمة الاثنا عشر الذين للشيعة: أولهم علي بن أبي طالب، والحسن بن علي بن أبي طالب، والحسين بن علي بن أبي طالب، وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين، والباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الصادق رضي الله عنهم أجمعين، وموسى الكاظم بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، والرضا علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ومحمد التقي (1) [بن] علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وعلي التقي بن محمد بن علي بن أبي طالب، وعلي التقي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب، والحسين بن علي بن أبي طالب، والحسن بن علي بن أبي طالب، ومحمد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.

<sup>(</sup>١) بركة: ستأتي ترجمتها في حرف الباء، رقم (٢٢٣٢) ص (٧٤).

<sup>(</sup>٢) ويدعى محمد الجواد.

<sup>(</sup>٣) ويدعى بالحسن العسكري.

 <sup>(</sup>٤) ويدعى بمحمد المهدي انظر: مقدمتنا لتاريخ ابن خلدون، وتعليقنا حول الإمام المنتظر. (طبعة دار إحياء التراث العربي).

#### أيوب

٢١٣٤ \_ «ابن تيموه الحنبلي» أبوب بن أحمد بن أبوب بن تيموه \_ بالتاء ثالث الحروف والياء آخر الحروف ساكنة وضم الميم وسكون الواو وبعدها هاء \_ الباجسرائي الفقيه الحنبلي؛ سمع محمد بن ناصر الدسكري وأبا الحسين محمد ابن القاضي أبي يعلى الفرّاء، وحدّث عنه بأصبهان بيسير؛ سمع منه أبو الكرم سعد بن الحسين بن ظفر بن ولاد المديني. توفي سنة أربع وأربعين وخمسمائة.

حارق بن سالم، الإمام العالم بهاء الدين، أبو صابر ابن النحاس الأسدي الحلبي الحنفي. مدرس طارق بن سالم، الإمام العالم بهاء الدين، أبو صابر ابن النحاس الأسدي الحلبي الحنفي. مدرس القليجية (۱)، وشيخ الحديث بها. ولد سنة سبع عشرة وستمائة، وسمع من مكرم، والموفق يعيش وابن رواحة وابن خليل وجماعة بحلب، وقال إنه سمع «الصحيح» من ابن روزبة، وسمع ببغداد من الكاشغري. وتوفي سنة تسع وتسعين وستمائة.

الدين، صاحب «خلاط». ابتلي بأمراض مزمنة، وكان يتمنّى الموت معها، وكان قد استزار أخاه الأشرف من «حرّان»، فأقام عنده أياماً واشتد مرضه، فطلب الرجوع لئلا يتخيّل منه الأوحد، فقال الأشرف من «حرّان»، فأقام عنده أياماً واشتد مرضه، فطلب الرجوع لئلا يتخيّل منه الأوحد، فقال له الأوحد: «كم تلحّ! والله إني ميت وأنت تأخذ البلاد!» وكان قد صاغ للأشرف طلعة ذهب للصنجق وزنها خمسمائة دينار، وبقيت في الخزانة، فتوفي الأوحد سنة تسع وستّمائة، وملك الأشرف، وأول ركوبه في «خلاط» كان بتلك الطلعة. وتوفي الأوحد «بِمَنَازُكِرُد»، فدفن بها. ودخل الأشرف «خلاط» وأحسن إلى أهلها، وخلع عليهم، وعدل فيهم، فأحبّوه وأطاعوه، وقدِموا من البلاد وسرّوا بموت الأوحد، وكان ملك الأوحد «خلاط» أقلَّ من خمس سنين.

ومن غريب ما اتفق للأوحد بخلاط أن الملوك اتفقوا على العادل والد الأوحد، وهم: سلطان الروم وصاحب الموصل وصاحب إربل وصاحب حلب وصاحب الجزيرة وصاحب سنجار ومن تابَعَهم، وأن تكون الخطبة بالسلطنة لخسرو شاه بن قليج أرسلان صاحب الروم، فأرسلوا إلى الكرج بالخروج إلى جهة خلاط، وخرج كلُّ منهم إلى حدود بلاده، والعادلُ مقيم ثابت بظاهر حران وعنده صهره صاحب آمد ابن قرا أرسلان، ونزل الكرج على خلاط سابع عشر شهر ربيع الآخر سنة سبع وستمائة ومقدمهم إيواني، فزحفوا على البلد بين الصلاتين يوم الاثنين تاسع عشر الشهر، وهجموا المربض، فوقع إيواني مقدم الكرج بفرسه في حفرة وهو سكران، فأخذ أسيراً وعرفه ياقوت الخادم الملطي، فحمله إلى الأوحد، فأكرمه وخلع عليه وطلب منه صَدً الكرج عن

٢١٣٤ \_ «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (٢١٩/١) ترجمة (١٠٧).

٢١٣٥ \_ «أعيان العصر» للصفدي (٣٨ ظ)، و«ذيل المرآة» لليونيني (٢٩٠٧) ١٨٥ و.

انظر «الدارس» للنعيمي (١/ ٢٩٥).

٢١٣٦ \_ «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٢/ ٥٦١).

البلد، فطلب له من يثق إليه منهم ليشاهده أنه سالم، وأمرهم بالرحيل عن خلاط، فرحلوا من وقتهم؛ ورغب إيواني أن يفدي نفسه، وبذل ثمانين ألف دينار وإطلاق ألفي أسير مسلمين وتسليم إحدى وعشرين قلعة متاخمة لأعمال خلاط، وتزويج بنته بأخي الأوحد لأمه، وزواج الملكة للأوحد، وأن يكون الكرج أبداً معهم مسالمين، فعرّف الأوحد والده بذلك، فاستطار فرحاً، وبلغت الأخبارُ الملوكَ شرقاً وغرباً، فتفلّلوا وردوا وأخذوا في الاعتذار إلى العادل وكل منهم يحيل بالذنب على الآخر.

قال عز الدين ابن تاج الأمناء: «من أعجب ما سمعت، أن إيواني لما نزل على خلاط، قال له منجّمه، في بكرة يومه: «إنّك تدخل قلعة خلاط قريبَ العصر في زيّ غير زيّك»، فتخيّل قوله في نفسه، وسكر، ثم ذكر قول منجمّه، فركب لوقته فجرى ما جرى.

۲۱۳۷ ـ «الجرايدي» أيوب بن بكر بن منصور بن بدران، أبو الكرم الأنصاري القاهري ثم الدمشقي المعروف بالجرايدي. أخو تقيّ الدين يعقوب المقري؛ قرأ القراءات على السخاوي وغيره، وسمع الحديث، وكتب الأجزاء، وأكثر عن الضياء المقدسي والسخاوي، وأجزاؤه موقوفة بالأشرفية، وكتابته معروفة، وحدّث وأقرأ، وأَضَرّ بأَخَرَة. كان صوفياً إمامَ مسجد، غوى بكتب محيي الدين بن عربي، وكتب منها كثيراً، وتوفي سنة خمس وستين وستمائة.

٢١٣٨ ـ «المقرئ» أيوب بن تميم الدمشقي؛ مقرئ أهل الشام. قرأ على يحيى الذماري، وأبي عبد الملك الذماري، ثقة في الحديث والقراءة. توفي سنة ثمان وتسعين ومائة.

71٣٩ ـ «ابن الطويل» أَيُّوب بن الحسين بن محمد بن أحمد بن عوف بن حميد بن تميم، أبو سليمان المعروف بابن الطويل. من أهل مدينة الفرج من الأندلس. رحل إلى المشرق، وسمع من ابن أبي الموت، ومن عبد الكريم بن أحمد بن شُعيب الشيباني وعبد الواحد بن أحمد بن عبد الله بن مسلمة بن قتيبة وغيرهم، واستقضاه الحَكَمُ المستنصر (١) ببلده، وكان حكيماً أديباً، قدم قرطبة، وتوفى سنة ثلاث أو اثنتين وثمانين وثلاث مائة.

• ٢١٤٠ ـ «ابن القِرِيّة» أيوب بن زيد بن قيس بن زُرَارة بن سلمة بن جُشَم بن مالك، ينتهي إلى عدنان، المعروف بابن القِريّة. ـ بكسر القاف وتشديد الراء والياء آخر الحروف ـ، والقِرِيَّة جَدَّته واسمها خُماعة بنت جُشَم بن ربيعة بن زيد مناة بن عوف بن سعد بن الخزرج. كان أعرابياً أُمِّياً، وهو معدود من جملة خطباء العرب المشهورين بالفصاحة والبلاغة، كان قد أصابته السَّنة، فقدم

٢١٣٧ \_ «تاريخ الإسلام للذهبي» (خـ ٣٠/٣٠): ٢٦٣ و.

۲۱۳۸ \_ "تاریخ دمشق" لابن عساکر (۲/۲۰۲).

٢١٣٩ \_ «تاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضي (١٠٤/١).

<sup>(</sup>١) تولى الحَكَمُ المستنصر بالله الأموي الخلافة بالأندلس (٣٥٠ ـ ٣٦٦) هجرية.

۲۱٤٠ ـ «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٢٥٠) ترجمة (١٠٦).

"عين التمر" وعليها عامل للحجاج بن يوسف، وكان العامل يُغذّي كلَّ يوم ويُعشّي، فوقف ابن القريّة ببابه، فرأى الناسَ يدخلون، فقال: "أين يدخل هؤلاء؟" قالوا: "إلى طعام الأمير"، فدخل، فتخدًى، وقال: "أكلَّ يوم يصنّع الأمير ما أرى؟" فقيل: "نعم". وكان يأتي كل يوم بابه للغداء والعشاء إلى أن ورد كتابٌ من الحجّاج على العامل، وهو عربي غريب لا يدري ما هو، فأخّر لذلك طعامه، فجاء ابن القرّية فلم يَرَ العامل يتغدَّى، فقال: "ما بال الأمير لا يأكل ولا يُطعِم؟" لذلك طعامه، فجاء ابن القرّية فلم يَرَ العامل يتغدَّى، فقال: "ما بال الأمير لا يأكل ولا يُطعِم؟" وقالوا: "اغتمّ لكتاب ورد عليه من الحجاج عربي غريب لا يدري ما هو"، قال: "ليقر ثني الأمير الكتاب، فأنا أفسّره إن شاء الله تعالى". وكان خطيباً لسِناً بليغاً، فذُكِرَ ذلك للوالي، فدعا به، فلما قرىء الكتاب عليه عرف الكلام وفسّره للوالي حتى عرف جميع ما فيه، فقال له: "أفتقدر على جواب جواب، فلما قرىء الكتاب على الحجاج، وأى كلاماً عربياً غريباً، فعلم أنه ليس من كلام كاتب العامل ولا كُتّاب الخراج، فدعا برسائل عين التمر، فنظر فيها، فرآها ليستْ ككتاب ابن القريّة، فكتب الحجاج إلى العامل: "أما بعد، فقد أتاني كتابك بعيداً من جوابك بمنطق غيرك، فإذا نظرتَ فكتابي هذا فلا تضعْه من يدك حتى تبعث بالرجُل الذي صدّر لك الكتاب، والسلام".

فقرأ العامل الكتاب على ابن القرّية، وقال له: «تتوجه نحوه»، قال: «أقلني»، قال: «لا بأس عليك»، وأمر له بكسوة ونفقة، وحمله إلى الحجاج، فلما دخل عليه، قال: «ما اسمك؟»، قال: «أيوب» قال: «اسم نبيّ»؛ وقال: «أظنك أُمّيّاً تحاول البلاغة ولا تستصعب عليك مقالها». وأمر له بنُزل ومنزل، فلم يزل يزداد به عجباً حتى أوفده على عبد الملك بن مروان. فلما خَلَعَ عبدُ الرحمٰن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي الطاعة بسجستان، بعثَه الحجاج إليه، فلما دخل عليه قال له: «لَتَقُومَن خطيباً ولتخلعنَّ عبد الملك ولتسُبَّنَّ الحجاج، أو لأضربنَّ عنقك» قال: «أيها الأمير، إنما أنا رسول»، قال: «هو ما أقول لك»، فقام وخطب وخلع عبد الملك وشتم الحجّاجَ وأقام هنالك. فلما انصرف ابن الأشعث مهزوماً، كتب الحجاج إلى عمّاله بالريّ وأصبهان وما يليهما، أَمَرهم أن لا يمرّ بهم أحد من فلّ ابن الأشعث إلا بعثوا به أسيراً، وأُخذ ابن القريّة فيمن أُخذ. فلما أُدخل على الحجاج، قال: «أخبرني عما أسألك عنه»، قال: «سَلْني عما شئتَ»، قال: «أخبرني عن أهل العراق»، قال: «أسرع الناس إلى فتنة، وأعجزهم عنها»؛ قال: «فأهل الشام؟» قال: " (أطوع الناس لخلفائهم »؛ قال: "فأهل مصر؟ » قال: "عبيد مَنْ غلب »؛ قال: "فأهل البحرين؟» قال: «نبط استعربوا»؛ قال: «فأهل عُمُان؟» قال: «عرب استنبطوا»؛ قال: «فأهل الموصل؟» قال: «أشجع فرسان وأقتل للأقران»؛ قال: «فأهل اليمن؟» قال: «هم أهل سمع وطاعة ولزوم الجماعة»؛ قال: «فأهل اليمامة؟» قال: «أهل جفاء واختلاق أهواء وأصبر عند اللقاء»؛ قال: «فأهل فارس؟» قال: «أهل بأس شديد، وشرّ عتيد، وزيف كثير، وقرىّ يسير»؛ قال: «أخبرني عن العرب» قال: «سلني» قال: «قريش؟» قال: «أعظمها أحلاماً، وأكرمها مقاماً»؛ قال: «فبنو عامر بن صعصعة؟» قال: «أطولها رماحاً وأكرمها صباحاً»؛ قال: «فبنو سليم؟» قال: «أعظمها مجالس وأكرمها محابس»؛ قال: «فثقيف؟» قال: «أكرمها جدوداً وأكثرها وفوداً»؛ قال: «فبنو زُبَيد؟» قال: «ألزمها للرايات وأدركها للتِّرات»؛ قال: «فقضاعة؟» قال: «أعظمها أخطاراً، وأكرمها نِجاراً وأبعدها آثاراً»؛ قال: «فالأنصار؟» قال: «أثبتها مقاماً وأحسنها إسلاماً وأكرمها أياماً»؛ قال: «فبكر بن وائل؟» قال: «أثبتها صفوفاً وأحدّها سيوفاً»؛ قال: «فعبد القيس؟» قال: «أسبقها إلى الغايات وَأَضْرَبُها تحت الرايات»؛ قال: «فبنو أسد؟» قال: «أهل عدد وجلد ونكد»؛ قال: «فلخم؟» قال: «ملوك وفيهم نوك»؛ قال: «فجُذام؟» قال: «يوقدون الحرب ويسعرونها ويلقحونها، ثم يمرونها»؛ قال: «فبنو الحارث؟» قال: «رعاة للقديم، حماة للحريم»؛ قال: «فعكّ؟» قال: «ليوث جاهدة في قلوب فاسدة»؛ قال: «فتغلب؟» قال: «يصدقون إذا لقوا ضرباً ويسعرون للأعداء حرباً»؛ قال: «فغسّان؟» قال: «أكرم العرب أحساباً، وأثبتها أنساباً». قال: «فأى العرب كانت في الجاهلية أمنع من أن تُضام؟» قال: «قريش، وكانوا أهل ربوة لا يستطاع ارتقاؤها، وهضبة لا يُرام انتزاؤها، في بلدة حمى الله ذمارها، ومنع جارها»؛ قال: «فأخبرني عن مآثر العرب»، قال: «كانت العرب تقول: حمير أرباب الملك، وكندة لباب الملل، ومذحج أهل الطعان، وهمدان أحلاس الخيل، والأزد آساد الناس»؛ قال: «فأخبرني عن الأرَضِين»؛ قال: «سلني»، قال: «الهند؟» قال: «بحرها دُرّ، وجبلها ياقوت، وشجرها عود، وورقها عطر، وأهلها طغام كقطيع الحَمام»؛ قال: «فخراسان؟» قال: «ماؤها جامد، وعدوها جاحد»؛ قال: «فعمان؟» قال: «حرها شديد، وصيدها عتيد»؛ قال: «فالبحرين؟» قال: «كناسة بين المصرّين»؛ قال: «فاليمن؟» قال: «أهل العرب، وأهل البيوتات والحسب»؛ قال: «فمكّة؟» قال: «رجالها علماء جفاة، ونساؤها كساة عراة»؛ قال: «فالمدينة؟» قال: «رسخ العلم فيها وظهر منها»؛ قال: «فالبصرة؟» قال: «شتاؤها جليد، وحرُّها شديد، وماؤها ملح، وحَرْبها صلح»؛ قال: «فالكوفة؟» قال: «ارتفعت عن حرّ البحر وسفلت عن برد الشام، فطاب ليلها، وكثر خيرها»؛ قال: «فواسط؟» قال: «جنة بين حماة وكَنَّة»؛ قال: «وما حَمَاتُهَا؟ وَكَنَّتُهَا؟» قال: «البصرة والكوفة تحسدانها وما ضرّها ودجلة والزاب يتجاريان في إفاضة الخير عليها؟» قال: «فالشام؟» قال: «عروس بين نسوة جلوس»؛ قال: «ثكلتك أمك يا أبن القرّيّة، لولا اتّباعُك لأهل العراق، وقد كنتُ أنهاك عنهم أن تتبعهم، فتأخذ من نفاقهم». ثم دعا بالسّيّاف وأومأ إلى السّيّاف أن أُمْسِكْ. فقال ابن القرّيّة: «ثلاث كلمات ـ أصلح الله الأمير ـ كأنهنّ ركبٌ وقوف يَكُنَّ مثلاً بعدي»، قال: «هاتِ»، قال: «لكل جواد كَبْوة، ولكل صارم نَبْوة، ولكل حليم هَفْوة». قال الحجّاج: «ليس هذا وقت المزاح، يا غلام، أوجبْ جُرحَه» فضَرب عنقَه.

وقيل، إنه لما أراد قتله، قال: «العرب تزعم أن لكُلِّ شيء آفة»، قال: «صدَقتِ العرب، أصلح الله الأمير!» قال: «فما آفة الحلم؟» قال: «الغضب»؛ قال: فما آفة العقل؟» قال: «النسيان»؛ «العُجْب»؛ قال: «فما آفة الكرام؟» قال: «مجاورة اللئام»؛ قال: «فما آفة العلم؟» قال: «البَغْي»؛ قال: قال: «فما آفة السجاعة؟» قال: «المِنْ عند البلاء»؛ قال: «فما آفة الشجاعة؟» قال: «الفَتْرة»؛ قال: «فما آفة الذهن؟» قال: «حديث النفس»؛ قال: «فما آفة الكامل من الحديث؟» قال: «فما آفة الكامل من

الرجال؟» قال: «العُدم»؛ قال: «فما آفة الحجاج بن يوسف؟» قال: «أصلح الله الأمير، لا آفة لمن كرم حسبُه، وطاب نَسَبه، وزكا فَرْعه». قال: «امتلأت شقاقاً وأظهرت نفاقاً، اضربوا عنقه». فلما رآه قتيلاً، ندم، وكان قتله سنة أربع وثمانين للهجرة.

وسأله بعضهم عن الدَّهاء، ما هو، قال: «تجرُّع الغصص، وتوقع الفرص». ومِن كلامه في صفة العِيّ: «التنحنح من غير داء، والتثاؤب من غير ريبة، والإكباب في الأرض من غير علة».

وقال أبو الفرج الأصبهاني في ترجمة «مجنون ليلى» بعد أن استوفى أخباره: وقد قبل إن ثلاثة أشخاص شاعت أخبارهم، واشتهرت أسماؤهم ولا حقيقة لهم، ولا وجود في الدنيا، وهم: مجنون ليلى، وابن القرّية، وابن أبي العقب الذي تنسب إليه الملاحم، وهو يحيى بن عبدالله بن أبي العقب. وقيل: إنه لممّا أتي بابن القرّية، قال له الحجاج: «ألم تكن في خمول من الدعة، وعُدْم من المال، وكَدر من العيش، وتضعضع من الهيئة، ويأس من بلوغ ما بلغت إليه، فوليتك ولاية الوالد، ولم تكن ولَداً، وولاية الراجي عندك الخير، ولم أرجُه عندك أبداً، حتى قمت خطيباً، وقلت كذا وكذا». فقال: «أيها الأمير، أتيت إنساناً في مسك<sup>(۱)</sup> شيطان، فتهذني بتخويفه، وقهرني بسلطانه، فنطق اللسان بغير ما في القلب، والنصيحة لك ثابتة، والمودّة باقية»، قال: «كذبت يا عَدُوَّ الله». ثم سأله ما ذكرته، وردّ جوابه كما ذكرت. وقيل: قال له فيما سأله: «لافيف رأيت خطبتي؟» فسكت، قال: «أقسمت عليك، إلاّ صدقتني»، قال: «تكثر الردّ، وتشير بلد في كلامك؟» قال: «لا أصل كلامي بيدي حتى يضيق بي لحدي»، قال: «فأنت ما تستعين بيدك في كلامك؟» قال: «قال: قول القائل [الطويل]("):

#### فَمَا حَمَلَتْ مِنْ نَاقَةٍ فَوْقَ رَحْلِهَا أَبِرً وَأَوْفَى ذِمَّةً مِنْ مُحَمَّدِ

وقيل: إنه قال له: «ما أعددتَ لهذا الموقف؟» قال: «أصلح الله الأمير، ثلاثة حروف، كأنهن ركب وقوف: دنيا وآخرة [و] معروف». قال: «اخرجْ مما قلت». قال: «أما الدنيا، فمال حاضر، يأكل منه البرّ والفاجر، وأما الآخرة، فميزان عادل وشهادة ليس فيها باطل، وأما المعروف، فإن كان علي اعترفتُ به، وإن كان لي اعترفتُ». قال: «الآن تعترف إذا وقع عليك السيف»، فقال الحجاج: «لأزيرنك جهنم». قال: «فأرحني، فإني أجد حرّها». فضرب عنقه، فلما رآه يشخط في دمه، ندم عليه، وقال: «لو تركناه، لسمعنا كلامه».

<sup>(</sup>١) المَسْك: هو الجلد.

<sup>(</sup>٢) لعلها: وتشير باليد.

<sup>(</sup>٣) البيت لأنس بن زُنَيْم الدّيلي من قصيدة يعتذر فيها إلى رسول الله ﷺ مما كان قال فيهم عمرو بن سالم الخزاعي انظر «السيرة النبوية» لابن هشام في فتح مكة (٢/ ٤٢٤) دار ابن كثير، و«عيون الأثر» (٢/ ٢٤٥) (دارا بن كثير) وتقدم في ترجمته من الوافي.

۲۱٤۱ ـ «أبو يحيى القرشي التميمي» أيوب بن سليمان بن بلال، أبو يحيى القرشي التميمي. مولاهم؛ روى عنه البخاري، وروى أبو داود والترمذي والنسائي عنه بواسطة، ذكره ابن حبّان في الثقات، وتوفي سنة أربع وعشرين ومائتين.

الم القادر بالله ، البغدادي . من أهل المراتب، وهو والد الوزير أبي طالب محمد . قال هلال بن الصابىء: توفي سنة تسع وثمانين وثلاثمائة ، وقد كان أخرج من الاعتقال من دار الخلافة عليلاً مُشْفياً .

718٣ ـ «ابن سليمان بن عبد الملك» أيوب بن سليمان بن عبد الملك بن مروان. ولي غزو الصائفة، ورشّحه لولاية العهد، فمات قبل أبيه بأيام، سنة ثمان وتسعين للهجرة، وأمُ أيوب بنت سليمان بن الحكم، وقيل بنت خالد بن الحكم، وأُمها أم عمّار بنت خالدبن عقبة بن أبي مُعَيْظ. ومدحه جرير (٢) فقال [الطويل]:

وقد عَرف الناسُ الخليفَةَ بعدَه كما عَرفوا مجرَى النجوم الطوالعِ وقال أيضاً [البسيط]:

إن الإمامَ الَّــذِي تُـرجَــى نــوافــلـه بـعــد الإمــام وَلــيُّ الـعَــهُــد أَيُــوبُ كُونُـوا كَـيُوسُفَ لـمّـا جـاءَ إِخْــوَتُـهُ وَاسْتَسْلَمُوا قَال مَا فِي الْيَوْمِ تَثْرِيبُ<sup>(٣)</sup> ومات أيوب وعمره أربع عشرة سنة، وكان من أحسن الناس وجها، وأطيبهم خُلُقاً.

وقال ابن حزم في «نقط العروس»: «إن سليمانَ قَتَل ابنَه أيوب سرّاً لأنه ارتدّ إلى النصرانية؛ كان قد ضمّه إلى عبد الله بن عبد الأعلى الشاعر، وكان زنديقاً فزندقه، فدس إليه سليمان سمّاً فقتله»، قال سبط ابن الجوزي في «المرآة»: أخطأ ابن حزم، فإنهم اتفقوا على أنّ سليمان حَزِن

۱۱۲۱ - "التاريخ الكبير" للبخاري (١/ ١٥٥)، و"التاريخ الصغير" للبخاري (٢/ ٣٥٢)، و"الكُنى" للإمام مسلم (١٢٠)، "الجرح والتعديل" للرازي (٢/ ٢٤٨)، و"الثقات" لابن حبان (١٢٦/٨)، و"تهذيب الكمال" للمِزّي (١/ ١٣٤)، و"الكاشف" للذهبي (١/ ١٤٦)، و"ميزان الاعتدال" للذهبي (١/ ٢٨٧) و "تهذيب التهذيب" لابن حجر (١/ ٩٠)، و"لسان الميزان" لابن حجر (١/ ١٠٠)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (١/ ٥٠).

 <sup>(</sup>١) حكم القادر بالله العباسي (٣٨١ ـ ٣٨١هـ) واسمه أحمد بن إسحاق بن المقتدر، له كتاب في فضائل الصحابة رضى الله عنهم.

٢١٤٣ ـ "الطبقات الكبرى" لابن سعد (٥/٢٤٧)، و"الكامل" لابن الأثير (٤/٥٣).

<sup>(</sup>٢) البيت غير موجود فيما طُبِعَ مِنْ ديوان جرير.

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى قوله تعالى في سورة يوسف الآية (٩٢) [قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين]، و«البيتان في ديوان جرير» (٣٤ ـ ٣٥).

عليه حتى قالوا إنّه انفلقت كبده فمات كمداً، ثم إنّ ابن أربع عشرة سنة من أين تأتيه الزندقة؟ وعبد الله بن عبد الأعلى لم يكن زنديقاً، وإنما المتهم بالزندقة أخوه عبد الصمد.

قلتُ: ولما مات أيوب مشى أبوه في جنازته وصلّى عليه ثم وقف على قبره وقال [الطويل]: وقوفاً على قبر مقيم بقفرة متاع قليلٌ من حبيبٍ مُفارقِ (١) ثم قال: عليك السلام يا أيوب. ثم أنشد [السريع]:

كُنْتَ لَينَا أُنسَا أُنسَا أُنسَا أُنسَا أُنسَا أُنسَا أُنسَا فَالْعَيْشُ مِن بعدك مُرُ المَذَاقُ وكان بين أيوب وأبيه اثنان وأربعون يوماً.

الدين النجيبي المعمَّر، نجم الدين مظفّر، الشيخ المقرئ المعمَّر، نجم الدين مؤذن النجيبي الموذن النجيبي كبير المؤذّنين كان يخرج بالسواد أمام خطباء الجامع الأموي بدمشق، وله صوت جَهْوَري طيّب، واستمر على ذلك زماناً، وعاش تسعاً وثمانين سنة، وكان ريّض الأخلاق، له عدة أولاد، منهم: أمين الدين محمد. وتوفي رحمه الله سنة تسع وسبعمائة.

الذين أبو الشكر الدُويني، والد الملوك. كان رجلاً ديناً خيراً كثيرَ الصدقات. وافر العقل سمحاً، اللهين أبو الشكر الدُويني، والد الملوك. كان رجلاً ديناً خيراً كثيرَ الصدقات. وافر العقل سمحاً، كريماً. قال بعض المؤرخين: كان شاذي بن مروان من أهل «دُوينَ»<sup>(۲)</sup>، من أبناء أعيانها المعتبرين، وكان له صاحب يقال له جمال الدولة المجاهد بهروز، وكان من أظرف الناس وأخبرهم بتدبير الأمور، وكانا متحدين. فجرتُ لبهروز قضية في «دُوينَ»، فخرج منها حياءً وحشمة، لأنه اتهم بزوجة بعض الأمراء، فخصاه، وقصد خدمة غياث الدين مسعود السلجوقي، فاتصل باللالا الذي لأولاده، واختصّ به وفوّض أموره إليه، وصار يركب مع أولاد السلطان، فرآه يوماً مع أولاده فانكره، فقال اللالا: «إنه خادم مثلي». ثم صار يسيّره إلى السلطان، فخفَ على يوماً مع الشطرنج والنرد، وحظي عنده. ومات اللالا، فأقامه مكانه، فاشتهر ذكره في تلك البلاد، فاستدعى شاذي بن مروان، فلما وصل إليه، أكرمه، ورأى السلطان أن يوجه بهروزاً إلى بغداد والياً عليها ونائباً عنه، فتوجّه إليها ومعه شاذي وأولاده، وأعطى السلطان لبهروز الى بغداد والياً عليها ونائباً عنه، فتوجّه إليها، فمضى إليها وأقام بها مدة وتوفي بها، فولى مكانه نجم الدين أيوب، فنهض في أمرها، وشكره بهروز.

<sup>(</sup>۱) ورد عَجزُ هذا البيت على لسان إحدى زوجات سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما عندما طلقها وأعطاها صداقاً كاملاً.

٢١٤٤ \_ «ذيل مرآة الزمان» لليونيني، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (١/٤٦٣، ترجمة: ١١٣٩).

٢١٤٥ \_ «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (١/ ٢٩٥)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٢٥٥) ترجمة (١٠٧)، و«كتاب الروضتين» لأبي شامة (١/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) دُوِين: بضم أوله وكسر ثانيه؛ بلدة من نواحي أران وفي آخر حدود أذربيجان بقرب تفليس «معجم البلدان» (٢) (٤٩١).

فاتفق أن عماد الدين زنكى صاحب «الموصل» قصد حصار بغداد أيام «المسترشد»، وأرسل إلى قراجا الساقى يستنجده، فأتاه وكبسهما. فأتى زنكى، ووصل إلى تكريت، فخدمه نجم الدين أيوب، وأقام له السفن، وعبر دجلة، وتبعه أصحابه، فأحسن إليهم، وسيّرهم. وبلغ ذلك بهروز فأنكر عليه، وقال: «كيف تظفر بعدونا فأحسنت إليه؟» ثم إن أسد الدين شيركوه، أخا نجم الدين أيوب، جاءت إليه بعض الحرم باكية، وقالت: «أنا داخلة في الباب الذي للقلعة تعرّض إلىّ فلان الإسبهسلار»، فقام شيركوه وتناول الحربة التي تكون للإسبهسلار، وضربه بها فقتله، فأمسكه أخوه نجم الدين واعتقله، وكتب إلى بهروز بالصورة، فعاد جوابه «إن لأبيكما علىّ حقّاً، وما يمكنني أن أكافئكما بسوء، ولكن اتركا خدمتي واخرجا من بلدي». فقصدا عماد الدين زنكي صاحب الموصل، فأحسنَ إليهما وأقطعهما إقطاعاً جيداً. ثم لمّا مَلك قلعة بعلبكُ، استخلف بها نجم الدين أيوب، فعمر بها خانقاه يقال لها النجمية. ولما قتل زنكي، وجاء مجير الدين ابق صاحب دمشق إلى بعلبك، وحصرها، أرسل نجم الدين إلى سيف الدين غازى بن زنكي صاحب الموصل وقد ملك بعد والده يُنْهِي إليه الحال، ويطلب منه عسكراً ليرخل صاحب دمشق عنه. وكان غازي ذلك الوقت أولَ مُلْكه مشغولاً بإصلاح ملوك الأطراف، ولم يتفرّغ له. وضاق الأمر على مَن في بعلبك، وخاف نجم الدين أن تؤخذ قهراً، [ف] أرسل إلى مجير الدين في تسليم القلعة، وطلب إقطاعاً ذكره، فأجيب إلى ذلك، وحلف له ووفى له صاحب دمشق، وأعطاه إقطاعاً جيداً وصار عنده مقدماً من أكبر الأمراء. واتصل أخوه أسد الدين شيركوه بخدمة نور الدين محمود بن زنكى بعد قتلة أبيه زنكي، وكان يخدمه أيام والده، فقرّبه نور الدين وأقطعه، وكان يرى منه في الحروب آثاراً عجيبة يعجز غيره عنها، وجعله مقدم عسكره. ثم إن نور الدين حصر دمشق وملكها، وبقى شيركوه وأيوب في خدمة نور الدين إلى أن توجَّهَ شيركوه إلى مصر نجدةً لشاور على الفرنج. ثم إنه استنجد بهم مرة ثانيةً، فتوجه صلاح الدين مع عمُّه شيركوه، وجرى لهم ما جرى. ووزر صلاح الدين بعد عمّه شيركوه للعاضد صاحب مصر، واستدعى أباه نجم الدين أيوب، فجهّزه نور الدين إليه سنة خمس وستين وخمسمائة. وخرج العاضد لملتقاه إلى ظاهر باب الفتوح عند شجرة الإهليلج، ولم يجر بذلك لهم عادة، وكان من أعجب يوم شهده الناس. وأقطعه ولده صلاح الدين الإسكندرية ودمياط والبحيرة، وأقطع أخاه شمس الدولة قوص وأسوان وعيذاب، وكان عبرتها في هذه السنة مائتي ألف وستة وستين ألف دينار، وسلك معه ولده صلاح الدين من الأدب ما هو اللاّئق بمثله، وعرض عليه الأمر كلّه فأبي وقال: «يا ولدي، ما اختارَك الله تعالى لهذا الأمر إلاَّ وأنت له أهل، ولا ينبغي أن تغير موضع السعادة». ولم يزل عنده إلى أن استقلَّ صلاح الدين بمملكة الديار المصرية.

وخرج صلاح الدين إلى الكَرَك ليحاصرها وأبوه بالقاهرة، فركب يوماً ليسير على عادة الجند، فخرج من باب النصر، فشبّ به فرسُه، فألقاه في وسط الطريق، فحُمِلَ إلى داره، وبقي

متألماً إلى أن توفي سنة ثمان وستين وخمسمائة، ودفن إلى جانب أخيه أسد الدين شيركوه بالدار السلطانية، ثم نقل صلاح الدين تابوتيهما إلى المدينة النبوية ودفنا بتربتهما المجاورة للحجرة الشريفة سنة ثمانين وخمسمائة.

ولما عاد صلاح الدين من الكرك إلى القاهرة، بلغه خبر أبيه، فشق عليه ذلك، وكتب إلى ابن أخيه فرّوخشاه بن شاهنشاه بن أيوب صاحب بعلبكَ كتاباً بخطِّ الفاضل يعزّيه بجدّه نجم الدين، منه: ومن جملة المصاب بالمولى الدارج، غفر الله ذنبه، وسقى بالرحمة تربه، ما عظمت به اللَّوعة، واشتدت به الروعة، وتضاعفت لغيبتنا عن مشهده الحسرة، واستنجدنا بالصبر فأبي، وأنجدت العبرة؛ فيا له فقيداً فُقِد عليه العزاء، وانتثر شمل البركة، فهي بعد الاجتماع أجزاء [الكامل].

هبننى حضرت فكئت ماذا أصنع وتخطفته يد الرّدي في غيبتي ورثاه الفقيه عمارة اليمني بقصيدة أولها [الطويل]:

> هِيَ الصَّدْمَةُ الأُولَى فَمَنْ بَانَ صَبْرُه وَلاَ بُسدَّ مِسنْ مَسوْتِ وَفَسوْتِ وَفُسرْقَةٍ

> أَصَابَ الهُدَى فِي نَجْمِهِ بِمُصِيبَةٍ عَدِمْنَا أَبَا الإِسْلام وَالْمُلْكِ وَالنَّدَى

> وَأَسْعَدُ خَلْقِ اللَّهِ مَنْ مَاتَ يَعْدَمَا وَأَدْرَكَ مِنْ طُولِ الْحَيِاةِ مُرادُه ورثاه بقصيدة أخرى أولها [البسيط]:

صَفَوُ الحَيَاةِ وإِنْ طالَ المَدَى كَدَرُ

كَمْ شَامِخ العزِّ ذَاقَ الْمَوْتَ مِنْ يَدِهَا أَوْدَى عَلِيٌ وَعُثْمَانٌ بِمِخْلَبِهَا لاَ قُدُسَتْ لَيْلَةٌ كَانَتْ بِصُحْبَتِهَا النّ تَمَخَضَ الدُّهْرُ عَنْ أُمُّ النَّوَائِبِ عَنْ نَجْمٌ هَوَى مِنْ سَمَاءِ الدِّينِ مُنْكَدِراً

عَلَى هَوْلِ ما يلقى تضاعف أجرُهُ وَوَجْدٍ بِمَاءِ الْعَيْنِ يُوقَدُ جَمْرُهُ

تَدَاعَى سِماكُ الجَوِّ مِنْهَا وَنَسْرُهُ وَفَارَقَنَا شمسُ النزمانِ وَبَدرُهُ

رَأَى فِي بَنِي أَبْنَائِهِ مَا يَسُرُهُ وَمَا طَالَ إِلاَّ فِي رِضَى اللَّهِ عُمْرُهُ

وَحَادِثُ المَوْتِ لاَ يُبْقِي وَلاَ يَلُورُ

مَا أَضْعَفَ الْقَدْرَ إِنْ أَلْوَى بِهِ الْقَدَرُ وَلَهُ يَفُدُهَا أَبُو بَكُر وَلاَ عُمَرُ أكبْاَدُ حُزْناً عَلَى أَيُّوبَ تَنْفَطِرُ كَبِيرَةٍ صَغُرَتْ فِي جَنْبِهَا الْكُبَرُ وَالنَّجْمُ مِنْ أُفْقِهِ يَهْوِي وَيَنْكَدِرُ

وكان نجم الدين يلقّب «الأجلّ الأفضل»، ومنهم من يقول «الملك الأفضل». وروى بالإجازة عن عون الدين الوزير ابن هبيرة. وله من الأولاد: السلطان صلاح الدين يوسف، والعادل أبو بكر محمد، وشمس الدولة تُورَان شاه؛ والدعز الدين فَرُوخشاه صاحب بعلبك، وتقي الدين عُمر صاحب حماة، [و] شاهنشاه، وسيف الإسلام طغتكين، وتاج الملوك بوري(١) وهو أصغرهم، وست الشام، وربيعة خاتون.

7187 - «البرمكي الحميري» أيوب بن سويد البرمكي الحميري الشيباني. قال ابن معين: يسرق الأحاديث، ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن عدي: يُكتب حديثه في جملة الضعفاء. وذكره في جملة «الثقات» ابنُ حبان، لكنه قال: رديء الحفظ غرق في البحر. قال ابن أبي عاصم: توفي سنة اثنتين ومائتين، وقيل: سنة ثلاث، وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه.

٢١٤٧ - «أبو صالح المَعَافري المالكي» أيوب بن صالح بن سليمان بن صالح، أبو صالح المعافري القرطبي المالكي، كان إماماً في مذهب مالك، دارت عليه الفتوى في وقته، وكان متصرفاً في البلاغة والنحو والشعر، مجانباً للدولة، لكنه ولي الحسبة فأحسن السيرة، وتوفي سنة اثنين وثلاثين وثلاثمائة.

٢١٤٨ - «الوزير» أيوب بن العباس بن الحسن بن أيوب بن سليمان، أبو الحسين. كان والده وزيراً للمكتفي، ثم للمقتدر. وروى أيوب عن أبي علي بن همام أثراً رواه عنه أبو علي التنوخي في كتاب «الفرج بعد الشدة».

۲۱٤٩ ـ «قاضي اليمامة» أيوب بن عُتبة، أبو يحيى اليمامي؛ قاضي اليمامة. قال البخاري:
 لَين. وقال الفلاس: سيء الحفظ. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال مَرَّةً: ضعيف. وقال غيره:
 يخطىء في الإسناد. روى له ابن ماجه. وتوفى سنة ستين ومائة.

<sup>(</sup>١) انظر: ترجمته في الوافي في حرف الباء من هذا الجزء رقم (٢٤٨٩).

٢١٤٦ - «التاريخ الكبير» للبخاري (١/ ٤١٧)، و«الكنى» للإمام مسلم (١٠٤ - ٢٢٥)، و«الثقات» لابن حبان (٨/ ٥٢٥)، و«التعريل» للرازي (٢/ ٢٤٩)، و«تهذيب الكمال» للحافظ المِزِّي (١/ ١٣٤)، و«خلاصة تهذيب الكمال» للخزرجي: (١/ ١١١)، و«الكاشف» للذهبي (١/ ٢٤٦)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (١/ ٢٤٧)، و«الكاشف» للذهبي (٢/ ٢٤٩)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١/ ٢٤٩)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (١/ ٢٤٩)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (١/ ٥٠).

٢١٤٧ - "طبقات الزبيدي" (٢٩٦)، و"تاريخ ابن الفرضي (٢١/١) و"الديباج المذهب" لابن فرحون المدني (٩٨) و"بغية الوعاة" للسيوطي (١/ ٤٦٠) إلا أن وفاته هناك سنة (٣٠٢) فلعله غيره أو أن كلمة (وثلاثين) زيادة وهم من المصنف، والله أعلم.

٣١٤٩ - «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٥/٥٥)، و«العلل» للإمام أحمد (١٦٧١)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (١/٢٥)، و«التاريخ الصغير» له (٢٠٥/٢)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٢/٣٥)، و«الكنى للإمام مسلم (١٢٠)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٣/٧) و«تهذيب الكمال» للمِزِي: (١/٥٣١)، و«الكاشف» للذهبي (١/١٤٧)، و«ميزان الاعتدال» له (١/٢٩٠)، و«سير أعلام النبلاء» له (١/٣١٠)، و«سير أعلام النبلاء» له (١/٣١٠)، و«خلاصة تهذيب الكمال» للخرزجي (١/١١١)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (١/١٥٠)، ورقم الترجمة (٧٥٠) [دار المعرفة]، و«تقريب التهذيب» له (١/٥٠)، و«لسان الميزان» له (١/١٥٠).

۲۱۵۰ ـ «ابن الفقاعي» أيوب بن عمر بن علي بن مقلد، أبو الصبر الحمامي الدمشقي المعروف بابن الفقاعي. روى «تاريخ داريا» عن الخشوعي، روى عنه الدمياطي وابن الخباز وغيرهما. وتوفى سنة ستّ وستين وستمائة.

المكي الأموي» أيوب بن موسى الأموي، وموسى بن عمرو الأشدق، وأيوب هو الفقيه المكي. يروي عن عطاء بن أبي رباح ومكحول وعطاء بن ميناء ونافع وسعيد المَقبُري. وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنَّسائي وابن ماجه. قال أحمد وأبو زرعة والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. توفي سنة ثلاث وثلاثين ومائة.

٢١٥٢ \_ «الحنفي قاضي اليمامة» أيوب بن النجار بن زياد الحنفي قاضي اليمامة. كان يقال إنه من الأبدال. وثَقّهُ ابن معين، وقال: صدوق. روى له البخاري ومسلم والنسائي. وتوفي في حدود التسعين والمائة.

الشيخ الفاضل المعمَّر المسند زين الدين الكحال» أيوب بن نعمة بن محمد بن نعمة بن أحمد بن جعفر، الشيخ الفاضل المعمَّر المسند زين الدين النابلسي المقدسي ثم الدمشقي الكحّال. ولد سنة أربعين وستمائة، وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثلاثين وسبعمائة. اشتغل على طاهر الكحال، وبرع في الصنعة وتميَّز وتكسَّب بها. ولم يَكن له لحية، بل شعرات يسيرة في حنكه. وكان فيه وُدِّ وتواضع ودين. سمع من الشرف المُرسي والرشيد العراقي وعثمان ابن خطيب القرافة وعبد الله بن الخشوعي وجماعة. وتفرَّد وروى الكثير بمصر ودمشق. انجفل إلى مصر، فأقام بها اثنتين وعشرين سنة يعالج الناس. ثم رجع إلى دمشق وشاخ وعجز ونُزُل بدار الحديث.

٢١٥٤ \_ «السَّخْتِيَانِي» أيوب، أبو بكر بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري. أحد

۲۱۵۱ ـ «التاريخ الكبير» للبخاري (۱/ ٤٢٢)، و«الثقات» لابن حبان (٦/ ٥٣)، و«الجرح والتعديل» للرازي (ابن أبي حاتم) (٢/ ٢٥٧)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١٣٦/١)، و«خلاصة تهذيب الكمال» للخزرجي (١٣٦/١)، و«الكاشف» للذهبي (١/ ١٤٨)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٦/ ١٣٥)، و«تهذيب التهذيب» (١/ ١٤١) لابن حجر، و«تقريب التهذيب» (١/ ٩١)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٧/ ١٨٢)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ١٩١).

۲۱۰۲ ـ "طبقات ابن سعد" (٥/ ٥٦)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (١/ ٤٢٥)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم الرازي (٢/ ٢٣٠)، و"الثقات" لابن حبان (٨/ ١٢٤)، و"الكاشف" للذهبي (١/ ١٤٨)، و"خلاصة تهذيب الكمال" للخزرجي (١/ ١١٣)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (١/ ١٦٣)، و"تقريب التهذيب" له (١/ ١٩).

٢١٥٣ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٤٦٤ \_ ترجمة (١١٤٣)، و«فهرست المنهل»: ترجمة (٦٢٨).

٢١٥٤ \_ «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٧/ ٢٤٦)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (١/ ٤٠٩)، و«التاريخ الصغير» له (٢/ ٢٤ على ٢١٥ مرة الكبرى» له (١١)، و«الكبرى» لابن أبي حاتم الرازي (٢/ ٢٥٧)، و«الكُنى» لمسلم (١١) و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (٣/٣)، و«عيون الأخبار» لابن قتيبة (٢/ ١٣٩ و٣/ ٢)، و«الثقات» لابن حبان (٦/ ٥٣) و «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (١٥٠) ترجمة (١١٨٣)، و«تهذيب الكمّال» للمزي (١٣٣١)، و

الأعلام، من نجباء الموالي. سمع عمرو بن سلمة الجرمي وأبا العالية وسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق وأبا قلابة والحسن البصري ومجاهداً وابن سيرين وخلقاً سواهم. قال ابن المديني: له نحو من ثمانمائة حديث. وقال شعبة: كان سيد الفقهاء، وقال ابن عيينة: لم ألق مثله، وقد لقي الزهري، قيل له: «ما لك لا تنظر في الرأي؟» قال: «قيل للحمار، أَلاَ تَجْتَرَ؟ فقال، أكره مضغ الباطل». قال الشيخ شمس الدين: لم يرو مالك عن أحد من العراقيين إلاّ عن أيوب، فقيل له في ذلك، فقال: «ما حدّثتكم عن أحدٍ إلا وأيوب فوقه»، أو كما قال: «وإليه المنتهى في التثبّت». وتوفي شهيداً في الطاعون (١) الذي كان بالبصرة سنة إحدى وثلاثين ومائة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

٢١٥٥ ـ «أبو أمية البصري» أيوب، أبو أمية بن خُوط البصري. قال ابن معين: لا يكذب حديثه. توفى سنة ثمان وستين ومائة.

٢١٥٦ ـ «أبو العلاء القصّاب» أبوب، أبو العلاء القصّاب؛ مفتي أهل واسط وعالمهم في زمانه. قال أبو حاتم: لا بأس به؛ وقال غيره: صالح الحديث. روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وتوفى سنة أربعين ومائة.

۲۱۵۷ ـ «الملك الصالح نجم الدين» أيوب، السلطان الملك الصالح نجم الدين. ابن السلطان الملك الكامل محمد بن السلطان الملك العادل أبي بكر محمد بن أيوب؛ ولد سنة ثلاث وستّمائة بالقاهرة، وتوفى سنة سبع وأربعين وستّمائة. ولما قدم أبوه دمشق في آخر سنة خمس

و «خلاصة تهذيب الكمال» للخزرجي (١/ ١١٠)، و «الكاشف» للذهبي (١/ ١٤٥)، و «ميزان الاعتدال» له (١/ ٢٩٥)، و «تذكرة الحفاظ» له (١/ ١٣٠)، و «سير أعلام النبلاء» له (١/ ١٥٥)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (٩/ ٢٤٥)، و «تقريب التهذيب» لابن حجر (١/ ٨٩١)، و «تهذيب التهذيب» له (١/ ٣٩٧)، و «طبقات الحفاظ» للسيوطي (٢٥)، و «شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي (١/ ١٨١).

<sup>(</sup>۱) انظر: الأذكار للإمام النووي ص (٢٦٠) (دارا بن كثير) بتحقيق مستو عن الطواعين في الإسلام. وكتاب (ما رواه الواعون في أخبار الطاعون) للإمام السيوطي تحقيق د. محمد على البار / طبع دار القلم بدمشق / .

٢١٥٥ - "التاريخ الكبير" للبخاري (١/ ٤١٤)، و"التاريخ الصغير" له (٢/ ٢٦٦)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (٢/ ٢٤٦)، و"الكني" للإمام مسلم (٧)، و"خلاصة تهذيب الكمال» للخزرجي (١/ ١١١)، و"ميزان الاعتدال» للذهبي (١/ ٢٨٦)، و"لسان الميزان" لابن حجر (١/ ٤٧٩)، و"تهذيب التهذيب" له (١/ ٢٨٦)، و"تقريب التهذيب" له (١/ ٨٩٨).

۲۱٥٦ - «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٧/ ٣١٢)، و«الكنى» للإمام مسلم (٨٣)، و«تاريخ واسط (لبحشل) (٢٩)، و«الثقات» لابن حبان (٢/ ٦٠)، ومشاهير علماء الأمصار، له (١٧٧) ترجمة (١٤٠٠)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٢/ ٢٥٩)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١/ ١٣٦) و«خلاصة تهذيب الكمال» للخزرجي (١/ ١٣٦)، و«الكاشف» للذهبي (١/ ١٤٧)، و«ميزان الاعتدال، له (١/ ٣٩٧)، و«سير أعلام النبلاء»، له (٢/ ١٤٣)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (١/ ٢١٦)، و«تقريب التهذيب» له (١/ ٩١)، و«لسان الميزان» له (٧/ ١٨١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي (١/ ٢٠٨).

٢١٥٧ ـ «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٢/ ٧٧٥)، و«ذيّل الروضتين» لأبي شامة (١٨٣)، و«تحفة ذوي الألباب» للصفدي (٢/ ١٤٣)، و«الشذرات» لابن العماد (٥/ ٢٣٧)، و«بدائع الزهور» لابن إياس (١/ ١/ ٢٦٩).

وعشرين، استنابه على ديار مصر، ولما رجع انتقد عليه أحوالاً، ومال عنه إلى العادل ولده. ولما استولى الكامل على «حرّان» و«حصن كيفا» و«سنجار»، سلطنه وجهزه على هذه البلاد ملكاً، فلما تولًى العادل أخوه [على] مصر، طمع الصالح وقويت نفسه، وكاتب الأمراء واستخدم الخوارزمية. وكان الجواد بدمشق، فخاف من العادل، فكاتب الصالح واتفق معه على أن يعطيه «سنجار» و«الرقة»، و«عانة»، ويأخذ منه دمشق، فقدمها الصالح وملكها، وأقام بها أشهراً في سنة ست وثلاثين. ثم سار إلى «نابلس»، وراسل المصريين واستمالهم، وكان عمه الصالح إسماعيل على إمرة «بعلبك»، فقويت نفشه على دمشق وكاتب أهلها، وساعده المجاهد صاحب حمص، وهجم على البلد فأخذها، ورد الصالح أيوب إليها، فخذله عسكره، فجهز الناصر داود من الكرك عسكراً قبضوا على الصالح بنابلس، وأتوا به إليه فاعتقله مكرماً. وتغير المصريون على العادل، وكاتبهم الناصر وتوتئق منهم، وأخرج الصالح وسرط عليه شروطاً كثيرة إن مَلَك مصر؛ منها: أن يعطيه دمشق وأموالاً وذخائر ذكرها. وسار إلى غزة، فبرز العادل إلى بلبيس بجيشه وهو شاب غِرّ، فقبض عليه مماليكه، فساق الناصر داود والصالح أيوب إلى بلبيس، ونزل بالمخيم السلطان نجم فقبض عليه مماليكه، فساق الناصر داود والصالح أيوب إلى بلبيس، ونزل بالمخيم السلطان نجم وجلس على كرسي الملك، فندم الأمراء، واحترز منهم وأمسك منهم جماعة سنة ثمان وثلاثين الوستمائة].

وكان ملكاً مهيباً جباراً ذا سطوة وجلالة، وكان فصيحاً، حسن المحاورة، عفيفاً عن الفواحش، فأمّر مماليكه الأتراك. ولما خرج من مصر، خاف أخاه العادل فقتله سرّاً، فلم يُمتّع، ووقعت الآكلة في رجله بدمشق في فخذه. ونزل الإفرنس بجيوشه على دمياط، فأخذها، فسار إليه الصالح في محفّة حتى نزل بالمنصورة عليلاً، ثم عرض له إسهال إلى أن توفي ليلة نصف شعبان من السنة المذكورة، وأخفي موته حتى أحضر ولده المعظّم توران شاه من حصن كيفاء وملّكوه بعده. فدخل ابن عمه نائب السلطنة فخر الدين بن الشيخ من الغد خيمة السلطان وقرر مع الطواشي محسن أن يُظْهِرَ أنّ السلطان أمّر بتحليف الناس لولده المعظّم ولوليٌ عهده فخر الدين، فحلفوا إلا أولاد الناصر توقّفوا، وقالوا: «نريد نُبصر السلطان، فدخل الخادم وخرج وقال: «ما يشتهي أن تروه على هذه الحالة»، فحلفوا؛ وكانت أم ولده شجر الدرّ(۱) ذات رأي وشهامة، قَدْ وليت المُلْكَ مدة شهرين أو أكثر، وخُطب لها على المنابر. وبقي الملك بعده في مواليه الأتراك إلى اليوم. ودفن بتربته الصالحية التي بين القصرين التي فيها تدريس الأربعة مذاهب، ودفن إلى ما يختص بالمالكية، ولذلك قال فيه ابن السنينيرة الشاعر (۱) [الطويل]:

بَنَيْتَ لأربابِ العُلُوم مَذَارِساً لِتَنْجُو بِهَا مِنْ هَوْلِ يَوْم الْمَهَالِكِ

<sup>(</sup>١) المشهور (شجرة الدر) بالتاء والصحيح بدونها، أي: (شجر الدرّ).

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عمر بن أبي القاسم، جمال الدين الواسطي المعروف بابن السّنينيرة، شاعر مشهور توفي سنة (٦٢٦) هـ «فوات الوفيات» للكتبي (٢٩٨/٢).

وَضَاقَتْ عَلَيْكَ الأَرْضُ لَمْ تَلْقَ مَنْزِلاً تحللُ بِهِ إِلاَّ إِلَى جَنْبِ مَالِكِ

وقال جماعة من أمرائه: «والله ما نقعد على بابه إلا ونقول من لههنا نحمل إلى الجباب». وكان إذا حبس إنساناً نسيه، ولا يتجاسر أحد على مخاطبته فيه. وكان يحلف أنه ما قتل أحداً بغير حق، وهذه مكابرة ظاهرة، لأن خواص أصحابه حكوا أنه لا يمكن إحصاء من قتله من الأشرفية وغيرهم، ولو لم يكن إلا قتل أخيه العادل وكان قد نسر مخرجه وامتد إلى فخذه اليمنى ورجله، وكان يركب في محفة، وهو يتجلّد ولا يطلع أحداً على حاله. ولما عمر قلعة الجزيرة بمصر، قال سيف الدين ابن قزل (١) المشد [الكامل]:

يَا أَيُّهَا الْمَلِكُ الْمُؤَيَّدُ عَزْمُهُ ٱنْظُرْ إِلَى البَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ أَنْشَأْت بَيْنَهُمَا الجَزِيرَةَ بَرْزَخاً لاَ يَبْغِيَانِ سِوَى لقا السُّلْطَانِ وفيه يقول الصاحب جمال الدين بن مطروح (٢) [السريع]:

عِـزّ لـمولانـا وسلطانـنـا ونـاصرِ الـحق عـلى الباطـلِ الصالح ابن الكامل المجتبى محمد بـن الـمـلـك الـعـادل

٢١٥٨ ـ «الأنصاري» أبو أيوب الأنصاري. اسمه خالد بن زيد بن كليب، يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في حرف الخاء في مكانه.

أبو أيوب الأنصاري: خالد بن زيد.

• • •

<sup>(</sup>۱) الأمير الشاعر: سيف الدين، أبو الحسن، علي بن عمر بن قزل بن جلدك التركماني، المعروف بالمشد توفي (۲۰ ـ ۲۰۲) هـ. «فوات الوفيات» للكتبي (۳/ ٥١) و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٧/ ٦٤).

<sup>(</sup>٢) البيتان غير موجودين في ديوانه المطبوع.

 <sup>(</sup>الطبقات الكبرى» لابن سعد (٢/ ٤٩). و(التاريخ الكبير» للبخاري (٣/ ١٣٦ ـ ٩/٩٨)، و(الجرح والعديل» لابن أبي حاتم (٣/ ٣٣١)، و(الثقات» لابن حبان (٣/ ١٠٢)، و(حلية الأولياء» لأبي نعيم (١/ ٢٣١)، و(قاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/ ١٥٣)، و(الاستيعاب» لابن عبد البر المالكي (٢/ ٤٢٤)، و(أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٤٤٩)، و(قهذيب الكمال» للمزي (١/ ٣٥٣)، و(خلاصة تهذيب الكمال» للخزرجي (١/ ٢٧٧)، و(الكاشف» للذهبي (١/ ٢٦٨)، و(قبريد أسماء الصحابة» له (١/ ٢٧٧)، و(سير أعلام النبلاء»، له (٢/ ٢٠٤)، و(البداية والنهاية» لابن كثير (٨/٨٥)، و(الإصابة»، لابن حجر (٢/ ٢٣٤)، و(قهذيب التهذيب» له (١/ ٢٠٠).

# بِسْمِ اللهِ التَّمْنِ الرِّحَدِ فِي

# حرف الباء

# بابا

٢١٥٩ ـ البابا رضي الدين المغلي. كان من كبار دولة المغل، ولي الموصل، فأحسن السيرة، وساس الناسَ أجملَ سياسة. ثم قُتل شهيداً سنة تسع وتسعين وستّمائة، وأظنه والد الأمير بدر الدين جنكلي، والله أعلم بالصواب.

٢١٦٠ ـ «المتنبي» البابا التركماني؛ ظهر بالروم وادّعى النبوة. وكان يقول: «قولوا لا إله إلا الله، البابا وليُ الله»، واجتمع إليه خلق عظيم، فجهّز إليه صاحب الروم جيشاً، فالتقوا وقتل بينهم أربعة الله نفس، وقتل البابا أيضاً في سنة ثمان وثلاثين وستّمائة.

#### الألقاب

ابن البابا: الأمير بدر الدين جنكلي.

ابن بابجوك النحوي: محمد بن أبي القاسم.

ابن بابجوك المقرئ: إبراهيم بن محمد.

ابن بابشاذ النحوي: طاهر بن أحمد.

## بابك

٢١٦١ ـ «الخُرّمي» بابك الخُرّمي ـ بضم الخاء وفتح الراء المشدّدة والميم ـ يقال: إنه كان

٢١٦٠ \_ «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٢/ ٧٣٣).

۲۱۲۱ \_ «تاريخ الطبري» (۸/ ٥٥٦ ، ۹/ ۱۱ \_ ۱۱) و «الأغاني» لأبي الفرج (۸/ ۲۰۰)، و «تاريخ بغداد» للخطيب (۷/ ۱۱۸ \_ ۱۲۳ ) ، ( ۱۲۳ ـ ۱۲۳ ) ، و «انهاية الأرب» (۲۲ / ۲۸۳ ) ، و «وفيات الأعيان» لابن خلكان (۳/ ۸۳ و ۵/ ۱۲۳) ، و «نهاية الأرب» للنويري (۲۲/ ۲۰۵ \_ ۲۰۰)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (۱۰ / ۲۸۳)، و «تاريخ ابن خلدون» (۳/ ۲۰٤)، و «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (۲۲۱ \_ ۲۲۰) ص (۱۰ \_ ۲۲) ترجمة (۷۷).

ولد زناء وأمه عوراء تعرف برومية العلجة، وكانت فقيرة من قرى أذربيجان، فشغف بها رجل من النبط من أهل السُّواد اسمه عبد الله فحملت به، فلما وضعته، جعلت تكتسب له إلى أن بلغ، فاستأجره أهل قريته بطعامه وكسوته على رعى أغنامهم. وكان بتلك الجبال قوم من الخُرَّمِيَّة وعليهم رئيسان، يقال لأحدهما جاويدان والآخر عمران، وكانا يتكافحان، فمرَّ جاويدان بقرية بابك، فتفرَّسَ فيه الجلادة، فاستأجره من أمه، وحمله إلى ناحيته، فعشقته امرأته. فما لبث إلا قليلاً حتى وقع بين جاويدان وعمران حرب، فأصابت جاويدان جراحة فمات منها، فزعمت امرأته أنه قد استخلف بابك على أمره، فصدّقوها. فجمع بابك أصحابه وأمرهم أن يقتلوا بالليل من لقوا من رجل أو صبيّ، فأصبح الناس قتلي لا يُدرَى مَن قَتَلهم. ثم انضوى إليه الزرّاع وقطّاع الطريق حتى صار عنده عشرون ألف فارس، فأظهر مذهب الباطنية، واحتوى على مدن وحصون فأخربَ الحصون. ولما ولى المعتصم، بعث أبا سعيد محمد بن يوسف إلى «أردبيل»(١) وأمره أن يبني الحصون التي أخربها بابك، فبناها، ثم بعث إليه الأفشين فحصره وقاتله وأسره، ولما أحضروه، أركبه المعتصم فيلاً وألبسه قباء ديباج وقلنسوة سمّور وهو وحده، وقد خضب الفيل بالحناء، فقال محمد بن عبد الملك بن الزيات [السريع]:

قَدْ خُضِبَ الفيلُ لعاداتِهِ ليَحْمِلَ شيطان خُراسَانِ وَالْفِيلُ لاَ تُخْضَبُ أَعْضَاؤُهُ إِلاَّ لِسَذِي شَسَأْنِ مِسْنَ السَّسَانِ

وقال المعتصم [مجزوء الرمل]:

لــم يــزل بــابــك حــتــى

صار للعالم عبرة كَــُ فــِــلاً فــهــو شــهــرَهْ ركــب الــفــيـــلَ ومَـــنْ يـــر

وأمر جزاراً بقطع يديه ورجليه، فقطعت، وأمر بذبحه وشق بطنه، وبعث برأسه إلى خراسان، وصلب بدنه بسرَّ من رأى عند العقبة، وموضع خشبته مشهور؛ وأمر بحمل أخيه عبد الله إلى بغداد مع ابن سروين البطريق إلى إسحاق بن إبراهيم، ففعل به كما فعل بأخيه بابك، وصلب بالجانب الشرقي بين الجسرين. ويقال إن أخاه عبد الله لما دُخل بهما على المعتصم، قال له: «يا بابك، إنك قد عملت ما لم يعمله أحد، فاصبر صبراً لم يصبره أحد». فقال: «سترَىٰ صبري»، فبُدىء ببابك قبل أخيه، وقطعت يده، فمسح بدمه وجهه، فقال المعتصم: «سَلوه، لم فعل هذا؟» فقال: «في نفس الخليفة أن لا يكويها ويدع دمي ينزف إلى أن أموت أو يضرب عنقي، فخشيت إذا خرج الدم من جسدي يصفر وجهي، فيعتقد من حضرني أني قد جزعت من الموت، فغطيت وجهي بالدم لهذا». فقال المعتصم: «لولا أنّ أفعاله لا توجب الصنيعة لعفوتُ عنه، ولكان حقيقاً بالاستبقاء». وكان قَتْله سنة اثنتين وعشرين ومائتين.

وكان المعتصم بعث نفقات الجيوش بسبب بابك في أول السنة المذكورة، ثلاثين ألف ألف

<sup>(</sup>۱) أردبيل: من أشهر مدن أذربيجان انظر «معجم البلدان» لياقوت (١/ ١٢١).

درهم، وجعل المعتصم لمن أتى به حيّاً ألفي ألف درهم، ولمن جاء برأسه ألف ألف درهم. وكان بابك قد هرب واختفى في غيضة ثم خرج منها، فالتقاه سهل البطريق، فبعث به إلى الأفشين بعدما خبأه عنده. فجاء أصحاب الأفشين وأحدقوا به وأخذوه، فأعطى المعتصم لسهل البطريق ألفي ألف درهم، وحطّ عنه خراج عشرين سنة.

وكان ظهور بابك سنة إحدى ومائتين بناحية أذربيجان، وتبعه خلق عظيم على رأيه، فأقام عشرين سنة يهزم جيوش المأمون والمعتصم، فيقال إنه قتل مائة ألف وخمسين ألفاً وخمسمائة إنسان. ولما قتله المعتصم، وفتح الأفشين مدينته، وجد فيها سبعة آلاف وستمائة امرأة مسلمة. ولما صُلبت جثته، جعلت إلى جانب جثة المازيار صاحب طبرستان ـ وقد مر ذكره في محمد بن قارن ـ. ومدح المعتصم عند ذلك أبو تمام بقصيدته التي أولها [الكامل]:

الحقُ أَبْسَلَجُ والسَّيوفُ عَوَارِ فَحَذَارِ مِن أَسَدِ الْعَرِينِ حَذَارِ (1) يقول فيها:

مَا زال سِرُ الْكُفْرِ بِين ضُلُوعِهِ نَاراً يُسَاوِرُ جِسْمَهُ مِنْ حَرُهَا طَارَتْ لها شُعَلٌ فهدَّم لَفْحُهَا فَصَّلْنَ مِنْهُ كُلَّ مَجْمَع مَفْصِلٍ فَصَّلْنَ مِنْهُ كُلَّ مَجْمَع مَفْصِلٍ مَشْبُوبَةَ رُفِعَتْ لأَعْظَمِ مُشْرِكِ صَلَّى لَهَا حَيْاً وكان وَقُودَهَا وكذاك أَهْلُ النَّارِ في دُنيَاهِمُ ولقد شفيتَ القلب من برحاته سُودُ الثِّيَابِ كَأَنَّمَا نَسَجَتْ لَهُمْ بَكَرُوا وَأَسْرَوْا فِي بُطُونِ ضَوَامِرِ لاَ يَبْرَحُونَ وَمَن رآهم خَالَهُمْ كَادُوا النّبُوّة والهُدَى فَتَقَطَّعَتْ عُن كَادُوا النّبُوّة والهُدَى فَتَقَطَّعَتْ

حَتَّى اصطلى سِرَّ الزِنَادِ الوَارِي لَهَبُ كَمَا عَصْفَرْتَ شِتَّ إِذَارِ أَرْكَانَهُ هَدُما بِعَيْسٍ غُبَارٍ أَرْكَانَهُ هَدُما بِعَيْسٍ غُبَارٍ وَفَعَدُ لَمَا بِعَيْسٍ غُبَالٍ فَقَادٍ وَفَعَدُ لَهَا لِلسَّادِي وَفَعَ ضَوْءُهَا لِلسَّادِي مَا كَانَ يُرْفَعُ ضَوْءُهَا لِلسَّادِي مَا كَانَ يُرْفَعُ ضَوْءُهَا لِلسَّادِي مَيْتًا وَيَدْخُلُهَا مع الفُجَّادِ مَيْتًا وَيَدْخُلُهَا مع الفُجَّادِ يومَ القِيامَةِ جُسلُّ أهلِ النَّادِ يُومَ القِيامَةِ جُسلُّ أهلِ النَّادِ أَن صَارَ بَابَكُ جارَ مَازَيَّادِ أَن صَارَ بَابَكُ جارَ مَازَيَّادِ أَن صَارَ بَابَكُ جارَ مَازَيَّادِ قَادِ أَن صَارَ بَابَكُ جارَ مَازَيَّا مِنْ قَادِ أَنْ المَعْمَادِ عَلَى سَفَرٍ مِنَ الأَسْفَادِ أَبُداً عَلَى سَفَرٍ مِنَ الأَسْفَادِ أَنْ أَنْ فَادِ المَعْمَادِ فَي الغَادِ ثَانِ إِذْ هُمَا فِي الغَارِ (٢)

وإنما قيل له بابك الخرّمي لأنه دعا الناس إلى مقالة الخُرَّمِيَّة وهو لفظ أعجمي ينبىء عن الشيْءِ المستطاب المستلذ، لأنهم يعتقدون إباحة الأشياء، وهو راجع إلى عدم التكليف والتسلّط على اتباع الشهوات. وهذا اللقب كان للمزدكية، وهم أهل الإباحة من المجوس أتباع «مزدك» الذي نبغ في أيام

<sup>(</sup>۱) ديوان أبي تمام (۲/ ۱۹۸ ـ ۲۰۳ ـ ۲۰۸).

<sup>(</sup>٢) تقدم هذا البيت في مقدمة الجزء الأول من الوافي.

قباذ والد أنوشروان، ودعا مزدك قباذاً إلى مذهبه فأجابه، ثم اطّلع على حاله فقتله. وكان مزدك يقول: النور والظلمة قديمان أزليّان، فالنور سميع بصير حسّاس يفعل بالقصد والاختيار. والظلمة جاهلة عمياء تفعل عن الخبط والاتفاق. وكان «الخرّمي بابك» على هذا المذهب، وكذلك كان اعتقاد محمد بن قارن المذكور. ثم إن الأفشين ظهر للمعتصم أن اعتقاده كان معهما فقتله وصلبه إلى جانبهما. واسم الأفشين خيدر ـ بالخاء المعجمة ـ وسيأتي ذكره في حرف الخاء في مكانه إن شاء الله تعالى. وهذه الطائفة، إحدى الطوائف المذكورة في ترجمة إسماعيل بن جعفر.

### الألقاب

ابن بابك الشاعر: اسمه عبد الصمد بن منصور.

ابن باتانة المقرئ: اسمه محمد بن عبد الملك.

تلام المناصرية المناصرية المناصرية والمنطان إربل المناصرية والمنطقة والمناصرية والمناصرة وحصنها وعدل في المرعية والمنتهر ذكره والمناصل والمناص

ما لكما وما ليا أطلت ما ملاميا من لي بإصلاح مَـلُـو لِ قــد أبــى وصالــيا فقال الأمير باتكين [مجزوء الرجز]:

يا فَاتِنِي لا فَاتَنِي في حبك الأمانيا وهَا دَمي يا هادِمي أَرِقْهُ لا تباليا

قلت: في القافيتين لحنٌ ظاهر، الأولى: كان ينبغي أن يقول «الأماني»، والثانية: يريد أن يقول لا تُبَل، ولكن هذا يستحسن من هذا الأمير التركي لا سيما مؤاخاة هذا الجناس.

٣١٦٣ ـ باجو: الأمير ركن الدين؛ من أكبر مشاهير الأمراء. توفي بغزة سنة ست وثمانين وستّمائة. وتقدم ذكره قبل ذكر أبان لأن الصحيح أنه أباجو، فليطلب هناك.

٢١٦٢ \_ «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٢/ ٦٩٩)، و«شرح ابن أبي الحديد علىٰ نهج البلاغة» (٢/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>١) إربل: تعد من أعمال الموصل وهي بين الزابّينِ [انظر «معجم البلدان» لياقوت (١/٦١٦)].

٢١٦٣ \_ تقدمت ترجمته في الجزء الخامس من الوافي صُ (١٩٧) رقم الترجمة (٤) في أوائل باب الهمزة.

### الألقاب

الباجربقي: عبد الرحيم بن عبد المنعم، وولده الشيخ محمد بن عبد الرحيم.

الباجي: أبو الوليد سليمان بن خلف.

الباجي: علاء الدين، على بن خطاب.

باج الكاتب: اسمه محمد بن عبد الله بن غالب.

الباخرزي: أحمد بن الحسني.

الباخرزي: يوسف بن صاعد.

ابن باخل: محمد بن باخل.

ابن باخل: أحمد بن أبي المنصور.

## باديس

الصنهاجي، والد المعز بن باديس. كان باديس يتولى أفريقية نيابة عن الحاكم العبيدي صاحب الصنهاجي، والد المعز بن باديس. كان باديس يتولى أفريقية نيابة عن الحاكم العبيدي صاحب مصر، ولقبه الحاكم نصير الدولة. وكانت ولايته بعد أبيه المنصور. وكان باديس ملكاً كبيراً حازمَ الرأي شديدَ البأس، إذا هزّ رمحاً كسّره، ولم تزل أموره جارية على السداد، فلما كان يوم الثلاثاء تاسع عشرين ذي القعدة سنة ستّ وأربعمائة، أمر جنوده بالعرض، فعُرضوا بين يديه وهو في قُبّة السلام جالس إلى وقت الظهر، وسَرَّهُ حُسْنُ عسكره وأبهجه زيُهم وانصرف إلى قصره، وركب عشيّة ذلك النهار في أجمل مركوب، ولعب الجيش بين يديه، ورجع إلى قصره تام السرور، ومد السماط وأكل مع خاصته. فلما مضى نصف الليل من ليلة الأربعاء، قضى نحبه سَلخ ذي القعدة سنة ستّ وأربعمائة، فأخفوا أمره، ورتبوا أخاه كرامت بن المنصور ظاهراً حتى وصل ولده المعز، فولّوه، وتمّ له الأمر. وكان مولد باديس سنة أربع وسبعين وثلاثمائة. وفي كتاب «الدول المنقطعة» يرحل عنها حتى يعيدها فُدُناً للزراعة لسبب اقتضى ذلك، فاجتمع أهلُ البلد عند ذلك إلى المؤدّب يرحل عنها حتى يعيدها فُدُناً للزراعة لسبب اقتضى ذلك، فاجتمع أهلُ البلد عند ذلك إلى المؤدّب السماء وقال: "يا وَلي الله، قد بلغك ما قاله باديس، فادعُ الله أن يزيلَ عنا بأسه». فرفع يديه إلى السماء وقال: "يا ربَّ باديس، اكفنا باديس». فهلك في ليلته بالذبحة، والله أعلم. وسيأتي إن شاء السماء وقال: «يا ربَّ باديس، اكفنا باديس». فهلك في ليلته بالذبحة، والله أعلم. وسيأتي إن شاء الشماء وقال: «يا منها من هذا الكتاب.

٢١٦٤ ـ «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٢٦٥) ترجمة: (١٠٨)، و«تاريخ ابن خلدون» (٦/ ١٥٧)، و«البيان المغرب» لابن عذاري المراكشي (٢/ ٢٤٧).

### الألقاب

ابن الباذا: أحمد بن يوسف.

الباذرائي: نجم الدين عبد الله بن محمد بن الحسن.

ابن الباذرائي: جمال الدين عبد الرحمٰن بن عبد الله.

ابن الباذش الغرناطي: أحمد بن أبي الحسن.

ابن الباذش: على بن أحمد.

باذنجانة: الشاعر، اسمه الجنيد(١).

الباذنجاني: محمد بن الحسن.

٢١٦٥ - «أبو منصور التركي» بارستكين بن بك أرسلان، أبو منصور التركي. من أهل واسط. كان أديباً يقول الشعر. روى عنه أبو الكرم خميس بن علي الحوزي شيئاً من شعره في فوائده. وقدم بغداد ومدح «الإمامَ المقتدى»(٢) سنة ستّ وسبعين وأربعمائة، ورثى الشيخَ أبا إسحاق الفيروزابادي الشافعي بقصيدة [المتقارب]:

ويفقدنا الموت ساداتنا ومن نصطفيه وما نستريب وفيمن قصى نَحْبَهُ عِبْرَةٌ يطيبُ البكاء بها والنحيبُ مسواردُ صاب أعِلَتْ لنا تحيّر فيها الحكيم اللبيبُ كسأنَّ السفتى وهو مستوطنٌ يسوق بنا الصبخ نحو الردى ولو أينا بشام ما ينتهي وكان كنصل ننضا غمده ولسكسنَّ آمسالسنسا سُلْفُفَةً فإن خَرَقَتْها لِحَاظ الأريب فذاك الذي همو من بها

يهيب بنا وبكنَّ المهيبُ فننأبى ونعلم أنَّا نجيببُ بحيث به في الدياجي نجيبُ وحادي الأصيل لديه جنيب إليه لما صافحته الذنوب فراق ولم تُلفَ فيه عيوبُ تُمانعنا أن نرى ما ينيت وأحسن فيما عليه يؤوب وإن كان منا قريباً غريب

### الألقاب

- البارذ: أبو تمام، عبد الواحد بن الحسين.

<sup>(</sup>١) باذنجانة هو الشاعر الجنيد بن محمد الكاتب ستأتي ترجمته في الوافي في الجزء (١١) ترجمة (٢٩٤١).

حكم المقتدي العباسي (٤٦٧ ـ ٤٨٧) هـ واسمه عبد الله أبو القاسم بن محمد الذخيرة بن القائم بالله.

- ابن البارزي: جماعة، منهم: القاضي شمس الدين إبراهيم بن المسلم بن هبة الله.

ونجم الدين عبد الرحيم بن إبراهيم.

وكمال الدين محمد بن عبد الرحيم.

وشرف الدين عبد الله بن عبد الرحيم.

وعبد الرحيم بن إبراهيم، ونجم الدين عثمان بن محمد.

- البارساه الحنفى: ركن الدين عبيد الله بن محمد.

البارع الشاعر: اسمه الحسين بن محمد.

البارع النحوي: اسمه عبد الكريم بن على.

البارع الزوزني: أسعد بن علي.

البارع اللغوي: إبراهيم بن إسحاق.

ابن باریس: نصر بن محمد.

البازيار: أحمد بن نصر.

الباز الأشهب: علوي بن عبد الله.

ابن باطيش: عماد الدين، إسماعيل بن هبة الله.

في ترجمة «بغا» الصغير الشرابي (١٠). حدّث البحتري الشاعر (٢)، قال: كنا عند المتوكل مع الندماء، فتذاكروا أمر السيوف، فقال بعض مَن حضر: «يا أمير المؤمنين، وقع عند رجل من أهل البصرة سيفٌ من الهند ليس له نظير»، فأمر المتوكل بكتاب إلى عامل البصرة يطلبه، فاتفق أن البصرة سيفٌ من الهند ليس له نظير»، فأمر المتوكل بكتاب إلى عامل البصرة يطلبه، فاتفق أن اشتري بعشرة آلاف درهم، فَسُرَّ المتوكل بوجوده، وانتضي فاستحسنه، وقال للفتح (٣): «اطلب لي غلاماً تثق بنجدته وشجاعته وادفع إليه هذا السيف ليكونَ واقفاً به على رأسي كل يوم، وما كنت جالساً. فلم يستتمّ المتوكل الكلام حتى دخل باغر التركي، فدعا به المتوكل، ودفع إليه السيف، وأمره بما أراد، وأمر أن يزاد في مُرتبه. قال البحتري: فوالله ما انتضي ذلك السيف ولا أُخرج من غمده منذ الوقت الذي دفعه إليه المتوكل إلا في الليلة التي ضرب باغر التركي به المتوكل أستاذه. واستمر باغر معظماً بقتله المتوكل، على ما سيأتي في ترجمة بغا الصغير. وزاد أمره في آخر أيام المستعين إلى أن وثب بُغا ووصيف عليه فقتلاه. وذلك أن باغر كان قد أقطع ضياعاً تجاور إنساناً،

٢١٦٦ ـ «تاريخ الطبري» (٩/ ٢٧٨)، و«مروج الذهب» للمسعودي (٤/ ١١٧).

<sup>(</sup>۱) ستأتي ترجمته في هذا الجزء رقم (۲۳۱٤) ص (۱۱۰).

<sup>(</sup>۲) «الأغاني» (۲۱/ ۵۳ - ۵۷) و «مروج الذهب» (۱۱۹/٤).

<sup>(</sup>٣) هو وزير المتوكل (الفتح بن خاقان).

فقيض باغر عليه وحبسه، فهرب من الحبس وصار إلى دليل بن يعقوب النصراني، كاتب بغا، فعصمه دليل من باغر، وحال بينه وبين التعدّي عليه، فأوغر ذلك صدرَ باغر، وصار إلى بغا وهو سكران، وبُغا في الحمّام، فانتظره إلى أن خرج، ثم قال له: «والله ما من قَتْل دليل بُدّ»، فقال له بُغا: «ومن يحول بينك وبينه؟ لو أردتَ قَتْلَ فارس ابني ما منعتُك». ودسَّ إلى دليل من ينذره ويأمره بالاستتار. ورفق بُغا بباغر حتى انصرف راضيًا. فلما أصبح باغر وقد صحا، خاف ولزم دار المنتصر، وأقام بغا مكان دليل كاتباً غيره، وأخذ بغا في العمل على باغر، وأحسّ باغر بذلك، فهمَّ بقتل المستعين، ودعا من كان معه في قَتْل المتوكل إلى قَتْل المستعين، فأجابوه، وبلغ المستعينَ ووصيفاً وبُغا ذلك، فحضر وصيف منزلَ بغا ومعه أحمد بن صالح كاتبه، فوجّه بغا إلى كاتبه دليل فحضر إليه سرّاً، ووجّه إلى باغر فحضر في جماعة، فلما دخل دار بغا، حيل بينه وبين الوصول، وقبض عليه وحبس في حمام لبغا. ثم إنه وجّه إليه من شدخه بالدبابيس والطبرزينات، فشغب الجند ونهبوا اسطبل المستعين، فركب المستعين الحرَّاقَةَ ومعه بغا ووصيف، وانحدروا إلى بغداد ومعهم أصحاب الدواوين. وبلغ ذلك الأتراك فغمّهم، وصاروا إلى دار دليل بن يعقوب وأهل بيته وجيرانه فنهبوها وخربوها. وفي ذلك يقول أحمد بن الحارث اليماني [المتقارب]:

لعمرى لَئِنْ قَتَلُوا بَاغِراً لقدهاج بَاغِرُ حَرْباً طحونا وفرَّ الخَلِيفَةُ وَالقَائِدَا نِ بِاللَّهِ لِينَا مِنْ السَّفِينَا وما كان قَدْرُ ابسن مَارمًة ليكسبهم منه حرباً زبونا وكان دُلَيْلٌ سَعَى سَعْيَةً فَأَخْزَى الإلْهُ بِه العالمينا فحلَّ ببَغْدَادَ قبل الشُّرُوقِ فَحَلَّ بها منه ما يَكُرَهُونَا فليتَ السَّفِينَةَ لم تَأْتِنَا وغَرَّقَهَا اللَّهُ وَالرَّاكِبينَا

فإن المستعين لما وصل بغداد، ثارت الفتن بين الأتراك وبين أهلها، وأخرج الأتراك المعتزُّ من الحبس وبايعوه بالخلافة بسرّ من رأى في يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من المحرم سنة إحدى وخمسين ومائتين بعد ثمانية أيام من انحدار المستعين.

#### الألقاب

البافي: الفقيه الشافعي، اسمه عبد الله بن محمد.

الباقر: محمد بن علي بن الحسين.

٢١٦٧ ـ باقوم الرومي. روى عنه صالح مولى التوأمة قال: صنعْتُ لرسول الله ﷺ منبراً من طرفاءَ ثلاثَ درجات: القعدة، ودرجتيه. قال ابن عبد البر: إسناد حديثه ليّن ليس بالقائم (١).

٢١٦٧ \_ «الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٢)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٩٥) ترجمة (٣٥٨)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ٢٨٧).

أورد الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٢/ ٥١٢) في كتاب الجمعة، ٢٦ ـ باب الخطبة على المنبر = (1)

#### الألقاب

الباقلاني: القاضي أبو بكر محمد بن الطيّب.

الباقلاني: الزاهد عثمان بن عيسي.

الباقلاني: المؤدب، محمد بن عبد الملك.

- ابن الباقلاني: الشاعر، على بن الحسن.

الباقلاني النحوي: الحسن بن معالى.

- ابن الباقلاني: على بن الحسن.

الباقلاني: الحلِّي، الشاعر، نصر بن الفتح.

ابن الباقلاني: على بن عبيد الله.

ابن الباقلاني: المقرئ، عبد الله بن منصور.

ابن الباقلاني: محمد بن هلال.

ابن البالسي: محمد بن علي.

ابن بانه المغنّى: عمرو بن محمد.

البانياسي: محمد بن عمر بن أبي بكر.

ابن البانياسي: الفضل بن نبا.

الباهلي: الأشعري، أبو الحسن.

الباهلي الطبيب: محمد بن عبيد الله.

الببغاء الشاعر: اسمه عبد الواحد بن نصر.

بَبُّه الهاشمي: اسمه عبد الله بن الحارث.

٢١٦٨ ـ «الأمير سيف الدين نائب صفد» بُتْخَاص، الأمير سيف الدين. كان بدمشق أميراً، وهو من جملة البرجية، ثم حضر إلى صَفَد نائباً.

<sup>=</sup> ص ٩١٧ الأقوال في اسم النجار الذي صنع المنبر منها: باقول، وقال: رواه عبد الرزاق بإسناد ضعيف منقطع ووصله أبو نعيم في المعرفة، لكن قال (باقوم): آخره ميم وإسناده ضعيف أيضاً ثم قال: وأشبه الأقوال بالصواب قول من قال هو (ميمون) لكون الإسناد من طريق سهل بن سعد أيضاً. ا.ه.. والغابة موضع معروف من عوالي المدينة جهة الشام وأصلها كل شجر ملتف والطرفاء هو الأثل والأثل شجر معروف، انظر فتح الباري (١/ ٦٣١)؛ ك الصلاة ١٨ ـ باب الصلاة في السطوح والمنبر الخشب الحديث (٣٧٧) والفتح (٢/ ١٢٥)، والحديث المذكور في الترجمة مذكور في أسد الغابة في ترجمة باقوم وقال أخرجه الثلاثة أي ابن منده وأبو نعيم وابن عبد البر (أبو عمر) وذكر ابن حجر أن عبد الرزاق رواه في مصنفه لكنه مرسل انظر: الإصابة (١٣٦١) رقم الترجمة (٥٨٣).

٢١٦٨ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/٥) ترجمة (٢٧٦).

فأقام بها ستّ سنين ومهّد جبلها، وقمع المفسدين، وأفناهم. أمسك سابق شيحين وسمّر أولاده تحت القلعة ورمى أباهم في المنجنيق، ووسَّطَ جماعة وسمرهم وشنقهم، وأبدع في الهلاك أنواعاً غريبة. ثم عُزل وجُهّز إلى مصر وبقي بها من جملة الأمراء، وجاء عوضه إلى صَفَد «سنقرشاه المنصوري»، وأما بتخاص، فإنه حضر إليها بعد الأمير سيف الدين كراي المنصوري، ولم يزل بمصر من جملة الأمراء إلى أن دخل السلطان إلى القاهرة من الكَرَك، فعزم على إمساكه، وكان في القلعة مقيماً ببيته في برج، فأحسّ بذلك فعصى في داره وأغلق الأبواب، ورمى بالنشاب من الشباك، وكان ذلك ليلاً، فأمر السلطان بإحراق داره بالنفط.

أخبرني من لفظه الأمير شرف الدين حسين بن جندر قال: فجئت إليه ووقفت تحت شباكه وناديته: «يا بتخاص، أنا فلان، والك، أيش هذا الذي تعمل؟ تعال بلا فُشار، انزل كلَّمْ أستاذك يطلبك يتحدث معك في أمر، ترمي بالنشاب؟! تعال، انزل». ونفرت في مماليكه، ونفرت في الذين جاءوا إليه من عند السلطان. قال: فانفعل ونزل، وأتينا به إلى السلطان، فأمر باعتقاله، وكان ذلك آخر العهد به، وكان ذلك سنة عشر أو إحدى عشرة وسبعمائة فيما أظن، ولم يبلغنا عن أحد غيره من الأمراء أنه مانع عن نفسه ممن أمسكهم السلطان بعد الكرك إلى آخر وقت.

### الألقاب

البتريّة: فرقة من الرافضة، هم أصحاب «كثير الأبتر»، يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في حرف الكاف مكانه.

ابن بتنه: اسمه عبد الملك بن حسن.

البَتِّي الكاتب: اسمه أحمد بن علي.

ابن البَتِي: ناصر بن علي.

البَتي: أحمد بن عبد الولي.

٢١٦٩ ـ «صاحبة جميل» بثينة العذرية، صاحبة جميل المتيَّم. لها ذكر في ترجمة «جميل بن عبد الله بن معمر العذري» في حرف الجيم في مكانه، فليطلب من هناك.

٢١٧٠ ـ بَجَالة بن عبدة التميمي البصري. كاتب جزء بن معاوية عمّ الأحنف بن قيس. توفي رحمه الله في حدود الثمانين للهجرة.

٢١٦٩ \_ «أخبار جميل وبثينة» في كتاب «الأغاني» (٤/ ٢٨٨) وما بعدها (طبعة دار إحياء التراث) مع ترجمته ونسبه ونسبها، و«الأعلام» للزركلي (٢/ ٩)، و«أعلام النساء» لكحالة (١/ ٩).

۲۱۷۰ - «التاريخ الكبير» للبخاري (٢/١٤٦)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٢/١٧٣٧)، و«الثقات» لابن حبان (٤/ ٨/٢)، و«الثقات» لابن حبان (٤/ ٨/٤)، و«تهذيب الكمال» للجزّي (١/ ١٤٧)، و«خلاصة تهذيب الكمال» للخزرجي (١/ ١٤٧)، و«الكاشف» للذهبي (١/ ١٤٩)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ١٧٠) ترجمة (٢١٧)، و«تهذيب التهذيب» له (١٧/١)، و«تقريب التهذيب» له (١٧/١).

البجدي: محمد بن أحمد.

۲۱۷۱ ـ «الصحابي» بَجْراه ـ بفتح الباء الموحدة وسكون الجيم ـ ابن عامر؛ قال: أتينا النبي عليه السلام فأسلمنا، وسألناه أن يضع عنا صلاة العتمة، فإنا نشتغل بحلب إبلنا، فقال: «إنكم إن شاء الله ستحلبون إبلكم وتصلّون»(۱).

٢١٧٢ - «الأمير التركي» بحكم، أبو الخير، الأمير التركي. كان أمير الأمراء، قتل ملك بني بويه، وكان عاقلاً، يفهم العربية ولا يتكلم بها بل بالترجمان، ويقول: أخاف أن أخطىء والخطأ من الرئيس قبيح، وكان يقول: أنا وإن كنتُ لا أُحسن العلم والأدب، فأحبُّ أن لا يكون في الأرض أديب ولا عالم إلاّ تحت ظلّى. وكان قد استوطن واسطاً وقرّر مع «الراضي» أن يحمل إليه في كل سنة ثمانمائة ألف دينار بعد أن يربح الغلّة في مَؤُونَة خمسة آلاف فارس يقيمون بها. وأظهر العدل، وكان يتولَّى رفع المظالم بنفسه، وبني دار الضيافة للضعفاء والمساكين بواسط. وابتدأ بعمارة البيمارستان ببغداد، وهو الذي جدّده عضد الدولة بالجانب الغربي. وكانت له أموال عظيمة. وكان يأخذ الأموالُ في الصناديق والرجالُ في الصناديق ويتوجه بهم إلى البرّيّة، فيفتح الصناديق عن الرجال، ويأمرهم بدفن المال في الصحراء. فإذا فرغوا، أعادهم إلى الصناديق، ودخل بهم المدينة فلا يدرون مكانَ المال، وكان يقول: إنما أفعل هذا لأنّي أخاف أن يحال بيني وبين داري. فضاعت بموته تلك الدفائن. وجاء إليه صوفي فوعظه بالفارسية والعربية إلى أن أبكاه، فلما خرج من عنده أمر لغلام عنده أن يلحقه بألف درهم، وقال: «ادفعها إليه» ثم إنه قال لمن عنده: «هذا فقير ما يصنع بالدراهم؟ وما أظنه يأخذها». فلما عاد الغلام ويده فارغة، قال: «كلُّنا صيّادون، ولكن الشِّباك تختلف». وتوفي رحمه الله سنة تسع وعشرين وثلاثمائة. ولما قتله الأكراد، نزل «المتّقي» إلى داره ببغداد ونقل ما كان فيها، وحفر فيها أماكن فأخذ منها ما يزيد على ألفى ألف دينار عيناً وورِقاً(٢) وقال للذين حفروا: «خذوا التراب بأجرتكم»، فأبوا فأعطوا ألفي درهم، وغُسل التراب، فخرج منه ستة وثلاثون ألف درهم. وظهر له من الجواهر والياقوت

٢١٧١ - «الاستيعاب» لابن عبد البر (١٩١)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٩٥) ترجمة رقم (٣٦١)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ١٦٨) ترجمة (٢٥٤) بيحرة بن عامر وانظر: «الإصابة» (١/ ١٧٦) ترجمة (٢٩٤) بحراه بن عامر وانظر: «الإصابة» (١/ ١٧٦)

<sup>(</sup>١) قال في أسد الغابة: أخرجه أبو عمر (أي ابن عبد البر).

۲۱۷۲ - «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (۳۲۱ - ۳۳۰) ص ٦٤ وص ٢٥٦ رقم (٤٢٦)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٣/ ٢٧٢)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٢/ ٣٢٠) رقم (٥١٧)، و«تكملة تاريخ الطبري» (١/ ٢٢١)، و«العبر» للذهبي (٢/ ٢١٦)، و«مآثر الإناقة» للقلقشندي (١/ ٢٧٩ - ٢٨٨ - ٣٩٣) و «الكامل في التاريخ» لابن الأثير (٨/ ٢٧١)، و»نهاية الأرب» للنويري (٣٣/ ١٥٦)، و «الموسوعة الإسلامية» (١/ ٨٩٠)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (١/ ٢٠٠)، و «ابن خلدون» (٣/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٢) العين: اسم من أسماء الذهب، والوَرق: هو الفضة.

والأواني والخيل والثياب والإماء والعبيد بمقدار ما وُجد له من العين، ثم ظهر له بعد ذلك، وبعد ما نهب من داره ما نهب ستة عشر قمقماً، يُحمل كل قمقم بالعتالين. وكان بين موت الراضي<sup>(١)</sup> وقَتْل بجكم أربعة أشهر وأيام.

#### بجير

٢١٧٣ ـ «الصحابي» بُجير بن أبي بجير العبسي. وقيل هو من بليّ، وقيل جهينة، حليف لبني دينار بن النجار، شهد بدراً وأُحُداً. وبنو دينار بن النجار يقولون: هو مولانا.

٢١٧٤ ـ «الصحابي» بجير بن أوس بن حارثة بن لام الطائي. هو عمّ «عروة من مضرّس». قال ابن عبد البرّ: في إسلامه نظر.

٣١٧٥ ـ بجير بن عبد الله بن مُرّة بن عبد الله بن صعب بن أسد بن خزيمة. هو الذي سرق عبيد النبي ﷺ .

٢١٧٦ - «أبن بجرة الطائي» بُجَيْرُ بنُ بَجْرَةَ الطائي الشاعر. له صحبة. شهد «غزوة دومة الجَنْدَل» مع خالد، وفيها قال شعراً (٢)، فقال له النبي ﷺ: «لا يفضضك الله» (٣). وله في خلافة أبي بكر رضي الله عنه في قتال أهل الردّة آثار وأشعار ذكرها ابن إسحاق (١٠). وهو القائل حين بعث القادسية عمر رضي الله عنه [الطويل]:

<sup>(</sup>١) مات الراضي العباسي في شهر ربيع الآخر سنة (٣٢٩) هـ وقتل بجكم التركي بعده في أول خلافة المتقي ـ أخي الراضي ـ وكان قتل بجكم لتسع بقين من رجب.

۱۱۷۳ - «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٢/ ٧٢)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (١٦٧)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١٩٦)، و«الإصابة» لابن حجر (١٩٨١) ترجمة (٥٩٠)، وذكره ابن هشام في السيرة (١/ ٧٠٦) في عداد من شهد بدراً من الأنصار من الخزرج من حلفاء بني دينار بن النجار وقال: بجير: من عبس بن يغيض بن ريث بن غطفان ثم من بني جذيمة بن رواحة. وهناك راو مجهول الوفاة من الطبقة الثالثة اسمه بجير بن أبي بجير الحجازي الطائفي أخرج له أبو داود [تهذيب التهذيب ١/ ٤١٨] ـ الثقات (٤/ ٨٢) وغيرهما].

٢١٧٤ ـ "أسد الغابة" لابن الأثير (١/١٩٦) ترجمة (٣٦٢)، و"الإصابة" لابن حجر (١٣٧/١) (ترجمة: ٥٨٨).

٢١٧٥ \_ «الاستيعاب» لابن عبد البر (١٥٠)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١٩٨/١) ترجمة (٣٦٧)، و«الإصابة» لابن حجر (١٨٨١) ترجمة (٥٩١).

٢١٧٦ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (١٦٨)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/١٩٦) ترجمة: (٣٦٣)، و«الإصابة» لابن حجر (١٧٧١) ترجمة: (٥٨٩).

<sup>(</sup>٢) قال بجير بن بَجْرة الطائي [كما في «السيرة» لابن هشام (٢/٥٢٧)] في غزوة تبوك: من [الوافر] تسبارك سائد السبقراتِ إني رأيتُ السلم يسهدي كُلَّ هادي فصمن يك حائداً عن ذي تبوك فانا قد أُمِرنا بالسجهاد

<sup>(</sup>٣) هو في "أسد الغابة" في ترجمته وقال: أخرجه ثلاثتهم أي (أبو نعيم وابن منده وابن عبد البر).

<sup>(</sup>٤) لم يذكر ابن هشام في السيرة المطبوعة حروبَ الردة.

وكيف ثوائي بالمدينة بعدما قضي وطراً منها جميلُ بنُ معمر(١) وشهد القادسية فاستشهد بها، وأتت عليه تسعون سنة ما تحركت له سنّ ولا ضرس لبركة دعاء النبي ﷺ له.

٢١٧٧ ــ «ابن زهير» بُجَيْر بنْ زُهَيْر. قال أبو عمر بن عبد البر، رحمه الله تعالى: كان شاعراً محسناً هو وأخوه كعب. وأما أبوهما فأحد المبرِّزين الفحول من الشعراء. وكعب بن زهير يتلوه في ذلك. وكان كعب وبجير قد خرجا إلى رسول الله ﷺ، فلما بلغا أبرق العزَّاف - وقال الرشاطي: الصواب، أبرق العرّاف \_ قال كعب لبُجَيْر: «الْقَ هذا الرجل وأنا مقيم لك هنا». فقدم بجير على رسول الله ﷺ، فسمع منه وأسلم، وقال بجير في يوم الفتح [الوافر]:

> نطا أكتافهم طعناً وضرباً ترى بين الصفوف لها حفيفاً فررحنا والجياد تجول فيهم فَأَينا غانِمِينَ بِما استهينا وأعطينا رسول الله منسا

نَـفَـى أهـل الـحبلَـق كـلّ فـج مرينة غـدوة وبنو خـفاف ضربناهم بمكة يوم فتح النّ بيّ الخير بالبيض الخِفاف صَبَحَنْ اهم بألف من سُلَيم وألف من بني عُنْ مان واف ورشقاً بالمريشة اللطاف كما انضاء الفواق من الرصاف بأرماح مقومة الشقاف وآبوا نادمين عملى المخلاف مَوَاثِيهَا على حُسْنِ التَّصافي وقد سمعوا مقالتنا فهموا غداة الروع منا بانصراف

الحبلق: غنم صغار. ولبجير هذا شعر كثير في يوم حنين وغيره، وسيأتي ذكر أخيه كعب بن زهير إن شاء الله تعالى في حرف الكاف مكانه.

٢١٧٨ ـ «الصحابي» بَحّاث بن ثعلبة بن خَزَمَة ـ بفتح الثلاث ـ ابن أصرم البلوي. شهد بدراً

تمثل به عمر رضي الله عنه فسمعه عبد الرحمن بن عوف فلما دخل عليه قال له عمر: إنا إذا خلونا قلنا ما (1) يقول الناس في بيوتهم والصحيح العكس (أخبار عمر) للطنطاوي ص (٢٤٥) وعزاه للكامل للمبرد (١/ ٢٦٧)، وجميل بن معمر الجُمحي القرشي غير جميل بن معمر العذري صاحب بثينة، وانظر: «أسد الغابة» (١/ ٣٥١) في ترجمة جميل بن معمر الجمحي رقم (٧٨٣).

٢١٧٧ \_ "سيرة ابن هشام" (٢/ ٥٠١)، و «الأغاني» لأبي الفرج (١٥٠/ ١٥٠) و «الاستيعاب» لابن عبد البر (١٦٨)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٩٧) ترجمة (٣٦٦)، و«الإصابة» لابن حجر (١٣٨) ترجمة (٩٩١).

أبرق العزّاف: ماء لبني أسد بن خزيمة في طريق القاصد إلى المدينة من البصرة «معجم البلدان» لياقوت (١/ ٦٨).

٢١٧٨ \_ «طبقات ابن سعد» (٣/ ٩٩)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (١٩٠)، و«أسد الغابة» (١٩٨/١) ترجمة (٣٦٩)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ١٣٩) ترجمة (١٩٦)، و«السيرة» لابن هشام» (١/ ١٩٥) (نحاب بن ثعلبة بن حَزَمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة، قال ابن هشام: ويقال بحَّاث بن ثعلبة، قال ابن إسحاق: وعبدُ الله بن ثعلبة بن حَرَمة بن أصرم) وفي التعليق «خزمة بالخاء المعجمة وهو تصحيف (راجع الاستيعاب) =

وأُحُداً، وأخوه عبد الله بن ثعلبة. هكذا قال الكلبي ـ بالباء الموحدة والحاء المهملة ـ وقال ابن إسحاق: نجاب ـ بالنون والجيم والباء ـ وقال ابن عبد البر: القول عندهم قول الكلبي. وقد قيل فيه نَحَّاب من النحيب.

٢١٧٩ - «أبو التيار الراجز» بحر بن خلف، أبو التيار الراجز. مولى إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمٰن بن عباس. وقيل اسم أبي التيّار دليم، وكان أُميّاً راجزاً مقصّداً، وادّعى بعده ولده باليمامة إلى بني حنيفة. وأبو التيار هو القائل في رواية أبي هفان [الرجز]:

أوقد فإن السليسل لسيسلٌ قَسرُّ والسريح ينا واقد ريبح صسرُّ كيما يسرى نارك من يَمرُ إن جلبت ضيفاً فأنت حرُّ وله في الفضل بن يحيى [الطويل]:

رأيت بها عُشْبَ السماحة ينبتُ ولا بمُكِبُ في ثرى الأرض ينكتُ إذا نزل الفضل بن يحيى ببلدة وليس بسعًال إذا سِيلَ(١) حاجةً وله في يزيد بن مزيد [الوافر]:

بنی معن فشید کل مجد وهدم ما بنی معن یدید إذا ما جئت أذكره بوعد تقدة منه قول أو وعيد

٢١٨٠ ـ بحر بن العلاء. مولى بني أمية؛ حجازي، أدرك دولة بني أمية وعُمُرَ إلى أيام الرشيد، وهرمَ، وكان له أخ يقال له عباس. وكان مغنياً حاذقاً، غنّى مخارقٌ يوماً للرشيد بصوتٍ فقال: «لمن هذا؟» فقال: «لبحر»، فأمر بإحضاره، فلما حضره، قال له: «غنِّ» فغنّاه فسمع الصوت منه وهو حائل مرتعش، فلم يعجبه واستثقله لولائه في بني أمية، ووصله وصرفه.

٢١٨١ ـ «ابن كنيز السقاء» بحر بن كنيز الباهلي السقاء. من أعيان البصرة. وهو جدّ الفلاس الحافظ. روى له ابن ماجه، قال البخارى: ليس بالقوى. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن حبان: كان ممّن فحش خطؤه وكثر وهمه. توفى سنة ستين ومائة.

<sup>(</sup>نحّاب) كذا في أكثر الأصول والاستيعاب وفي أ «نجّاب» بالجيم وفي روايات غيرها وفي «عيون الأثر» لابن سيد الناس (١/ ٤٢٩): (وبحّاث بن ثعلبة بن حَزمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة، بالباء الموحدة وآخرها ثاء مثلثة عند ابن الكلبي ـ وعند ابن إسحاق بالنون وآخرها باء موحدة ـ وأخوه عبد الله بن ثعلبة).

سيلَ: أصلها سُئِلَ سُهِّلَتْ الهمزة إلى ياءٍ وتغيّرت حركة السين من ضمة ـ لاستثقالها ـ إلى كسرة. (1)

٢١٨٠ \_ «الأغاني» للأصفهاني (٩/ ٢١).

٢١٨١ ـ "الطبقات الكبرى" لابن سعد (٧/٧) ترجمة (٤٠)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (٢/ ١٢٨)، و"التاريخ الصغير» له (١٢٦/٢)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٢/ ١٦٥٥)، و«الضعفاء» لابن الجوزي (١/ ١٣٥)، و«الكاشف» للذهبي (١/ ١٤٩)، و«ميزان الاعتدال» له (٢٩٨/١)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (١/ ٤١٨) ترجمة (٧٧٣)، و «تقريب التهذيب» له (١/ ٩٣)، و «لسان الميزان» له (٧/ ١٨٢)، وكنيته أبو الفضل.

٢١٨٢ ـ «الخولاني المصري» بحر بن نصر بن سابق، الخولاني مولاهم، المصري. وثّقه ابن أبي حاتم. وتوفي سنة سبع وستّين ومائتين.

النبي عَلَيْ وشهد فتح مصر واختط بها، وخطته معروفة بُرعَين. ومن ولده أبو بكر السمين بن محمد بن بُحر، وَلِيَ مراكب دمياط سنة إحدى ومائة في خلافة عمر بن عبد العزيز، ومن ولده مروان بن جعفر بن خليفة بن بحر الشاعر. وكان فصيحاً بليغاً، وهو القائل يمدح جدّه [الطويل]:

وجدِّي الذي أعطى الرسولَ يمينَهُ وحنَّتْ إليه من بعيدٍ رواحلُهُ

### الألقاب

البحتري الشاعر: اسمه الوليد بن عبيد.

البحراني الشاعر: علي بن المقرب بن منصور.

بحشل الحافظ: اسمه أسلم بن سهل.

والآخر: أحمد بن عبد الرحمٰن.

البحيري: إسماعيل بن عمرو.

البحيري: محمد بن أحمد بن محمد.

٢١٨٤ ـ «ابن ورقاء» بَحِير بن ورقاء الصريمي البصري. أحد الأشراف والقواد بخراسان. توفي في حدود التسعين للهجرة.

• • •

البخاري: محمد بن إسماعيل.

ابن البخاري: المسند، على بن أحمد.

ابن البخاري: قاضي القضاة، على بن أحمد.

۲۱۸۲ - «تاريخ الطبري» (۱/۱۱، ۲/ ۳۰۰)، و «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (۲/ ۱٦٦٠)، و «تهذيب الكمال» للخزرجي (۱/۹۹۱)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (کمال» للخزرجي (۱/۹۹۱)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (۱/ ٤٢٠) ترجمة (۷۷۷)، و «تقريب التهذيب» له (۱/۹۳)، و «شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي (۲/ ۱۵۲)، وكنيته: أبو عبد الله.

٢١٨٣ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (١٨٩)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٩٩) ترجمة (٣٧٠)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ١٣٩) ترجمة (٥٩٧).

٢١٨٤ \_ "تاريخ الطبري" (٦/ ٣٣١)، و"الكامل" لابن الأثير (٢٠٩/٤)، و"نهاية الأرب" للنويري (٢١/ ٢٢٩)، و"تاريخ الإسلام" للذهبي حوادث ووفيات (٨١ ـ ١٠٠ هـ) ص (٥٥) رقم (٨)، و"الأعلام" للزركلي (٢/ ١١).

ابن البخاري: محمد بن على.

أبو البختري(١): اسمه وهب بن وهب.

## بختيار

٢١٨٥ ـ «عز الدولة بن بويه» بختيار، عِزُّ الدولة، أبو منصور بن معزّ الدولة أبي الحسين أحمد بن بُوَيْه الديلمي. تقدُّم ذكر أبيه. ولي عز الدولة مملكة أبيه يوم وفاته، وتزوَّج الإمامُ الطائع ابنتَه «شاه زنان» على صداق مبلغه مائة ألف دينار، وخطب خطبة العقد القاضي أبو بكر بن قريعة سنة أربع وستين وثلاثمائة. وكان ملكاً شديد القوى، يمسك الثور العظيم بقرنَيْه فيَصْرَعه. وكان متوسعاً في الإخراجات والكلف والقيام بالوظائف. قال ابن خلكان رحمه الله تعالى: حكى بشر الشمعي ببغداد، قال: سُئِلنا عند دخول عَضُد الدولة بن بُوَيْه \_ وهو ابن عمّ عزّ الدولة المذكور إلى بغداد لما ملكها بعد قتلة عزّ الدولة \_ عن وظيفة الشمع الموقد بين يدي عزّ الدولة، فقلنا: كانت وظيفة وزيره أبي الطاهر محمد بن بقية، ألف مَنّ في كل شهر، فلم يعاوده التقصّي استكثاراً لذلك. وكان بين عزّ الدولة وبين ابن عمه عضد الدولة منافسات في الممالك أدّت إلى التنازع وأفضتُ إلى التصافُّ والمحاربة، فالتقيا يوم الأربعاء ثامن عشر شوال سنة سبع وستين وثلاثمائة، فقُتل عزّ الدولة في المصافّ، وكان عمره ستّاً وثلاثين سنة، وحُمل رأسه في دستْ ووضع بين يدي عضد الدولة، فلما رآه وضع منديله على عينيه وبكى. رحمهما الله تعالى؛ وقيل له: «يا مولانا قتلته وتبكى عليه؟» فقال: «قتلتُه للملك، وأبكيه للقرابة». وقيل إنه أحضره أسيراً بين يديه فقدُّمَه وضرب عنقه. ومن شعر بختيار، أورده صاحب اليتيمة [المتقارب]:

أَيَا حَبَّذَا رَوْضَتَا نَـرْجِسِ يُحَيِّى النَّدَامَى بريحانها شَرِبْنَا عَلَيْهَا كأحداقها عُقاراً بِكَأْس كَأَجْفَانِهَا ومِسْنا من السكر ما بينها نُرجَرُ رُيْطاً كَقُضْبَانِهَا

<sup>(</sup>أبو البختري: اسمه العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب، وأبو (1) البختري: كاتب وحاجب رياح بن عثمان بن حيّان والي دمشق ثم المدينة لأبي جعفر المنصور، أما المذكور فهو: وهب بن وهب بن كثير بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزىٰ بن قصي بن كلاب (توفى عام ٢٠٠ هـ).

٢١٨٥ - «المنتظم» لابن الجوزي (٧/ ٨٩)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١١/ ٢٩١)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٦/ ٢٣١) و«مآثر الأنافة» للقلقشندي (١/ ٣١٢) و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ١٦٧) (ترجمة: ١٠٩) و"يتيمة الدهر" للثعالبي (٢/ ٢١٩)، و«الكامل" لابن الأثير (٨/ ٥٧٥)، و«العبر" للذهبي (٢/ ٣٤٣)، و «تاريخ الإسلام» للذهبي له حوادث ووفيات (٣٥١ ـ ٣٨١ هـ) ص (٣٧١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٥٩)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (١٢٩/٤)، و«الأعلام» للزركلي (۲/ ۱۱).

ومنه [الكامل]:

اشْرَبْ عَلَى قَطْر السماءِ القَاطِرِ فِي صَ مشمولَة أبدى الزجاج بكأسها دُرّاً نَـ مِنْ كَفِّ أَغْيَدَ يَسْتَبيكَ إِذَا مَشَى بِدَلاَل والساء ما بين العروب مُصَفِّقُ مِثْلُ قلت، شعر جيد في الغاية لا سيما المقطوع الأول.

فِي صَحْنِ دَجْلَةً وَاعْصِ زَجْرَ الزَّاجِرِ دُرًا نَـثِـيـراً بـيـن نَـظْـمِ جَـوَاهِـرِ بِـدَلاَلِ مَعْشُوقِ وَنَـخْـوَة شَـاطِـرِ مِـثْلُ القِيانِ رَقَـصْنَ حـول مـزامـرِ

٢١٨٦ ـ «الفقيه الكردي» بختيار بن نامدار بن جعفر، أبو الخير الكردي الفقيه. حدّث ببغداد بكتاب «تنبيه الغافلين» لأبي الليث السمرقندي عن أبي العباس أحمد بن موسى الأشنهي، وسمعه عبد الوهاب بن علي الأمين وأبو عبد الله محمّد بن الحسين بن القاسم التكريتي في جمادى الأولى سنة خمس وأربعين وخمسمائة.

٢١٨٧ ـ «نائب دمشق» بختيار السلار، نائب طغتكين على دمشق. كان ورعاً نزهاً حسن السيرة وافر الحرمة، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كثير المحاسن. حزن الناس عليه لما مات، وولى ابنه عمر السلار بعده سنة إحدى عشرة وخمسمائة.

القاضي أبي منصور محمد بن إسماعيل البوشنجي. رحل مع مولاه إلى بغداد، وسمع أبا نصر القاضي أبي منصور محمد بن إسماعيل البوشنجي. رحل مع مولاه إلى بغداد، وسمع أبا نصر محمد بن محمد الزينبي وعاصم بن الحسن، وروى عنه أبو القاسم ابن عساكر وأبو سعد السمعاني. وسمّاه مولاه بعد العتق عبد الرحيم بن عبد الرحمٰن. وعُمِّر؛ وكان شيخاً صالحاً متعبداً، متخلياً عن الدنيا. وقرئ عليه «كتاب السنّة» للألكاي. وكان متيقظاً، وتوفي سنة إحدى وأربعين وخمسمائة.

٢١٨٩ ـ «الطبيب» بُخْتِيشُوع بن جبريل، النصراني، الطبيب. صاحب التصانيف؛ خدم المأمون ومَنْ بعده من الخلفاء. نكبه المتوكل مرّة ونفاه، ثم ردّه إلى المطبق وقيده وغلّه بمائة رطل بالبغدادي حتى هلك في حدود الستين ومائتين. وكان يضاهي المتوكل في اللبس والفرس، ونقل له كتباً كثيرة من كتب «جالينوس». وكان القاضي أحمد بن أبي دؤاد والوزير ابن الزيات

٢١٨٧ \_ «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (١/ ٦٩)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي حوادث (٥١١ - ٥٢٠ هـ) ص (٣١٥) وواتريخ حلب للعظيمي (٣٦٨) و«ذيل تاريخ دمشق» (١٩٨) و«عيون التواريخ» لابن شاكر الكتيبي (٢١٨ - ٨).

٢١٨٨ - «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٥٤١ ـ ٥٥٠) ص (٥٥) رقم (٩) والأنساب للسمعاني (١٢/ ٥٥١)، واللباب لابن الأثير (٣/ ٣٩٤).

٢١٨٩ - «عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة (١/ ٣٨ ـ ١٤٤)، و«تاريخ الحكماء» للقفطي (١٠٢ ـ ١٠٤) و«تاريخ مختصر الدول» لابن العبري (٢٤٩ ـ ٢٥٠)، و«الفهرست» لابن النديم (٢٩٦)، و«الجماهر في معرفة الجواهر» للبيروني (ص ٥٣)، و«الأعلام» للزركلي (٢/ ١٢)، و«الموسوعة الإسلامية» (١/ ١٣٣٨).

يعملان عليه عند المتوكل حتى نكبه. دخل يوماً على المتوكل، فجلس معه على عادته في السدة، وكان عليه دُرَّاعة ديباج قد انفتق ذيلها قليلاً، فجعل المتوكل يحادث بختيشوع ويعبث بذلك الفتق حتى بلغ النيفق؛ ودار بينهما كلام اقتضى أنّ المتوكل سأل بختيشوع: «بماذا يُعلم أن الموسوس يحتاج إلى الشدّ والوثاق؟» قال: «إذا بلغ في فتق دُرَّاعة طبيبه إلى النيفق شددناه»، فضحك المتوكل حتى استلقى على ظهره، وأمر له بخلعة ومال جزيل.

قال أبو الريحان البيروني في كتاب الجماهير: إن المتوكل جلس يوماً لهدايا النيروز، فقدّم إليه كلّ علق نفيس، وإن طبيبه بختيشوع دخل عليه وفي كمه درج آبنوس فتحه عن ملعقة كبيرة جوهر لمع منها شهاب، فرأى المتوكّل ما لا عهد له بمثله، فقال له: "من أين لك هذا؟" قال: "من الناس الكرام" ثم إنه حدّث: "إنه صار إلى أبي من أمّ جعفر في ثلاث مرات مائة ألف دينار، أحدها أنها شكت عارضاً في حلقها منذراً بخناق، فأشار عليها بالفصد والتطفية والتغذي بحشو، فأخضِر في غضارة صيني فيها هذه الملعقة، فغمزني أبي على أخذها فجاذبتها الخادم، ودفع لي فيها عشرة آلاف دينار فامتنع أبي وقال: "يا ستّي إنّ ابني لم يسرق قطّ فلا تفضحيه في أول أمره وذكرت أن الموت أسهل عليها من ذلك، فجوَّعَها إلى العصر وأطعما سمكاً ممقوراً، وسقاها وذكرت أن الموت أسهل عليها من ذلك، فجوَّعَها إلى العصر وأطعما سمكاً ممقوراً، وسقاها درديًّ نبيذ، فغثيت نفسها، وقذفت وكرر ذلك ثلاثة أيام، وقال: "تَنكَّهي في وجه مَنْ أخبرك". وعن الثالثة، أنها أشرفت على التلف من فُواقِ شديد كان بها، فأمر الخُدَّام بإحضار خَواب إلى سطح الصحن وتصفيفها حوله، وأن تملأ ماء، وأن يجلس خادم خلف كل خابية حتى إذا صقق بيده على الأخرى دفعوها دفعة واحدة، فارتفع لذلك صوت عظيم أرعبها فوثبت، وزال عنها الفؤاق.

وقيل إنه كان يأمر بالحقن، والقَمَرُ متصل بالذنب، فينحلُ القولنج من ساعته. ويأمر بالدواء والقمر على مناظرة الزهرة، فيصلح العليل من يومه.

• ٢١٩٠ ـ «الطبيب» بُخْتِيشُوع بن جرجس النصراني؛ رأس الأطباء وابن شيخهم. خدم الرشيد وتقدم في أيامه. امتحنه الرشيد أول قدومه بأن قدّموا له قارورة فيها بول حمار، فقيل: «ما يصلح لصاحب هذه القارورة؟» فقال: «شعير جيد». وبختيشوع، معناه عبد لمسيح، وهو لفظ سرياني. توفي في حدود التسعين والمائة، وقيله إنه مات بعد الرشيد، وهو الصحيح.

٢١٩١ ـ بُخْتِيشُوع بن يحيى الطبيب البغدادي. كان بارعاً في الطب. وتوفي سنة تسع وعشرين وثلاثمائة.

٢١٩٠ \_ «الفهرست» لابن النديم (٢٩٦)، و«تاريخ الحكماء» للقفطي (١٠٠) و«عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة (١/ ٢١٩)، و«الأعلام» للزركلي (٢/ ١٢)، و«الموسوعة الإسلامية» (١/ ١٣٣٨).

٢١٩١ \_ «تاريخ الحكماء» للقفطي (١٠٤)، و«الأعلام» للزركلي (٢/ ١٢)، و«الموسوعة الإسلامية» (١/ ١٣٣٨).

#### بحر

7197 \_ «أبو النجم الأميري» بدر بن جعفر بن عثمان الأميري، أبو النجم الشاعر الضرير. من قرية تعرف بالأميرية من نواحي النيل. نشأ بواسط، وقرأ بها القرآن والأدب، وسمع الحديث. وقال الشعر، وقدم بغداد وسكنها، ومدح بها الصدور والأعيان، وصار أحد شعراء الديوان ينشد في التهاني والتعازي، وكان شيخاً حسناً متديناً. ولد سنة سبع وثلاثين وخمسمائة، وتوفي سنة إحدى عشرة وستمائة. ومن شعره [الطويل]:

عَذِيرِيَ مِن جيل غَدَوْا وصنيعُهم ولُوْمِ وَمَانِ مَا يَوْا وصنيعُهم ولُومِ وَمَانٍ مَا يَوْالُ مُوكَّلًا سأصرف صرف الدَّهْرِ عَنِّي بأبلج (١) ومنه [الوافر]:

أحِنُ جَوى إذا نفح النسيم لقد اعدى السقام إليّ ظلما إذا حَاوَلْتُ كتمانَ التَّصَابِي ألُوَّامِي سفاهاً لو طعمتم بعيد سُلُوَّتي عنها وتركي قلت: شعر متوسط.

بأهل النُه مَى والفَضْلِ شَرُّ صَنِيعِ بِوَضْعِ رَفِيعٍ أَوْ بِرَفْعِ وَضِيعٍ مَتى آتِه لا آته بِسَشَفِيعٍ

وأصبو إِن بَدا رَشَاً وَدِيهُ غَزَالٌ طَرْفُ مُقْلَتِهِ سَقِيهُ وشى بي في الهوى دمعٌ نَمُومُ لَمَى لَمْيَاءً يَوْماً لَمْ تَلُومُوا هواها والخرام بها غَرِيمُ

7197 ـ «أبو سعد الساعدي الشافعي» بدر بن الخضر السَرَوي، أبو سعد الفقيه الشافعي. قدم بغداد في طلب العلم، وقرأ الفقه على أبي إسحاق الشيرازي. وقال يمدحه لمّا قرأ عليه كتاب «التنبيه» الذي صنّفه [الكامل]:

يا كوكباً ملأ البصائر نورهُ بَغْدَاهُ تَاهَ عَلَى البِلاَدِ لِكَوْنِهَا ذمرٌ إِذَا مَا سَلُّ سَيْفَ لِسَانِهِ كَانَتْ خَوَاطِرُنَا نياماً بُرْهَةً

من ذا رأى لك في الأنام شبيها فِيهَا إِمَامٌ لِلْعُلُومِ نَبِيهَا يَوْمَ الجِدَالِ عُقُولَنَا يُسْبِيهَا فَرُزْقُنَ مِنْ تَنْبِيهِ تَنْبِيهَا

٢١٩٤ ـ «النقاش» بدر بن أبي الرضا بن إسماعيل، أبو محمد النقاش. كان ينقش الخشب وكان كثير المجاورة بمكة ينقش فيها الخشب لسقف المسجد الحرام، فسمع هناك من أبي محمد

۲۱۹۲ ـ «نكت الهميان» للصفدي (۱۰۳ ـ ۱۰۶)، و «ذيل تاريخ بغداد» للدبيثي خـ (۲۳۳ ظ).

<sup>(</sup>١) في نكت الهميان: بماجدٍ.

۲۱۹٤ ـ «الذيل» للدبيثي خـ (۲۳۶ و).

المبارك بن علي بن الحسين بن الطباح البغدادي إمام الحنابلة بالمسجد الحرام. قال محب الدين بن النجار: «كان شيخاً حسناً لا بأس به»، وسمعت منه، وسألته عن مولده فقال: «سابع عشر ربيع الآخر من سنة أربع وأربعين وخمسمائة».

وسيأتي ذكر المرار في حرف الميم مكانه إن شاء الله تعالى ـ وكان بدر هو وأخوه لِصَّيْن، وبدر وسيأتي ذكر المرار في حرف الميم مكانه إن شاء الله تعالى ـ وكان بدر هو وأخوه لِصَّيْن، وبدر أشهر منه بالسرقة، وأكثر إغاراتٍ على الناس، فأغار بدر على ذود لبعض «بني غنم بن دودان» (۱) فطردوها، وأُخذ بدر ورُفع إلى «عثمان بن حيان المرّي» (۲)، وهو يومئذ على المدينة فحبسه. وطرد «المرار» طريدة، فأخذ معها وهو يبيعها بوادي القرى، فرفع إلى «عثمان بن حيان» أيضاً فحبسه، فاجتمعا ومكثا في السجن مدة ومات بدر في سجنه، وأفلت المرار. ومما قاله المَرَّارُ يرثى به أخاه بدراً [الطويل]:

أنارٌ بدت من كوّةِ السجنِ مَوْهِناً عشيَّةَ حل الحيُّ أرضاً خصيبة فيا واليي سجنِ اليمامة أطلقا فإن تفعلا أحمدْكما ولقد أرى ولو فارقت رجلي القيود وجدتني جديراً إذا أمسى بأرض مضلة ومن شعر بدر المذكور [البسط]:

يا حبذا حين تِمْسِي الرِّيخُ بَارِدَةً مجلّمون؟ كرام في مجالسهم وما أصاحب من قوم فأذكرهم

عشية حلَّ الحيُّ بالجُرَعِ العفر يطيب بها مسُّ الجنائب والقطر أسيركما ينظرُ إلى البرقِ ما يفري بأنكما لا ينبغي لكما شكري رفيقاً بنصّ العيس في البلد القفر بتقويمها حتى يرى وضح الفجرِ

وَادِي أُسْتِ وَفَتِيانٌ بِهِ هُضُمُ وَفِي الرحال إذ لاقيتهم خدمُ الآيريدهم حُبّاً إليّ هممُ

٢١٩٦ ـ «البديعي» بدر بن عبد الله، أبو النجم البديعي. كانت له معرفة تامة بعمل الاسطرلاب وآلة الفلك، وكان مشرفاً على الصاغة بالمخزن. وتوفي سنة خمس وسبعين وخمسمائة.

٢١٩٥ ـ «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (٢/ ٦٨٠)، و«المؤتلف والمختلف» لابن بشر الآمدي (١٧٦)، و«الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني (٩/ ١٥١ ـ ١٥٤)، و«اللآليء» (٣٦١)، و«خزانة الأدب» للبغدادي (٢/ ١٩٣ ـ ١٩٧).

<sup>(</sup>۱) بنو غَنْم بن دودان: بن أسد بن خزيمة (من مكة) منهم آل عبد الله بن جحش بن رئاب، أسلموا وهاجروا إلى المدينة المنورة (ابن هشام (١/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٢) عثمان بن حيان المري والي أبي جعفر المنصور على المدينة المنورة.

۲۱۹٦ ـ «ذيل الدبيثي» خـ (۲۳۳ و).

٢١٩٧ ـ أبو القاسم المقرئ؛ من أهل باب الأزج. حفظ القرآن بالروايات وسمع الحديث من ابن كليب وأبي القاسم بن السبط وغيرهما وحدّث باليسير، وكان حسن الطريقة متديناً. توفي سنة ثلاث وثلاثين وستمائة.

٢١٩٨ ـ «المغازلي العابد» بدر بن المنذر، أبو بكر المغازلي العابد. صاحب الإمام أحمد. كان صدوقاً ثقة، يعدّ من الأولياء. توفي في حدود التسعين والمائتين.

۱۹۹۹ ـ «القاضي المُعَمَّر الكوفي» بدر بن الهيثم بن خلف، أبو القاسم اللخمي الكوفي، القاضي المعمر. نزيل بغداد، سمع أبا كريب وهارون بن إسحاق الهمذاني وهشام بن يونس وعمرو بن عبد الله الأودي وأبا سعيد الأشجّ. وروى عنه أبو عمر بن حيويه وأبو بكر بن المقري وعمر بن شاهين وعيسى بن الوزير. وسمع الحديث وقد صار ابنَ أربعين سنة. قال ابن شاهين: بلغني أنه بلغ مائة وسبع عشرة سنة، وكان نبيلاً. أدرك أبا نعيم الفضل بن دكين، وتوفي سنة سبع عشرة وثلاثمائة.

• ٢٢٠٠ ـ «الأمير بدر المعتضدي» بدر، مولى المعتضد ومقدم جيوشه. طلبه «المكتفي» فتخوّف، وأرسل إليه أماناً وغدر به، وقُتل صبراً سنة تسع وثمانين ومائتين، وولي لمولاه إمرة دمشق وأصبهان، وكان عادلاً حسن السيرة. قال أبو نعيم: كان صالحاً مجاب الدعوة. وسيأتي شيء من خبر قتله في ترجمة المكتفي بالله علي بن أحمد، فليطلب من هناك. وإلى بدر هذا تنسب البدرية، وباب بدر، رحمه الله تعالى.

۲۱۹۸ \_ «تاريخ بغداد» للخطيب (۱۰۳/۷) ترجمة (۳۵٤٥)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (۲۸۱ ـ ۲۹۰) ص (۱۳۱) رقم (۱۰۹)، و «الحلية» لأبي نعيم (۱۰/ ۳۰۰) و «المنتظم» لابن الجوزي (٥/ ١٥٣) (۲۸۸) و «طبقات الحنابلة» (۱/۷۷)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱/ ٤٩٠) (۲۳۸).

۲۱۹۹ - «تاريخ بغداد» للخطيب (۷/۷۰) ترجمة (۳۵۸)، و «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (۳۱۱) ترجمة (۲۵۸)، و «تكملة تاريخ الطبري» للهمداني (۲۱) و «المنتظم» لابن الجوزي (۲/۲۲) (۳۸۸)، و «العبر» للذهبي (۱/۱۲۹)، و «سير أعلام النبلاء» له (۱/ ۵۳۰)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (۱/۱۳۳).

۲۲۰۰ متاریخ بغداد» للخطیب رقم (۱۳۵۷) (۱/۱۰۰)، و «تاریخ الإسلام» للذهبی وفیات (۲۸۱ - ۲۹۰) ص (۱۳۲) رقم (۱۲۱)، و «مختصر تاریخ ابن عساکر» لبدران (۱/۱۷)، و «الطبری» (۱/۱۵) و (۱/۱۸) و (۱/۱۸) و «الطبری» (۱/۱۵)، و «الکامل» لابن و «مروج الذهب» للمسعودی (۲۲۸») و «النجوم الزاهرة» لابن تغری بردی (۳/۱۶۵)، و «الکامل» لابن الأثیر (۷/۲۶۵)، و (۸/۱۶۵)، و (۱/۱۸۵)، و «تحفة ذوی الألباب» للصفدی (۱/۳۳۱) (وفیه: اسمه بدر ابن عبد الله الحَمَامی وفیه: إن وفاته عام ( ۱۱۳هـ) وقیل قتله المکتفی) وأول ولایة المکتفی للخلافة عام ( ۱۸۹۸)، و «المنتظم» لابن الجوزی (۲/۳۵) (۲۶) و «التذکرة الحمدونیة» لابن حمدون (۱/۲۵) و «وفیات الأعیان» لابن خلکان (۲/۹۹) و «العبر» للذهبی (۲/۹۷)، و «الفرج بعد الشدة» للتنوخی (۲/۹۲) و (۱۸ ۱۸۹) و «البدایة والنهایة» لابن کثیر (۱۱/۹۰)

۲۲۰۱ \_ «الكامل» لابن الأثير (٨/ ٤٥٨) حوادث سنة ( ٣٣٤هـ)، و«تحفة ذوي الألباب» للصفدي (١/ ٣٥٥)، و«أمراء دمشق في الإسلام» للصفدي ص (١٧) رقم (٢)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٣٣١ ـ ٣٤٠) ص (١٤٧) رقم (١٤٧) .

٢٢٠١ ـ «الأمير الأخشيدي» بدر الأخشيدي، نائب دمشق. قبض عليه الحسن بن الأخشيد، فهلك في سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة.

المستنصر (۱) سنة خمس وخمسين وأربعمائة إلى أن هرب خوفاً من الجند. وتوفي سنة سبع المستنصر وأربعمائة إلى أن هرب خوفاً من الجند. وتوفي سنة سبع وثمانين وأربعمائة (۲). وكان قد اشتراه جمال الدولة بن عمار وتربّى عنده، وتقدم بسببه، وكان من الرجال المعدودين في ذوي الآراء وقوة العزم والشهامة. استنابه المستنصر بمدينة صور وقيل عكا، ولما ضعف حال المستنصر واختلت دولته، وُصف له بدر المذكور، فاستدعاه، وركب في البحر في الشتاء في وقت لم تجر العادة بركوبه، ووصل إلى القاهرة سنة ستّ وستين وأربعمائة فولاه تدبير أموره، فقامت بوصوله الحرمة، وأصلح الدولة. وكان وزير السيف والقلم، وإليه قضاء القضاة والتقدم على الدعاة، وساس الأمور أحسن سياسة. يقال إن وصوله كان أول سعادة المستنصر وآخر قطوعه. ولما دخل على المستنصر، قرأ قارئ بين يدي المستنصر: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللّهُ بِبَدْرِ﴾ [آل عمران: ١٢٣]، ولم يتم الآية، فقال المستنصر: «لو أتمها ضربتُ عنقه».

وهو الذي بنى الجامع الذي بالإسكندرية، الذي في سوق العطارين، وبنى مشهد الرأس بعسقلان. ولما مرض وزر ولده «الأفضل أبو القاسم شاهنشاه»، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في موضعه. ولبدر هذا ذكر في ترجمة «علقمة الشاعر»(٣).

الدين أبو المحاسن. وهو منسوب إلى الطواشي صواب العادلي؛ كان موصوفاً بالشجاعة والرأي الدين أبو المحاسن. وهو منسوب إلى الطواشي صواب العادلي؛ كان موصوفاً بالشجاعة والرأي في الحرب والعقل والرزانة والفضل والديانة والبرِّ والصدقة والإحسان إلى أصحابه وغلمانه. وكان أميراً مقدّماً أكثر من أربعين سنة، وخُبزه مائة فارس، قال شمس الدين: قرأت عليه جزءاً سمعته من ابن عبد الدايم. وحجّ بالناس غير مرة. نَيْفَ على الثمانين، ومات فجأة سنة ثمان وتسعين وستّمائة بقرية «الخيارة»، ودفن بتربته التي بناها بلحف الجبل شمالي «الناصرية».

٢٢٠٢ - "وفيات الأعيان" لابن خلكان (٢/ ٤٤٨)، و"النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي (٣/ ٢٤)، و"تحفة ذوي الألباب" للصفدي (٢٦/٦)، و"أمراء دمشق" له (ص ١٦)، و"تاريخ ابن القلانسي" (٩١)، و"شذرات الذهب" لابن العماد الحنبلي (٣/ ٣٨٣)، واسمه: بدر بن عبد الله الأرمني المعروف بأمير الجيوش، وسماه الفاسي في "المقنع" ص (٦٢) (أمير الجيوش بدر الجمالي).

<sup>(</sup>١) هو المستنصر العبدي (معدًّ، أبو تميم) حكم مصر ستين سنة وأربعة أشهر من عام (٤٢٧ ـ حتى عام ـ ٤٨٧ هـ). وهي أطول مدة لحاكم في «تاريخ الإسلام». كما قال الإمام الذهبي.

<sup>(</sup>٢) في «تحفة ذوي الألباب» للمؤلف إن وفاة بدر عام ( ٤٨٥هـ)، وفي «وفيات الأعيان» ( ٤٨٨هـ).

<sup>(</sup>٣) وقد أوردها الصفدي في «تحفة ذوي الألباب»، والشاعر اسمه: علقمة بن عبد الرزاق العليمي.

٢٢٠٣ ـ «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات سنة (١٥٤٠) ورقة (٢٠٢) و، و«شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي (٥/ ٤٤١).

## بدراق

۲۲۰٤ ـ «ابن سيف الدولة» بدران بن صدقة بن منصور بن دُبيّس بن عليّ بن مَزْيَد الأسدي، الملقب بتاج الملوك بن سيف الدولة. ملك العرب صاحبُ «الحِلَّة». تغرَّب عن بغداد بعد قتل أبيه، ودخل الشام وأقام بها مدة، ثم توجه إلى مصر ومات هناك سنة ثلاثين وخمسمائة. ولما قتل أبوه نفوه إلى حلب وأقطع خبزه سياسك الكردي. فقال عاصم بن أبي النجود الكردي الجاواني في ذلك [الطويل]:

خَليليَّ قد عُلَقت نسّابة العَرَبُ تقول وأيري مُسْبَطِرُ ورِجْلُهَا بِمَ ارْتَفَعَتْ رِجْلاَيَ وَالفِعْلُ واقِعْ فَقُلْتُ لَهَا كُفِّي جُعِلْتُ لَكِ الْفِدَا قُرَى النّيلِ قد أضحى سيَاسك آمراً

وجمع شعر بدران ابنُ الزبير، وسمّاه «جنان الجنان ورياض الأذهان». ومن شعر بدران [مرفل الكامل]:

لاَ وَاللَّهِ حَجَّ الحَجِيبِ لَهُ مَا كُنْتُ بِالرَّاضِي بمنقَصَةٍ لأُقَلْقِلَنَّ اللخيلَ دَاميَةَ الدُ إمّا يقال سعى فأحرزها ومنه أيضاً [الخفيف]:

مَن عذيري مِن صاحب سيء العشر عسر النفس سحرُ بابلَ لا ين كخيوط الميزان في كلُ وقتِ ومنه [الكامل]:

واللَّه ما قصَّرتُ في طلب العلى لي همّةُ لو وافقت سعداً لها ومنه [الرجز]:

أعادَ ذياك الهويُّ والصبا

تناظرني في النحو والشعر والخُطَبْ على كتفي هذا هُوَ العجب العَجَبْ عَلَيْهَا وَهَذَا فَاعِلٌ فَلِمَ الْتَصَبْ أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ الزَّمَانَ قَدْ الْقَلَبْ بِهَا وَنَفَوْا بَدْرَانَ مِنْهَا إلى حَلَبْ

يَـوْمـاً وما يـقطعـنَ مِـنْ جَـلَـدِ يَــوْمـاً وَإِلاَّ لَـسْتُ مِــنْ أَسَـدِ أَمْـرَاسِ مِـنْ بَـلَـدِ إِلَـى بَـلَـدِ أَوْ أَنْ يُـقَـالَ مَـضَـى فَـلَـمْ يَـعُـدِ

ما بين مطلع شمسها والمغربِ لوضعتُ رجلي فوق أعلى كوكب

تألُّ ألبارق من نحو قَبَا

٢٢٠٤ \_ «الكامل» لابن الأثير (٦/ ٤٤٦ ـ ٤٦٧ ـ ٤٨٤ ـ ٤٩٢ ـ ٤٩٤ ـ ٤٩٧) ط. دار إحياء التراث العربي.

إذا بَدَا والسليلُ طفلٌ راضعٌ يبدو ويخبو مسرعاً كأنما يذكرني عهد الحمى سقى الحمى منازل يسلذُ فيسهن السهوى ومنه أيضاً [الطويل]:

تطلُّ قَلُوصي من على شامخ الذرى روانِ بعينيها العراقَ بحسرةِ أيا غادياً يبري الفيافي ببازلِ إذا جئتَ أرض الجامعين فقف بها وخبر عني أسرتي وعشيرتي فإن كنتم عنا رقوداً فإنني

أعاده ريّاه كهلا أشهبا تبسَّمَ الزنجيُّ ثم قطبا مدامعي لا أستميحُ السحبا ويمرضُ القلبُ ويعتلُ الصّبا

تلاحظ ركباً مُتْهِماً وتباصرُ شواخصُ: أبصارٌ لها ونواظر يكلّفها قطع الربى ويبادر وقوفَ امرىء تُثْنَى عليه الخناصر مقالَ امرىء أوداه باد وحاضر بذكركم في حندس الليل ساهر

قلت: ليست هذه القطعة في طبقة ما تقدم، بل هي منحطة سافلة.

المسيب العُقَيْلي، صاحب قلعة جَعْبَر» بدران بن مالك بن سالم بن مالك بن بدران بن مقلّد بن المسيب العُقَيْلي، صاحب قلعة جعبر. تملّكها وقت وفاة أبيه في ربيع الأول سنة تسع وعشرين [وخمسمائة]. وقتله غلمانه بعد أشهر سنة ثلاثين وخمسمائة. وكان عاقلاً حازماً شجاعاً جريئاً بدوياً. وكانت أُمه أَمَةً إفرنجية تدلّت بعد موت زوجها مالك من القلعة وهربت إلى «سروج» وبها الإفرنج، وتزوجت بإفرنجي إسكافي.

• • •

ابن بدرون المغربي: اسمه عبد الملك بن عبد الله .

٢٢٠٦ ـ «المغنية» بدعة المغنية. جارية عُرَيْب؛ كانت بديعة الحسن فائقة الغناء، بذل فيها إسحاق بن أيوب مائة ألف دينار فيما قيل، فلم تفعل عريب وأعتقتها، وكان لبدعة أموال وضياع. توفيت سنة اثنتين وثلاثمائة، وفيها يقول الحسن بن يحيى أخو علي بن يحيى بن أبي منصور المنجم [السريع]:

٢٢٠٥ ـ انظر: «معجم البلدان» لياقوت (٢/ ٥٩، ٦٠) (جعبر) وفي «الكامل» لابن الأثير ذكر أحد أجداده وهو بدران
 ابن المقلد.

٣٢٠٦ - «تاريخ الأمم والملوك» للطبري (١٠٠/١) وتكملته (١٥ ـ ١٦) و «نشوار المحاضرة» للتنوخي (١/ ٨٩)، و «الكامل» لابن الأثير (٨/ ١٥) و «الأغاني» لأبي الفرج (٢١/ ٥٥ ـ ٧٤)، و «تاريخ الإسلام» للذهبي (ص ٨٨/ رقم (٨٠) وفيات (٣٠٠ ـ ٣١٠)، و «المنتظم» لابن الجوزي (١٢٩١) (١٩١)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (١٢٢/١١)، و «الأعلام» للزركلي (٢/ ١٤) ـ و «أعلام النساء» لرضا كحالة (١/ ١٠٢).

بدعة يا أحسنَ مَنْ غنَّى وجمَّعَ الإحسانَ والحُسْنَا ما أنتِ إلا قدمرٌ طالعٌ قررَبه خالقه مِنَّا فنحن في كلِّ سرورِ به وغبطةِ ما لم يغبُ عنّا إذا رأيناك فبدرُ الدجي لنا قرينٌ حيثما كنا

لما قدم المعتضد (۱) من حرب وصيف وجاء به، دخلت عليه بدعة فقالت: «يا سيدي شَيّبَتْكَ وَالله هذه السفرة»، فقال: «دون ما كنت فيه يُشَيّبُ»، فانصرفت وقالت هذا الشعر وغنته، وهو [الخفيف]:

إن تكن شبت يا مليك البرايا فلقد زادك المشيب جمالاً فابق أضعاف ما مضى لك في عز فطرب المعتضد ووصلها وخلع عليها.

لأمور عاينتها وخطوب والمشيبُ البادي كمال الأديب وملك وخفض عيش وطيب

### بچل

٧٢٠٧ ـ «المقرئ» بدل بن أبي طاهر بن شير شهر بن جاكاه بن عبد الله بن محمد، أبو محمد المقرئ؛ من أهل جيلان. قرأ بالروايات على الحافظ أبي العلاء الحسن بن أحمد العطار بهمذان وعلى غيره. وسمع الحديث بأصبهان وغيرها، وقدم وسكنها إلى حين وفاته. قرأ الناس عليه القرآن مدة، وحدّث بشيء يسير، وتوفي سنة تسع وثمانين وخمسمائة.

٢٢٠٨ \_ «أبو الخير التبريزي» بدل بن أبي المعمر بن إسماعيل بن أبي نصر، أبو الخير التبريزي المحدّث المفيد. ولد سنة اثنتين وخمسين ظناً، وقدم «دمشق» وهو شاب، وعني بالحديث، وكتب الكثير، وخطه ردىء. وتوفى سنة ستّ وثلاثين وستّمائة.

## بحيل

٢٢٠٩ ـ «البَرْزَنْدي الشافعي» بَدِيل بنُ علي بن بَدِيْل البَرْزَنْدِيّ ـ بالباء الموحدة والراء الساكنة

<sup>(</sup>۱) ولي (أحمد، أبو العباس) المعتضد الخلافة من عام (۲۷۹ ـ حتى عام ـ ۲۸۹هـ) وهو عام وفاته وكانت ولادته عام (۲۶۲هـ) وأبوه الموفق طلحة ولي العهد، وجدَّه المتوكل بن المعتصم بن الرشيد.

٢٢٠٨ ـ «تذكرة الحفاظ» للذهبي (٤/ ١٤٢٤)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٥٤، ٣٦٣)، وذكر له كتاب (تحفة الأولياء الأتقياء في ذكر حال سيد الأتقياء) و(أربعين حديثاً) أملاها عام ١٠١هـ.

۲۲۰۹ \_ «طبقات الشافعية الكبرى» للسُبكي (٤/ ٢٩٧)، و«معجم البلدان» لياقوت (١/ ٣٨٢) و«الأنساب» للسمعاني (٢/ ١٤٨)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٤٧١ ـ ٤٨٠) ص (١٣٤) رقم (١٣٥).

والزاي المفتوحة بعدها نون ساكنة ودال مهملة ـ أبو محمد، ويقال أبو القاسم وأبو عبد الله. قدم «بغداد» واستوطنها، وتفقَّه للشافعي، وسمع الكثير من القاضي أبي الطيّب طاهر بن عبد الله الطبري وأبي محمد الحسن بن علي الجَوْهَرِيّ وأبي إسحاق إبراهيم وجماعة، وكتب بخطه كثيراً، وكان يكتب خطاً عجيباً، وحدّث باليسير. وتوفي سنة خمس وسبعين وأربعمائة.

• ٢٢١٠ - «التبريزي الشافعي» بديل بن علي التبريزي، أبو الحسين، الفقيه الشافعي. قدم «بغداد»، ودَرَسَ الفقه والأصول والخلاف على الشيخ أبي إسحاق الفيروزابادي. وكان عارفاً بالأدب، ويقال إنه عاد إلى «تبريز» وولى القضاء بنواحيها، وأظنه المذكور آنفاً.

٢٢١١ ـ «الصحابي» بُدَيْل بن سلمة: السلولي الخزاعي. بعثه رسول الله ﷺ إلى «بني كعب» يستنفرهم لغزو مكة هو وبشير بن سفيان الخزاعي: وهو بديل بن أمٌ أصرم، وهو أحد من نُسِبَ إلى أمه.

٢٢١٢ - «العقيلي البصري» بديل بن ميسرة العقيلي البصري. روى عن أنس وأبي الجوزاء الربعي أوس وعبد الله بن شقيق وعطاء ابن أبي رباح. وروى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ووثّقه ابن معين، وتوفي سنة ستّ وعشرين ومائة.

بديل وحكيم بن حزام يوم الفتح «بمرّ الظهران»، وشهد بديل وابنه حُنيْناً والطائف وتبوك، وقيل بديل وحكيم بن حزام يوم الفتح «بمرّ الظهران»، وشهد بديل وابنه حُنيْناً والطائف وتبوك، وقيل إنه أسلم قبل الفتح. روت عنه حبيبة بنت شريق جدة عيسى بن مسعود بن الحكم الزرقي، وروى عنه ابنه سلمة بن بديل. وأمر رسول الله عليه الله الله الله الله عليه، ففعل.

٢٢١١ - «أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٠١) رقم (٣٧٩)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ٢٣٠)، وفي «سيرة ابن هشام» (٢/ ٣٩٣) في فتح مكة سماه ابن هشام بديل بن عبد مناة بن سلمة بن عمرو بن الأجبّ وكان يقال له بُديل ابن أم أصرم ثم أورد له قصيدة من ثمانية أبيات مطلعها: (تفاقد قومٌ يفخرون ولم نَدَعُ ـ لهم سيّداً يندوهُمُ غيرنا فِلِ)، أما بشير بن سفيان فلعله بسر بن سفيان الخزاعي الآتي ذكره برقم (٢٢٤٩) من هذا الجزء.

۲۲۱۲ - "التاريخ الكبير" للبخاري (٢/ ١٤٢)، و"التاريخ الصغير" له (٢/ ١٤ ـ ١٥)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (٢/ ١٧٠٢)، و"الثقات" لابن حبان (٦/ ١١٧)، و"حلية الأولياء" لأبي نعيم الأصبهاني (٢/ ١٢)، و"الكاشف" و"تهذيب الكمال" للمزي (١/ ١٣٩)، و"الكاشف" للذهبي (١/ ١٥٠)، و"تهذيب التهذيب" له (١/ ١٤٤)، و"نسيم للذهبي (١/ ١٥٠)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (١/ ٤٢٤)، و"تقريب التهذيب" له (١/ ٩٤)، و"نسيم الرياض" للخفاجي (٢/ ٨٥٠).

 <sup>&</sup>quot;۱۲۱۳ (الطبقات الكبرى» لابن سعد (٤/ ٢٩٤)، و (التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ١٤١)، و (التاريخ الصغير» له (١/ ٧٧)، و (الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٢/ ٢٨٤ ـ ١٧٠٥)، و (الثقات» لابن حبان (٣/ ٣٤)، و (الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٥٠)، و (أسماء الصحابة الرواة» لابن حزم (٣٥٧)، و (أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٠٠) و (تجريد أسماء الصحابة» للذهبي الأثير (١/ ٢٠٠)، و (تعجيل المنفعة» لابن حجر العسقلاني (٣٨)، و (الإصابة» لابن حجر العسقلاني (١/ ٢٧٥).

المصري، بن رباح المصري، بُدَيْل، رجل آخر من الصحابة. روى عنه علي بن رباح المصري، قال: (رأيت رسول الله ﷺ يمسح على الخفَّين)(۱). حديثه عند رشدين بن سعد عن موسى بن على بن رباح عن أبيه عن بديل، حليف لهم.

### الألقاب

البديعي: الأزرقي: الحسن بن محمد.

البديعي: أحمد بن جعفر.

بديع الزمان الهمذاني صاحب المقامات: اسمه أحمد بن الحسين.

البديع الأسطر لابي: اسمه هبة الله بن الحسين بن يوسف.

البديع الدمشقي: الكاتب الشاعر، اسمه طراد بن علي.

البديع المحدّث: اسمه أحمد بن سعد.

البديهي: أبو الحسن الشاعر، اسمه أحمد بن عبيد الله.

والبديهي: آخر اسمه محمد بن وهيب.

البديهي الواعظ: ناشب بن هلال.

البديهي الموصلي: محمد بن سعد.

البديهي: يوسف بن محمد.

وكانت له صنعة يسيرة. حكي أن عبد الله بن جعفر دخل على عبد الله بن مروان وهو يتأوه وكانت له صنعة يسيرة. حكي أن عبد الله بن جعفر دخل على عبد الملك بن مروان وهو يتأوه فقال: «يا أمير المؤمنين، لو أدخلتَ عليك من يؤنسك بأحاديث العرب وفنون الأسمار»، قال: «لستُ بصاحب هزل، والجِدُّ مع علّتي أخجَى بي»، قال: «وما علّتك؟» قال: «هاج عرق النّسا في ساقي هذه فبلغ مني». فقال: «إن بديحاً مولاي لأرقى خلق الله له» فوجّه إليه عبد الملك، فأتى به سريعاً، فقال: «كيف رقيتك لعرق النسا؟» قال: «أرقى الخلق له». فمد رجله فتفل عليها ورقاها مراراً فقال عبد الملك: «الله أكبر وجدتُ خِفّا؛ يا غلام ادع فلانة تكتب الرُّقْيَةَ، فإنّا لا نأمن هيجها بالليل، فلا نذعر بديحاً». فلما جاءت الجارية، قال بديح: «يا أمير المؤمنين امرأته طالق إن كتبتها حتى تعجّل جزائي»، فأمر له بأربعة آلاف درهم، فلما صارت بين يديه قال: «امرأته طالق إن

۲۲۱۶ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٥١)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٠٤)، رقم (٣٨٤)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ١٤١) رقم (٦١٣).

<sup>(</sup>١) حديث بديل (رأيت رسول الله ﷺ يمسح على الخفين) قال في «أسد الغابة»: أخرجه أبو منده وأبو نعيم، (في ترجمته).

٢٢١٥ - «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني (١٤/٩).

يفحص برجليه.

كتبتها أو يصير المال في منزلي»، فحمل إلى منزله، فلما أحرزه، قال: «امرأته طالق إن كنت قرأت على رجلك إلا أبيات نصيب التي أغنى بها وهي [الطويل]:

ألا إن ليلى العامرية أصبحت على النأي مني ذنبَ غيري تنقمُ وما ذاك من شيء أكون اجترمته إليها فتخبرني به حيث أعلم ولكن إنساناً إذا مَلَ صاحباً وحاول صرماً لم يزل يتجرّم فقال له: "ويلك ما تقول؟" قال: "امرأته طالق إن كان رقّى إلاّ بما قال"، قال: "فاكتمها عليّ"، قال: "وكيف ذاك وقد سارت بها البرد(۱) إلى أخيك بمصر؟!" فطفق عبد الملك ضاحكاً

## البراء

۲۲۱٦ ـ «الصحابي» البراء بن أوس بن خالد بن الجعد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار. هو أبو إبراهيم ابن النبيّ ﷺ من الرضاع، لأن زوجته «أم بردة» أرضعته بلبنه.

۲۲۱۷ ـ «ابن عازب» البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الحارثي المدني. نزيل الكوفة. صحب النبي على فاستصغر يوم بدر، وشهد غير غزوة، وقال: «كنت أنا وابن عمر لدة». وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وتوفي سنة إحدى وسبعين للهجرة.

٢٢١٨ ـ «ابن مالك الأنصاري» البراء بن مالك؛ أخو أنس، الأنصاري النجاري (٢). أحد

<sup>(</sup>١) البُرُد جمع: بريد.

٢٢١٦ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٨٤)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٠٥) رقم (٣٨٨)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ٢٣٤).

<sup>&</sup>quot; (۱۱۷۲ - "الطبقات الكبرى" لابن سعد (٢/ ٣/١ - ٣/ ٤٥١ ، ١٣٥ - ٣/١٥ - ١٦٠ - ١٦٠ - ١٦٠ ، ١٢٠ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١ - ١٦١

٢٢١٨ ـ "حلية الأولياء" لأبي نعيم (١/ ٣٥٠)، و"صفّة الصفوة" لابن الجوزي (١/ ٢٥٦)، و«الاستيعاب" لابن عبد البر (١/ ٢٥٤)، و«أسد الغابة" لابن الأثير (١/ ٢٠٦)، و«معجم البلدان" لياقوت (٢/ ٣٨٧)، و«تاريخ الإسلام" للذهبي (عهد الخلفاء الراشدين) ص (٢٠٩)، و«الإصابة" لابن حجر (١/ ٢٣٥)، و«الأعلام" للزركلي (١/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (البخاري) تحريف، والمثبت من «تاريخ الإسلام».

الأبطال الذين يضرب بهم المثل في الفروسية. توفي سنة عشرين للهجرة، شهد أُحُداً وما بعدها من المشاهد. قَتل من المشركين مائةً مبارزةً سوى من شارك، وكتب عمر بن الخطّاب رضي الله عنه: «لا تستعملوا البراء بن مالك على جيش من جيوش المسلمين فإنه مهلكة من المهالك يقدم بهم».

7۲۱۹ ـ «الأنصاري» البراء بن معرور بن صخر الأنصاري السلمي الخزرجي، أبو بشر. وهو أحد النقباء ليلة العقبة الأولى، وكان سيد الأنصار وكبيرهم، وهو أول مَن استقبل الكعبة للصلاة إليها، وأول من أوصى بثلث ماله. مات في حياة النبي على وعم بنو سلمة أنه أوّلُ من بايع رسول الله عليه، وأولَ من قال لأهله عند موته: «استقبلوا الكعبة».

### الألقاب

البراذعي المالكي: خلف بن أبي القسم.

البراذعي الموله: اسمه إبراهيم.

البرذعي الحافظ: اسمه سعد بن عمرو.

والبرذعي المعتزلي: اسمه أحمد بن الحسين.

وابن البرذعي النحوي: اسمه محمد بن يحيى بن هشام.

والبرذعي الشاعر: اسمه محمد بن يحيي.

البرتي: أحمد بن محمد.

ابن برّجان: اسمه عبد السلام بن عبد الرحمٰن.

البرجمي: الشاعر، ضمضم بن وهب.

ابن البراق المغربي: اسمه محمد بن علي.

البراتقيني: محمد بن عبد الستار.

## بُرَاق

• ٢٢٢ - «الرومي» الشيخ براق. ورد إلى دمشق ومعه جماعة في أيام «الأَفرم» بعد «قازان» سنة خمس وسبع مائة. كان في الأصل مريداً لبعض الشيوخ في البلاد الرومية، وخرج القاضي قطب الدين ابن شيخ السلامية إلى القابون وعرضهم واستسماهم وحلاهم وعدَّهم، وجهز بذلك ورقة إلى أبواب السلطان، ولما أراد الدخول على الأفرم إلى الميدان، أرسلوا عليه نعامة كان قد عظم أمرها وتفاقم شرها، فلا يكاد يقاومها أحد. فلما عرّضوه لها قصدَتُه، فتوجَّه إليها، وركب

۲۲۱۹ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٥١)، و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (٢٠٣/١)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٢٠٥) رقم (٣٩٢)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ٢٣٨)، و«الأعلام» للزركلي (١/ ٢٥٠).

<sup>·</sup> ٢٢٢ ـ «أعيان العصر وأعوان النصر» للصفدي: (خ/ ٤٤) و.

عليها، فطارت به في الميدان تقدير خمسين ذراعاً إلى أن قرب من الأفرم، فقال له: «أطير بها إلى فوق شيئاً آخر؟» فقال: «لا». ثم أحسن تلقيه وأكرم نزله، وطلب التوجه إلى القدس، فرتب له رواتب في الطريق فما قبلها، فأعطاه الأفرم من خزانته ألفي درهم، فما قبضها وأخذها جماعته، فزار وعاد ودخل إلى البلاد. ومات تحت السيف صحبة قطليجا نائب قازان. وأول [ما](١) ظهر ذُكر للقان قازان، فأحضره وسلّط عليه سَبُعاً ضارياً، فركب على ظهره ولم ينل منه شيئاً، فأعظم ذلك قازان ونثر عليه عشرة آلاف دينار رائح، فلم يتعرض لشيء منها، وكان معه محتسب على جماعته يؤدُّبُ كلُّ من ترك سُنَّةً من السنن عشرين عصاً تحت رجليه، ومعه طبلخاناه. وكان شعاره حلق الذقن وترك الشارب فقط، وحمل الجوكان على الكتف، ولكل منهم قَرْنَا لبَّاد يشبهان قرني الجاموس، وهو مقلَّد بحبل كعاب بقر محنَّاة، وعليهم الأجراس وكل منهم مكسور الثنيَّة العليا، إلاَّ أنه كان يلازم الصلاة والتعبّد. وقيل له في ذلك، فقال: «أردت بهذا الشعار أن أكونَ مسخرة للفقراء».

ورأيت واحداً من أتباعه، وقد جاء إلى «صفد» وهو بهذه الصفة إلاّ أنني ما أتحقق كسر ثنيّته العليا، وعلى الجملة، فكانوا أشكالاً عجيبة، حتى إنهم حاكوهم في الخيال، ونظم فيهم الأديب السراج المحّار (٢). قال: أنشدني الشيخ يحيى الخباز، قال: أنشدني المحّار [من الزجل]:

لهمم قرون مشل الشيران جاً كُلِ واحدْ ليو شارب كنتو عملى فمسو عشرة أقـــوام خــوارج غــيـريــة شي ما نظرناه في الدنيا ما أنسزل الله به من سلطان السسيخ براق اللي أغراهم أكسسى المريد منهم قرنين وأما الكعاب المصيوغة وايسما مكان حلوا فها وان زمرزموا تسسمع أصوات أعــز مــن تــبــصــر فــيــهــم

إبليس يصيح منهم زنهار طويل ودقنو محلوقة بلا خياطة ملز وقة مئل البهايم مرزوقة ولا سمعناه في الأخبار ولا رضى عنسو المدخسار واختار لهم هذا المحلاس وأعطاه قلده من أجراس قال هِيْ سُبَحْ هلذي الأجناس يسبحوا تسبيح الفار مقارع أهل النار في النار قبض الدكاكين في الأسواق

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق

<sup>(</sup>٢) هو عمر بن مسعود بن عمر، الأديب سراج الدين المحّار الحلبي، انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٢٧٠)، و"فوات الوفيات" لابن شاكر الكتبيّ (٣/١٤٦).

لـحـس الـزبادي والأمـراق ولا إيش يكون حسن الأخلاق كان تربية واحد خمار مئلو نسحارف قود شلار غاره في سوق التجزارين وأكثرها مع ذا السلاخين دايم في سوق الطباخيين المخبوز الخاص والخشكار دايم ويعمل ذا البيكار قد جيت في الدنيا بدعة صلّیت سوی إن كان يوم جمعه ، لك في بلاد الشام سُمْعة ظهر عليك فيها إنكار فقير بسبعين جوكندار أَقِف نَـقُـل لـك كـيـف وَصْـفـو وجوكانو من فوق كتفو والطبلخاه من خلفو والطبل مُكّه والمرزمار وقط ما يرضى الـحُـضًار شغل الفقيري من حقّا واركب طريق أهل الخرقا والآخرة خير لك وأبقى حليق وما تخشي من عار طريق حميد ذاك المحار ونا الوحيد جيت في فنني عسنك وما يُرْوَى عسنتى إلا ويطلبها منتى 

خدد من صنغرهم عودهم ما يسعرفوا آداب الناس ومحتسبهم قال لي إنسان تعب علیه حتی انّه جا جازُ القرم وراموا فيها على اللوايا المعلوفة وراح يـــجــردهـــم مــاعُــو ويطلب البنجك منهم وهسو يسدور بسيسن السبسلسدان يا شيخ براق والله إنك وما رأيناك في جاميع وكان مرادك إن يسسهر وجيبت ليسهم في حالة وما رأيا من قبلك يامن لايتحقق شكلو إنــسـان قــرونــو فــوق راســو وسيف خشب مغمود ماعو يصنجوا بالصينية شَى تضحك الناس من فعلو يا شيخ براق إن كان تعمل تــقــوّى مــن زاد الـــــقــوى ولا تعرك ذي الدنيا وإن كان في عزمك ما تبرح السواجب إنك تستبع أنت الغريب جيت في فنك نظمت أحسن ما ينقل قطعة ما يسمعها إنسان تبقي على مر الأزمان

### وكنيتى مَاحْلا مَاجَتْ مخفية بين هذي الأسطار

التاهرة. كان من خدّام «العزيز» صاحب مصر، ومدبّري دولته، وكان نافذ الأمر مطاعاً، نظر في بالقاهرة. كان من خدّام «العزيز» صاحب مصر، ومدبّري دولته، وكان نافذ الأمر مطاعاً، نظر في أيام «الحاكم» في ديار مصر والحجاز والشام والمغرب وأعمال الحضرة. وكان أسود. وأمر الحاكم «رَيْدَان الصَّقْلبي» الذي تنسب إليه «الريدانية» ظاهر القاهرة، وهو كان صاحب المظلة، فضرب برجوان بسكين في جوفه فقتله في القصر بالقاهرة، فمات من ذلك سنة تسعين وثلاثمائة، وخلّف ألف سروال دبيقي بألف تكة حرير، ومن الملابس والفرش والآلات والطرائف ما لا يحصى كثرة.

۲۲۲۲ - «المغني» البَردان - بفتح الباء الموحدة وسكون الراء، وقيل بُردان بضم الباء - وهو لقب عليه ولم أقع له على علم. كان البردان مغنّي أهل المدينة، أخذ الغناء عن معبد وجميلة وعزّة الميلاء، وكان مقبول الشهادة. وكان يتولى السوق بالمدينة. قدَّم إليه رجل يوماً خصماً ادعى عليه فوجب الحكم عليه. فأمر بحبسه، فقال له: «أنت بغير هذا أعلم منك بهذا»، فقال: «رُدّوه» فردّوه، فقال: «لعلك تعني الغناء، إي والله إني به لعارف ولو سمعتَ شيئاً جاء البارحة لعلمتَ أني به عارف، ومهما جهلت، إني بوجوب الحقّ عليك لعارف، اذهبوا به إلى الحبس حتى يَخرجَ إلى غريمه من حقه».

العلماء. روى عن وائلة بن الأسقع وعبادة بن سنان، أبو العلاء الدمشقي. نزيل البصرة، من جلّة العلماء. روى عن وائلة بن الأسقع وعبادة بن نسيّ ومكحول وعطاء وعمرو بن شعيب وغيرهم. وقَّقَهُ النّسائي وغيره، وقال ابن معين: هرب من «مروان الحمار» إلى البصرة. وروى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ومات سنة خمس وثلاثين ومائة.

٢٢٢٤ ـ «اختيار الدين الخوارزمي» بُردي خان، ولقبه اختيار الدين الخوارزمي. من أحد الخانات الأربعة الذين نازلوا دمشق. وكان شيخاً عاقلاً خبيثاً ذا رأي ودهاء، وكان أمير حاجب السلطان جلال الدين خوارزم شاه. توفى في سنة ثلاث وأربعين وستمائة.

٢٢٢١ - «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٢٧٠ ـ ٢٧١)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٢١/ ٣٢٧)، و«إتعاظ الحنفا» للمقريزي (٢/ ٢٥ ـ ٢٦) والدرة المضية لابن أيبك الدواداري (٢٦٥)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٢٦٠ ـ ٢٠١) ص (١٩٦)، و«الإشارة لمن نال الوزارة» للصيرفي (٢٧ ـ ٢٨).

۲۲۲۳ - «التاريخ الكبير» للبخاري (۲/ ۱۳٤)، و «تاريخ البخاري الصغير» (۲/ ۳۷)، و «الجرح والتعديل» للرازي (۲/ ۱۲۵)، و «الجرح والتعديل» للرازي (۱/ ۱۲۵)، و «تهذيب الكمال» للمخزرجي (۱/ ۱۲۰)، و «خلاصة تهذيب الكمال» للخزرجي (۱/ ۱۰۱)، و «الكاشف» للذهبي (۱/ ۱۵۱)، و «ميزان الاعتدال» له (۱/ ۳۰۲)، و «سير أعلام النبلاء» له (۱/ ۱۵۱)، و «العبر» له (۱/ ۱۸۲)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (۱/ ۲۸۸)، و «تهذيب له (۱/ ۹۵)، و «لسان الميزان» له (۷/ ۱۸۳)، و «شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي (۱/ ۱۹۲).

٢٢٢٤ ـ «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٦٤١ ـ ٦٥٠) ص (١٥٨) رقم (١٥٧)، و«مفرّج الكروب» لابن واصل (٥/ ١٣٥).

### [الألقاب]

أبو بُردة الأشعري: القاضي، اسمه عامر بن عبد الله.

بردويل الافرنجي: اسمه بغدوين. يأتي في مكانه إن شاء الله تعالى.

ابن برد المغربي: أحمد بن محمد بن أحمد.

٢٢٢٥ ـ برزخ بن محمد: أبو محمد العروضي، مولى بجيلة. وقال الصولى: أظنه مولى **كندة**. وقال ابن درستويه: ومن علماء الكوفة برزخ بن محمد العروضي. وهو الذي صنّف كتاباً في العروض، نقض فيه العروض ـ بزعمه ـ على الخليل، وأبطل الدوائر والألقاب والعلل التي وضعها، ونسبها إلى قبائل العرب. وكان كذَّاباً، وحدُّث الصولى عن جبلة بن محمد قال: سمعت أبى يقول، كان الناس قد ألَّبوا على أبي محمد برزخ العروضي لكثرة حفظه، فساء ذلك عماراً وجنَّاداً فدسا عليه من يسقطه، فإذا هو يحدِّث بالحديث عن رجل فعل شيئاً، ثم يحدثُّ به عن رجل آخر بعد ذلك، ثم يحدَّث به عن آخر، فتركه الناس حتى كان يجلس وحده. وحدُّثُ ابن قادم، قال: سئل الفراء عن برزخ فأنشد قولَ زهير [الطويل]:

أضاعت فلم يغفر لها غفلاتها فلاحت بياناً عند آخر معهد يريد أن الناس اجتنبوه لشيء استبانوه منه. وروى له شعر منه قوله [الخفيف]:

ليس بيني وبين قومِي إلا أنّني فاضلٌ لهم في الذِّكَاءِ حَسَدُونِي فَزَخْرَفُوا فِيَّ قَوْلاً تتلقاه ألسُنُ البُغَضَاءِ فَأْتَانِي مِنَ الرَّجَاءِ بَالأَئِي وانتقاصٌ جنيته من وفائي

كُنْتُ أُرجِو العَلاَءَ فيهمْ لعلمي شــدة إســتــفــدتــهـا مــن رخـاء

وقال فيه حنش ـ واسمه خضير بن قيس ـ [الوافر]:

بَرَزْخُ فيقلْتَ كيلك من ثقيل تحبَّب بالتبغيض يا مقيت(١١) فما تنفك إنساناً تماري وبالأشعار علمك حين يقضى يكون كعلم سنهور إذا ما

فظلك حين يموزن وزن فيل وتختار القبيح على الجميل جليسُكَ منه في هم طويل علينا بالقضاء المستحيل أجاعوه بأكل الزنجبيل

وله كتاب «بناء الكلام»، و«معانى العروض» على حروف المعجم، و«الأوسط في العروض»، و «النقض على الخليل»، و «تغليطه»، و «تفسير الغريب».

٢٢٢٥ \_ «إنباه الرواة» للقفطي (١/ ٢٤١)، و«معجم الأدباء» لياقوت الحموي (٧/ ٧١ و٧٥)، و«لسان الميزان» لابن حجر (۱۱/۲) ط. حيدرآباد.

لو كان صدر البيت هكذا (تَحَبُّ يا مَقَيَّتُ بالبَغيض) لاستقام وزنه، ولعله في الأصل هكذا والله أعلم. (1)

### الألقاب

البرزالي: جماعة منهم: الحافظ زكي الدين محمد بن يوسف بن محمد.

والشيخ علم الدين القاسم بن محمد بن يوسف.

وبهاء الدين محمد بن يوسف.

أبو برزة الحاسب: الفضل بن محمد.

أبو برزة الأسلمي: نضلة بن عبيد.

المحاجب الناصري برسبغا، الأمير سيف الدين الحاجب الناصري. ولاه الحجوبية أستاذه الملك الناصر فكان دون الأمير بدر الدين مسعود بن الخطير في الحجوبية، ثم بعد قليل عظم عند السلطان. وكان يجهزه كاشفاً. ثم إنه لما أمسك النشو وأقاربه وجماعته، سُلموا إليه فعاقبهم وصادرهم، ولم يكن له غرض في إتلاف أحد منهم، وإنما أمسكه يوما الأمير "سيف الدين بشتاك وتوعده على عدم إتلافهم، فتلفوا عنده في العقوبة. وحضر مع بشتاك إلى دمشق بعد إمساك الأمير "سيف الدين تنكز" وسلم أهل البلد المصادرين إليه وجماعة تنكز فعاقبهم، واستخرج منهم. وكان مقيماً بالنجيبية على الميدان، وكان يعاقب الناس في الليل، ولم يكن في نفسه ظالماً ولا شريراً لأنني كتبت عنه إلى الأمير سيف الدين قوصون مطالعات عدة، وهو يقول فيها: يا خوند أدرك أهل دمشق، وادخل فيهم الجنة، فإنني بسطت عليهم العقوبة، وأخذت جميع ما يملكون ولم يبق معهم شيء، وهؤلاء ما هم مثل أهل مصر، بل هم أناس محتشمون، ما يحملون إهنة، ويكتب إلى السلطان. ولما حضر من مصر أولاً جُهز معه من مصر مقدم يضرب بالمقارع، فلما رآه بعد يومين وهو نحس في حق المصادرين نفاه، وقال: "متى بِتَّ في دمشق قتلتك"، ولم يزل يتلطف إلى أن رُسم له بالعود إلى مصر. وكان قد أقام بعد بشتاك مُدَيْدة، فتوجه ولم يزل على يزل يتلطف إلى أن رُسم له بالعود إلى مصر. وكان قد أقام بعد بشتاك مُدَيْدة، فتوجه ولم يزل على ذلك والسلطان يسلم إليه المصادرين. وهو الذي ضرب الصاحب أمين الدين إلى أن مات.

ومات السلطان، وتولى ولده «المنصور أبو بكر» فانتحس عنده وعند قوصون، وأريد إخراجه إلى الشام، ثم إنه تدارك أمرة عند قوصون، فرضي عليه. ولما تملّك «الأشرف كجك» بعد «المنصور» وجاء «الفخري» إلى دمشق، أخرج برسبغا في جماعة من العسكر إلى غزّة، فوصل إليها، وأقام بها مدّة إلى أن وصل إليه الأمير علاء الدين الطنبغا مهزوماً، فتوجه معه، فلما قاربوا مصر، أمسك الأمير سيف الدين قوصون، وجُهز إليهم من يمسكهم، فهرب برسبغا إلى نحو الصعيد، فَجُهز وراءه من أمسكه، وأحضره. فلما وصل إلى القاهرة، جُهز إلى الإسكندرية معتقلاً، فبقي إلى أن حضر «الملك الناصر أحمد» من الكرّك، وجاء الأمير سيف الدين قطلوبغا الفخري والأمير سيف الدين طشتمر حمص أخضر، فجهز الأمير شهاب الدين أحمد بن صبح إلى

۲۲۲٦ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٧/٢) ترجمة (١٢٨٠).

الإسكندرية، فتولى قتل قوصون والطنبغا وبرسبغا. وكان ذلك في شوال سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة، وكان برسبغا فيمن قتل خنقاً في سجن الاسكندرية.

ابن برطلة: إسماعيل بن الحسن.

٢٢٢٧ \_ «الأمير برسق» برسق الأمير. كان من كبار الدولة الملكشاهية، وثب عليه باطنى فقتله في سنة تسعين وأربعمائة.

### الألقاب

البرقاني الحافظ: أحمد بن محمد بن أحمد.

البرقى النحوى: على بن على.

البرقى: أحمد بن محمد بن خالد.

ابن برق، والي دمشق: اسمه أحمد بن أبي بكر.

## بركات

٢٢٢٨ ـ بركات بن الحلاوى الموصلى؛ كان أعور. وصفّه البلطى بكثرة التهتّك ورفض التنسّك والتطرّح في الحانات والديارات والتمسّك بمعاشرة أهل البطالات، يجبي أوقاف الجامع بالموصل. أورد له العماد الكاتب قوله [البسيط]:

صَدَّتْ سليمى بلا جُرْم ولا سَبَبِ بل كان ذنبي إليها قلةَ الذَّهبِ قالت وقد أبصرت شيخاً أخا مَلَقِ بفردِ عين يرومُ الوصل عن كَتَبِ لم يكفنى أنه شيخٌ أخو عَور حتى يكونَ بلا مالِ ولا نَسب

٢٢٢٩ ـ «الصبان» بركات بن ظافر بن عساكر بن عبد الله الخزرجي، المعروف بالصبان. نقلتُ من خط شهاب الدين القوصي في «معجمه»، قال: أنشدنا أبو اليمن بركات لنفسه في «كتاب الآيات البيّنات» للإمام فخر الدين [الرمل]:

هذه الآياتُ حقاً شَهدتُ ليت شِعْري ما الذي عَظَّمَها هي إلا مَحْق علم المَسْطِق

أنّ مَن صنّ في الله في حَمّ قِ

٢٢٢٧ \_ «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٤٨١ \_ ٤٩٠) ص (٣٣٢) ترجمة (٣٤٠)، و«الكامل» لابن الأثير (١٠/ ٢٧١)، و«بغية الطلب» لابن العديم (١٤٨) و«زبدة التواريخ» للحسيني (١٤٨ ـ ١٩٢).

٢٢٢٨ \_ «خريدة القصر»: للعماد الكاتب الأصفهاني (خ) (٢٠٣) و.

طهر بن بركات بن إبراهيم بن علي بن محمد بن أحمد بن العباس بن هاشم، الخشوعي طاهر بن بركات بن إبراهيم بن علي بن محمد بن أحمد بن العباس بن هاشم، الخشوعي الدمشقي الجيروني القرشي، الرَّفًاء الأنماطي. كان له سماعات عالية وإجازات تفرّد بها وألْحق الأصاغرَ بالأكابر، وانفرد في آخر عمره بالسماع والإجازة من أبي محمد هبة الله بن أحمد بن الأكفاني، وانفرد بالإجازة عن أبي محمد القاسم بن الحريري صاحب «المقامات»، إجازة في اثنتي عشرة وخمسمائة من البصرة. وهو من بيت الحديث، حدّث هو وأبوه وجدّه، وسُئِل أبوه لِمَ سُمُوا الخشوعيين، فقال: «كان جدنا الأعلى يؤمّ بالناس، فتوفي في المحراب، فسمي الخشوعي نسبة الى الخشوع»؛ وروى بركات بالإجازة منفرداً عن المقرئ أبي القاسم عبد الرحمٰن بن الفحام وأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي. وأجاز له أبو عليّ الحداد وأبو طالب عبد القادر بن محمد بن يوسف وجماعة كثيرة وحمل الناس عنه علماً جمّاً، وتوفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة.

# بركة

سوراق». وهي مملكة متسعة مسيرة أربعة أشهر وأكثرها براري ومروج وبينها وبين «أذربيجان» باب الحديد في الدربند المعروف، وهو باب عظيم مغلق بين المملكتين مُسلّم إلى أمير كبير. وبركة هذا هو ابن عمّ هولاكو؛ كان قد أسلم وكاتب الظاهر بيبرس، وبعث رسوله في البحر، وطلع من إسكندرية. وملك بعده منكوتمر بن طغان بن سرطق بن جنكزخان، وجمع عساكره، وبعثها مع مقدّم لقصد أبغا، فجمع أبغا أيضاً، وسار إلى أن نزل على نهر كور، وأحضر المراكب والسلّاسل، وعمل جسرين، وعدّى إلى منكوتمر، وعدى منكوتمر، وتلاقيا على النهر الأبيض، وتراسلا بعد ثلاث ساعات: حرك أبغا كوساته وقطع النهر وحمل عليه فكسره وساق وراءه بالسيف. ثم تناخى عسكر منكوتمر، ورجعوا فثبت أبغا ودام الحرب إلى العشاء الآخرة، ثم إن أبغا استظهر وغنم من عسكر منكوتمر، ورجعوا فثبت أبغا ودام الحرب إلى العشاء الآخرة، ثم إن أبغا ستظهر وغنم من عسكر منكوتمر شيئاً كثيراً، وعمل سوراً من خشب على النهر وقاسه من حد أبغا يميل إلى المسلمين، ومملكته تفوق مملكة هولاكو من بعض الوجوه، وكان بركة رحمه الله تعالى يميل إلى المسلمين، ومملكته تفوق مملكة هولاكو من بعض الوجوه، وكان يعظم العلماء والصالحين. ومن أعظم الواقع بينه وبين هولاكو كونه قتل الخليفة (۱۰). وكان معه مساجد خيماً

 $<sup>777</sup>_-$  "وفيات الأعيان" لابن خلكان (١/ ٢٦٩) وفيه إن وفاته (  $908_-$ ) و«العبر" للذهبي (٤/ ٣٠٢) ورحلة ابن جبير (٣١) و «التكملة لوفيات النقلة" للمنذري (١/ ٤١٩)، و «شذرات الذهب" لابن العماد الحنبلي (٤/ ٣٥٥)، و «ذيل الروضتين" لأبي شامة (70) و «سير أعلام النبلاء" للذهبي (700) رقم (700) و «البداية والنهاية" لابن كثير (700)، و «غاية النهاية «لابن الجزري (700) و «النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي (700)، و «تاريخ الذهبي " وفيات (900) حس (900) رقم (900).

٢٢٣١ \_ «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٨٨/١).

<sup>(</sup>١) المستعصم العبّاسي في بغداد عام (٦٥٦) هـ.

تحمل معه، ولها مؤذن، ويقام فيها الصلوات الخمس. وكانت وفاة بركة رحمه الله تعالى سنة خمس وستين وستمائة.

۲۲۳۲ - «أم أيمن» بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصين، وهي أُمُ أيمن. غلبت عليها كنيتها، كنيت بابنها أيمن بن عبيد وهي تعد أم أسامة بن زيد، تزوجها «زيد بن حارثة» بعد «عبيد الحبشي»، فولدت أسامة. وهي مولاة رسول الله على وتعرف بأم الظباء، هاجرت الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، وكانت مولاة عبد الله بن عبد المطلب، ثم صارت للنبي على ميراثاً، وقيل كانت مولاة لأمه. وكان رسول الله على يقول: «أم أيمن أمي بعد أمي» (١). وكان رسول الله على يزورها، وكان أبو بكر وعمر يزورانها في منزلها كما كان رسول الله على يزورها.

المعروف بابن السابح البغدادي. كان أحد الوكلاء على أبواب القضاة، ثم ترقّت به الحال حتى صار يتوكّل بين يدي وكلاء الخلفاء. وكانت له معرفة تامة بصنعة الوكالة، وكتابة الشروط، وصنّف في ذلك كتاباً حسناً أسماه «كاملُ الآلة في صناعة الوكالة»، جمع فيه فنونَ ما يحتاج إليه الوكيل من كتابة كتب الأحكام، وكيف يثبتها عند القضاة والحكام، إلاّ أنه كان سيّئ الطريقة، مذموم الأفعال، قليل الدين، يرتكب المحظورات من إبطال الحقوق وإثبات الباطل، مشهوراً بذلك، يَحْذَره الناس ويخافونه إلى أن أهلكه الله تعالى في الاعتقال بعد العقوبات المؤلمة والتعذيب سنة خمس وستمائة، وقد جاوز الستين.

### ٢٢٣٤ - «زعيم الدولة صاحب الموصل» بركة بن المقلد بن المسيّب، أبو كامل، زعيم

۲۲۳۲ ـ «الطبقات الكبرى» لابن سعد (١/ ٤٩٥)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (١٩٢٥)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٥/ ٢٦٧)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (١/ ٣٦٣)، و«الإصابة» لابن حجر (٤/ ٤٣٢)، و«تهذيب التهذيب» له (١/ ١/ ٤٥)، و«أعلام النساء» لكحّالة (١/ ١٠٧).

<sup>(</sup>۱) حديث (أم أيمن أمي بعد أمي) في الجامع الصغير (١/ ٢١٦) رقم (١٦١٨): (ذكره ابن عساكر) عن سليمان بن أبي شيخ معضلاً.

 <sup>(</sup>۲) رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال أبو بكر لعمر بعد وفاة رسول الله ﷺ: انطلِق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله ﷺ يزورها. . الحديث أخرجه مسلم برقم (۲٤٥٤) في كتاب ٤٤ فضائل الصحابة (١٦٣٥) باب من فضائل أم أيمن رضي الله عنها، وابن ماجه برقم (١٦٣٥) في كتاب ٦ ـ الجنائز باب (٦٥) ذكر وفاته ودفنه ﷺ.

٢٢٣٣ - «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري (٢/ ١٥١ رقم ١٠٥٥) و«المشتبه» للذهبي (١/ ٣٤٥) و«الجواهر المضية» للقرشي (١/ ٤٦٦) و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (١٠٠ - ٢١٠) ص ١٧٠ ترجمة (٢٢٦)، و«تاج التراجم» لابن قطلوبغا (ص ١٤١ رقم ٧٦)، و«البدر الطالع» للشوكاني (١٦٦/١)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٣٧٩)، و«تبصير المشتبه» لابن حجر (٢/ ١٧١)، و«الطبقات السنية» للغزي رقم (٥٦٥)، و«الأعلام» للزركلي (٢/ ٢١)، و«معجم المؤلفين» لكحالة (٣/ ٢٤).

۲۲۳٤ - "تاريخ الإسلام" للذهبي وفيات (٤٤١ ـ ٤٥٠) ص (٧٧) ترجمة (٧٢)، و«الكامل» لابن الأثير (٩/ ١٩٥)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٨/ ١٥١) رقم (٢١٨) و(١٥ / ٣٣٢) رقم (٣٣٠٢)، و«الأعلام» للزركلي (٢/ ٢٠).

الدولة، العقيلي. كان قد غلب على الموصل وغيرها، وقهر أخاه قِروَاشاً، وعاث وأفسد وعسف. وانحدر في سنة ثلاث وأربعين [وأربعمائة] إلى «تكريت»، واستولى على العراق، ونهب البلاد، فانتقض عليه جرح أصابه من الغزّ، فمات في السنة المذكورة، فاجتمع جيشه على تأمير علم الدين قريش بن بدران بن مقلد، فعاد إلى الموصل وقتل عمه قِرواشاً فيما قيل ـ وسيأتي ذِكْر قِرواش، وذِكْر أبيه المقلد في مكانيهما ـ وأقام بركة في الإمارة سنتين، وتوفي في ذي الحجة سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة، فقام مقامه ابن أخيه أبو المعالي قريش بن أبي الفضائل بدران الذي قتل عمّه قرواشاً.

7۲۳٥ - «أبو البركات الأنباري» بركة بن أبي يعلى بن أبي الغنايم الأنباري، أبو البركات الضرير، يقول الشعر. روى عنه أبو بكر المبارك بن كامل الخفّاف في «معجم شيوخه» وقد سمع منه عمر بن طبرزد شيئاً من شعره في جمادى الأولى سنة أربع وثلاثين وخمسمائة، وأورد له محب الدين بن النجار [الطويل]:

أُغالِبُ وجدي فيهمُ وهو غالبٌ وقد عِيل صبري واعْتَرَتْنِي وساوسٌ وقد عِرْتُ لَمَّا أصبح الركب راحِلاً حَدَا بهمُ الحَادِي فأضحيتُ بالحِمَى

وأحْبِسُ دمعي وهو في الخَدُ سَاكبُ تُمَانِعُنِي طيبَ الكرى وَهُوَ آيبُ وقد قُوضَتْ نيرانهم وَالمَضَارِبُ كَئِيباً وقد ضاقت عَلَىً المَذَاهِبُ

الخوارزمية الأربعة، وكان هو الخوارزمي؛ من ملوك الخوارزمية الأربعة، وكان هو أجلهم، وأميرهم. وكان الملك الصالح نجم الدين أيوب قد صاهره، وأحسن إليه، ثم خرج على الصالح وأعان أعداءه، وصار من حزب الصالح إسماعيل، فانتدب لحربهم الملك المنصور صاحب حمص، وشمس الدين لؤلؤ نائب السلطنة بحلب والتركمان، والتقى الجمعان على بحيرة حمص، فقُتل بركة خان في المعركة سنة أربع وأربعين وستّمائة، وحُمل رأسه إلى حلب ولم تقم بعدها للخوارزمية قائمة.

۲۲۳۷ ـ «السلطان ركن الدين» بركياروق، أبو المظفر ركن الدين ابن السلطان ملكشاه ابن

٢٢٣٥ ـ «نكت الهميان» للصفدي ص (١٠٤ ـ ١٠٥).

۲۲۳۱ - «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٦٤١ - ٦٥٠) ص (٢٤٦) ترجمة (٣٠٨)، و«مفرج الكروب» لابن واصل (٥/ ١٨٥)، و«السلوك» للمقريزي (١٨٢)، و«السلوك» للمقريزي (١٨٣٥) و«البداية والنهاية» (١٠٧٣) و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٤٨/٢٣) و«تاريخ ابن الوردي» (٢/ ٢٥٣)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٧٢/١٢).

٣٦٢٧ - «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٤٩١) - (٥٠٠) ص (٢٧٣) ترجمة (٣٠٠)، و«تاريخ حلب» للعُظيمي
 (٣٦٢)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٢٦٨)، و«السلوك» للمقريزي (١/١: ٣٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٤٠٧)، و«ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي (١٤٧)، و«المنتظم» لابن الجوزي
 (٩/ ١٤٤)، و«الكامل» لابن الأثير (١/ ٣٨٠)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ١٩٥)، و«العبر» له =

ألب رسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق الملقب شهاب الدولة، مجد الملك؛ أحد الملوك السلجوقية. ولي المملكة بعد موت أبيه. وكان أبوه قد ملك ما لم يملكه غيره، ودخل سمرقند، وبخارى، وغزا بلاد ما وراء النهر. وكان أخوه السلطان سَنْجَر ـ الآتي ذكره إن شاء الله تعالى في حرف السين ـ نائبه على خراسان، وفي محاربته قتل عمّه تاج الدولة تتش بن ألب رسلان. وكان مسعوداً عالى الهمة، لم يكن فيه عيب سوى ملازمته الشراب والإدمان عليه. أقام في السلطنة اثنتي عشرة سنة وأشهراً، وتوفي سنة ثمان وتسعين وأربعمائة ببروجرد شاباً، لأنه أقيم في الملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة.

#### الألقاب

البرمكى: جماعة منهم يحيى بن خالد بن برمك(١).

ومنهم الفضل بن يحيى.

ومنهم جعفر بن يحيى.

ومنهم موسى بن يحيى.

ومنهم محمد بن يحيى.

ومنهم خالد بن برمك، أبو يحيى المشهور.

ومنهم جحظة البرمكي(٢).

ومنهم محمد بن الحسن البرمكي.

برمة الصيدلاني: محمد بن جعفر.

ابن برنقا: أحمد بن علي.

ابن بَرهان: بفتح الباء، الفقيه الشافعي، اسمه أحمد بن على، تقدم في الأحمدين.

وابن برهان النحوي: اسمه عبد الواحد بن علي.

ابن برهون الشافعي: الحسن بن إبراهيم.

ابن برهان المقرئ: الحسين بن إبراهيم.

البرواناه: معين الدين سليمان بن علي.

البروجردي: إسحاق بن محمود بن ملكويه.

البروي الشافعي: اسمه محمد بن محمد بن محمد، ثلاثة.

<sup>= (</sup>٣/ ٣٤٩)، و«تاريخ ابن الوردي» (٢/ ٢٦)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٦٤ / ١٦٤)، و«ابن خلدون» (٥/ ١٦٤)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٥/ ١٩١).

<sup>(</sup>١) في الأصل (مالك) تحريف، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) جحظة البرمكي: هو أبو الحسن، أحمد بن جعفر بن موسىٰ بن يحيى بن خالد البرمكي.

## بَرْة

٢٢٣٨ ـ برة بنت عامر بن الحارث بن السباق، القرشية العبدرية. كانت تحت أبي إسرائيل من بني الحارث، وهو الذي جاء في قصته الحديث في النذر (١١)، فولدت له إسرائيل بن أبي إسرائيل، وقتل يوم الجمل، وكانت برة من المهاجرات.

**٢٢٣٩ ـ برة بنت أبي نحراه العبدرية.** من حُلفائهم، مكية. روت عنها صفية أم منصور بن عبد الرحمٰن من حديثها في أعلام النبوة، وفي الإبعاد عن حاجة الإنسان.

الإباضية. وهي ثلاث فرق: حفصية وحارثية وبريدية ـ وسيأتي ذكر كل فرقة عند اسم رأسها ـ فأما بريد بن أبي أنيسة هذا المذكور، فزعم أن الله تعالى سيبعث رسولاً من العجم يُنزِل عليه كتاباً كُتِب في السماء، ينزله عليه جملة واحدة، ويكون على مِلة الصابئية المذكورة في القرآن، ويترك شريعة محمّد على وتوالى بريد هذا من شَهِد لمحمد على وإن لم يدخل في دينه. قلت: ويلزمه أن يتوالى العيسوية من اليهود، فإنهم يشهدون لمحمد على النبوة، لكنهم يقولون: «هو مبعوث إلى العرب خاصة».

٢٢٤١ ـ «الأسلمي» بُرَيْدَة بن الحُصَيب، أبو عبد الله، ويقال أبو سهل، ويقال أبو ساسان،

۲۲۳۸ \_ «أسد الغابة» لابن الأثير (٦/ ٣٨) رقم (٦٧٦٨).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الإيمان باب (٣١) وأبو داود في كتاب الإيمان باب (١٩) وابن ماجه في الكفارات باب (٢١) والموطأ في النذور باب (٦) وأحمد (١٦٨/٤)، وهو حديث (ليقعد وليكلم الناس وليستظل وليصم) وهذه رواية الإمام أحمد في مسنده.

٢٢٣٩ - «أسد الغابة» لابن الأثير (٥/ ٣٨) رقم (٦٧٦٦) و «الإصابة» لابن حجر (٤/ ٢٥٠) (١٦٧)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (٤/ ١٧٩)، و «طبقات ابن سعد» (٨/ ١٧٩)، وانظر: «أعلام النساء» لكّحالة (١/ ٤٠١)، وحديثها في «دلائل النبوة» للأصفهاني (١/ ١٩٦) رقم (٩٥) واسمها: برّة بنت أبي تجرأة وأخرج الحديث أيضاً ابن سعد في الطبقات (١/ ٨٠١) في رضاع رسول الله ﷺ من ثويبة مع مسروح ابنها قبل قدوم حليمة السعديّة.

٠ ٢٢٤ \_ في كتاب «الملل والنحل» للشهرستاني (تحقيق حسين جمعة) ص (٥٨) وقد ذكر فرق الإباضية. ثلاثة: الحفصية، والحارثية، واليزيدية أصحاب يزيد بن أنيسة (بدل بَرَيْد).

۲۲۶۱ ـ «طبقات ابن سعد» (٤/ ٢٤١) و (٧/ ٣٦٥)، و «التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ١٤١) و «الصغير» له (١/ ٣٦٥)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٢٤٤)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٨٥)، و «طبقات خليفة» (١٠٥)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٠٩) رقم (٣٩٨)، و «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي (١/ ٤٧)، و «سير أعلام النبلاء» له (٢/ ٤٢٩)، والإصابة» لابن حجر (٢٤١)، (١/ ٢٨٦)، و «تهذيب التهذيب» له (١/ ٢١)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (٨/ ٢١)، و «تاريخ الإسلام» للذهبي (١٦ ـ ١٠) ص (٢٧)، و «العبر» له (١/ ٢٦)، و «شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي (١/ ٧٠)، و الظر: «الأعلام» للزركلي (١/ ٢٢).

ويقال أبو الحسيب، الأسلمي. أسلم حين اجتاز به رسول الله ﷺ مهاجراً إلى المدينة، وذلك «بالغميم» هو ومن كان معه، وكانوا زهاء ثمانين بيتاً. وأقام في موضعه حتى مضت بدر وأُحُد. ثم قدم وغزا مع النبيِّ ﷺ مغازيه بعد ذلك. وقيل إنه لمّا أسلم، حلّ عمامته ثم شدّها برمح، وقال: لا يدخل النبيِّ ﷺ المدينة إلا ومعه لواء؛ فمشى بين يديه، حتى دخل المدينة. وشهد خَيْبَر وأبلى يومئذٍ، وشهدَ الفتح وحنينًا، وكان معه أحد لوائي أَسْلَم. واستعمله النبيُّ ﷺ على صدقات قومه. وكان يحمل لواء أسامة لما بعثه النبيِّ ﷺ إلى أرض البلقاء. وخرج مع عمر إلى الشام لمّا رجع من سَرْعْ أميراً على ربع أَسْلم. وقال أبو بكر رضي الله عنه: "يا رسول الله، نِعْمَ الرجلُ بريدة لقومه، عظيم البركة عليهم؛ مررنا به ليلة مررنا ونحن مهاجرون، فأسلم معه مِن قومه مَن أسلم»؛ فقال رسول الله ﷺ: «نِعْمَ الرجلُ بريدة لقومه وغير قومه». قال ابن سعد، كان من ساكني المدينة، ثم تحوَّلَ إلى البصرة، ثم خرج إلى خراسان؛ غازياً، فمات بمرو في خلافة يزيد بن معاوية، وبقي ولده بها. قال الواقدي: ودفن بها سنة اثنتين أو ثلاث وستين. قال غيره: ومات بعده الحكم بن عمر الغفاري وهو صحابي، ودفن إلى جنبه. وعن ابن بريدة عن أبيه قال: غزا مع رسول الله ﷺ ستّ عشرة غزوة، أخرجاه (١) في الصحيح، وعنه: «شهدتُ مع رسول الله ﷺ فتح خيبر، فكنت فيمن صعد القلعة وعليّ ثوب أحمر فقاتلت يومئذ حتى أبليت، فما ارتكبت في الإسلام ذنباً أعظمَ من ذلك»، وفي رواية: «فما علمت أني ركبت في الإسلام ذنباً أعظم من ذلك للشهرة»، وعنه: أن رسول الله علي كان يسميه «بريدة الزاملة»، وذلك أنه كان إذا غزا أصحاب النبي عَيْنَ ، حمل بريدة أزواد ستّة عشر أو سبعة عشر رجلاً منهم على ظهره في سبيل الله عزّ وجلّ. وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

. . .

ابن برّي: أبو محمد النحوي: اسمه عبد الله بن برّي.

## بَرِيرة

الله عنهم. كانت مولاة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهم. كانت مولاةً لبعض بني هلال فكاتَبوها ثم باعوها من عائشة. وجَاء الحديث في شأنها، بأن «الولاء لمن أعتق»<sup>(۲)</sup>. وعتقت تحت زوجها، فخيرها رسول الله ﷺ. فكانت سُنّة. واختلف في زوجها، هل كان عبداً أو حُرّاً، فمن

<sup>(</sup>۱) عن ابن بريدة عن أبيه قال غزا مع رسول الله ﷺ ست عشرة غزوة (أخرجاه في الصحيح). أخرجه البخاري في آخر كتاب المغازي (٦٧) باب (٨٢) كم غزا النبي ﷺ الحديث (٤٢٠٣) (بغا) ومسلم في كتاب الجهاد والسير باب عدد غزوات النبي ﷺ الحديث (١٨١٤).

۲۲۶۲ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (۱۷۹۵)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٥/ ٤٠٩)، و«الإصابة» لابن حجر (٤/ ٢٥١)، (١٧٧)، و«تهذيب التهذيب» له (٢١/ ٤٠٣)، و«أعلام النساء» لكّحالة (١/ ١٠٩).

 <sup>(</sup>۲) حديث «الولاء لمن أعتق» أخرجه البخاري في (۳۹) كتاب البيوع (۲۷) باب البيع والشراء مع النساء =

نقل أهل المدينة، أنه كان عبداً يُسمى «مغيثًا»، وفي نقل أهل العراق أنه كان حُرّاً. روى عبد المخالق بن زيد بن واقد، قال: حدثني أبي أن عبد الملك حدثهم قال: كنت أجالس بريرة بالمدينة قبل أن ألِيَ هذا الأمر، فكانت تقول لي: يا عبد الملك، إني أرى فيك خصالاً وإنك لخليق أن تليَ هذا الأمر، فإن ولِيته، فاحذر الدماء، فإني سمعت رسول الله على يقول: (إن الرجل ليُدفع عن باب الجنة بعد أن ينظر بملء محجمة من دم يريقه من مسلم بغير حق). قال ابن عبد البرّ: زيد بن واقد هذا ثقة من ثقات الشاميين لقي واثلة بن الأسقع.

• • •

البزاز المحدّث: محمد بن عبد الله .

الموصوفين بالشجاعة والرأي والسماحة والصدقات والصلات. توفي سنة خمس وخمسين وخمسائة بداره عند «باب الفراديس»، ودفن بمدرسته المجاهدية، ولم يخلُ من باكِ عليه ومتأسف.

• • •

البزدوي الحنفي (١): علي بن محمد.

7712 - «أبو يوسف الرومي» بزغش بن عبد الله الرومي، أبو يوسف. ويقال أبو منصور، مولى أبي جعفر أحمد بن محمد بن حمدين البغدادي؛ سمع مع أولاد سيده من أبي الحسن علي بن هبة الله بن عبد السلام الكاتب، وأبي الفضل محمد بن عمر بن يوسف الأرموي، وأبي المعالي الفضل بن سهل الأسفراييني، وأبي عبد الله الحسين بن محمد بن حمدين وغيرهم، وتوفي سنة ست عشرة وستمائة.

• • •

الحديث (٢٠٤٧) وفي ك المساجد (١١) باب (٣٧) ذكر البيع والشراء على المنبر الحديث (٤٤٤) عن عائشة والحديث (٢٠٤٨) في البيوع عن ابن عمر.

٣٢٤٣ \_ «الكامل» لابن الأثير (٢٠٧/١١)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٢٤٢/١٢)، و«تاريخ الأسلام» الذهبي وفيات (٥٥١ \_ ٥٦٠) ص ١٥٧ رقم (١٥٥) و«ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي (٣٥٩).

<sup>(</sup>۱) البزدوي الحنفي: علي بن محمد بن الحسين، أبو الحسن، فخر الإسلام توفي عام (٤٨٢) هـ ترجمته في «تاج التراجم» لابن قطلوبغا ص (٢٠٥) رقم (١٦٢)، و «الفوائد البهيّة» للكنوي (١٢٤ ـ ١٢٥)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٢٥ ـ ٢٠٠)، و «الأعلام» للزركلي ٥/٧٨).

۲۲۶٤ \_ "تاريخ الإسلام" للذهبي وفيات (٢١١ ـ ٦٢٠) ص (٢٨٥) ترجمة (٣٥٣)، و «التكملة» للمنذري (٢/ ٤٥٧) و رقم (١٦٥٢) و «لسان الميزان» لابن حجر (٢/ ١١)، و «المشتبه» للذهبي (٢/ ٢٦٦)، و «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين (٩/ ٢١٢).

#### الألقاب

البزكان الواعظ: الحسن بن أحمد.

ابن البزوري: محفوظ بن معتوق.

البزي المقرئ: اسمه أحمد بن محمد.

7750 - «البزيغية» طائفة من فرقة الخطابية الذين هم من الروافض. افترقت الخطابية أربع فرق: فرقة زعمت أن الإمام بعد جعفر الصادق رجل يسمى بزيغاً، كان يزعم أن جعفراً هو الإله وأن كل مؤمن يوحَى إليه، وزعم أن في أصحابه من هو أفضل من جبريل وميكائيل، وزعم أن الإنسان إذا بلغ الكمال ومات لا يقال مات بل يقال رُفِعَ إلى الملكوت. والفرقة الثانية، تعرف بالمعمرية ـ ويأتي ذكرهم إن شاء الله تعالى في حرف الميم في مكانه ـ وفرقة ثالثة تعرف بالعمرية ويأتي ذكرهم في حرف العين في مكانه، وتسمى هذه الطائفة العجلية ـ وفرقة رابعة تسمى بالمفضلية، ويأتي ذكرهم إن شاء الله تعالى في حرف الميم في مكانه.

المجياني؛ نزيل مالقة. سمع من أبيه وأبي عبد الله بن الفخار وأبي جعفر بن مضاء ونحبة بن يحيى المجياني؛ نزيل مالقة. سمع من أبيه وأبي عبد الله بن الفخار وأبي جعفر بن مضاء ونحبة بن يحيى وابن بشكوال. وروى عن أبي زيد السهيلي وأبي محمد بن عبيد الله وجماعة. وكان من أهل الفضل والورع والعناية بالحديث، وله حظ من العربية والشعر، وولي القضاء، وحدّث. توفي بمالقة سنة إحدى وثلاثين وستمائة، ومولده في شعبان سنة سبع وخمسين وخمسمائة.

### الألقاب

ابن بسام البغدادي: علي بن محمد بن نصر.

البساسيري: اسمه أرسلان.

البستي: أبو الفتح علي بن محمد.

#### بسر

٢٢٤٧ ـ «الفهري الصحابي» بُسُر ـ بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة وبعدها راء ـ

٥٤٢٠ ـ «مقالات الإسلاميين» للأشعري (١/ ٧٧) و «الفرق بين الفرق» للبغدادي عبد القاهر (٢٨٤)، و «التبصير» (٤٨) و «الملل والنحل» للشهرستاني (٧٧)، و «خطط المقريزي» (٢/ ٣٥٢).

٢٢٤٦ ـ «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٦٣١ ـ ٦٤٠) ص (٥٧) رقم (١٥)، و«التكملة» لابن الأبأر (٢٢٦/١).

۲۲٤٧ - «التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ١٢٣)، و«التاريخ الصغير» له (١٨ / ٨٦ - ١١٥ - ٢٨١ - ٢٨١)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٤٢٢)، و«طبقات خليفة» (ت ١٥٥)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٥٧)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٢١٣)، و«تجريد أسماء =

ابن أرطأة بن أبي أرطأة عمير ـ وقيل عويمر ـ القرشي العامري، أبو عبد الرحمٰن؛ يقال إنه لم يسمع من النبيِّ ﷺ لأنه قُبض وهو صغير، هذا قول الواقدي وابن معين وأحمد وغيرهم، وقالوا: خرف في آخر عمره. وهو أحد الذين بعثهم عمر بن الخطاب مدداً إلى عمرو بن العاص لفتح مصر، على اختلاف فيه. قيل: كانوا أربعة: الزبير وعمير بن وهب وخارجة بن حذافة وبسر بن أرطأة، والأكثرون على أنهم: الزبير والمقداد وعمير وخارجة. ولبسر بن أرطأة حديثان، أحدهما(١): «لا تُقطع الأيدي في المغازي»، والثاني: أن رسول الله عَلَيْ، كان يقول(٢): «اللهم أَحْسِنْ عاقبتنا في الأمور كلها، وأَجِرْنَا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة». وكان ابن معين يقول: لا تصحّ له صحبة؛ وكان يقول فيه: رجل سوء. قال ابن عبد البرّ: ذاك لأمور عظام ركبها في الإسلام، فيما نقله أهل الأخبار وأهل الحديث أيضاً، منها ذبحه ابنَى عبيد الله بن العباس بن عبد المطّلب وهما صغيران بين يدى أمهما. قلت: وسوف يأتي ذلك في ذكر أمهما عائشة بنت عبد المدان في حرف العين. [و] لما وجّهَه معاوية لقتل شيعة على بن أبي طالب رضي الله عنه قام إليه معن أو عمرو بن يزيد بن الأخنس السلمي، وزياد بن الأشهب الجعدي فقالا: «يا أميرَ المؤمنين، نسألك بالله والرحم أن لا تجعل لبسر على قيس سلطاناً فيقتل قيساً بما قتلت بنو سليم من بني فهر وكنانة يوم دخل رسول الله ﷺ مكة». فقال معاوية: «يا بسر لا إمرةَ لك على قيس». فسار حتى أتى المدينة، فقتل ابنَيْ عبيد الله ، وفرّ أهلُ المدينة ودخلوا الحرَّة، حرّة بني سليم، وأغار بسر على همدان، وقتل وسبى نساءهم، فكنَّ أول مسلمات سُبين في الإسلام، وقتل أحياء من بني سعد. حَدَّث أبو سلامة عن أبي الرباب وصاحب لهما، أنهما سمعا أبا ذرّ يدعو ويتعوّذ في صلاةٍ صلاّها أطال قيامها وركوعها وسجودها، قال: «فسألناه، مم تعوذت، وفيم دعوت؟» قال: «تعوذتُ بالله من يوم البلاء ويوم العورة». فقلنا: «وما ذلك؟» قال: «أما يوم البلاء فتلتقي فئتان من المسلمين فيقتل بعضهم بعضاً، وأما يوم العورة، فإن نساء من المسلمات يسبين فيكشف عن سوقهن، فأيتهن كانت أعظم ساقاً أسرت على عظم ساقها، فدعوت الله أن لا يدركني هذا الزمان، ولعلكما تدركانه». قال: فقتل عثمان، ثم أرسل معاوية بسر بن أرطأة إلى اليمن، فسبى نساء

الصحابة» للذهبي (١/ ٤٨) و (الكاشف» له (١/ ١٥٢)، و (سير أعلام النبلاء» له (٣/ ٤٠٩)، و (تهذيب الكمال» للمزي (١/ ١٤٤)، و «خلاصة تهذيب الكمال» (١/ ١٢٢)، و «تاريخ بغداد» للخطيب (١/ ٢١٠)، و «الإصابة» لابن حجر (١/ ٢٨٩)، و (تهذيب التهذيب» له (١/ ٤٣٥)، و (تقريب التهذيب» له (١/ ٤٣٥)، و (المحبّر» لابن حبيب (٢٩٣)، و «تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٣/ ٢٢٠ ـ ٢٢٥).

<sup>(</sup>۱) الحديث عن بسر بن أرطأة (لا تقطع الأيدي في المغازي) [الجامع الصغير ٩٨٤٦] أخرجه الترمذي في «سننه» (٣/ ١٢٠) (دار الجيل) في كتاب الحدود باب (٢٠) الحديث (١٤٥٠) وأبو داود في ك (٣) الحدود (١٤٥٠) وأبو داود في ك (٤٩٨) الحدود (١٨١) باب في الرجل يسرق في الغزو أيقطع؟ حديث (٤٤٠٨) وأحمد (١٨١/٤) (حديث ٤٩٨٢) في قطع السارق باب القطع في السفر) والنسائي (٨/ ٩١) و«الطبراني» في الأوسط (٩٩٤٦) وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٤٣٩)، و«البيهقي» في الكبرى (٩/ ٤١).

<sup>(</sup>٢) الحديث عن بسر بن أرطأة «اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجِرْنا من خزْي الدنيا وعذاب الآخرة» أخرجه أحمد (٤/ ١٨١) وابن حبان والحاكم كما في «الجامع الصغير» (١٤٥٦) (١/ ١٨٥٠).

مسلمات فأقمن في السوق. وقال المقداد بن الأسود: والله لا أشهد لأحد أنه من أهل الجنة حتى أعلم ما يموت عليه، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول (١٠): «لقلب ابن آدم أسرع انقلاباً من القِدْر إذا استجمعت غلياً»، وقيل: كان أبو أيوب الأنصاريّ عاملَ المدينة لعلى بن أبي طالب، ففرّ أبو أيوب ولحق بعلى ودخل بسر المدينة، فصعد منبرها، فقال: «أين شيخي الذي عهدتُه هنا بالأمس؟» يعني عثمان رضي الله عنه، ثم قال: «يا أهل المدينة، والله لولا ما عهده إليَّ معاوية، ما تركت فيها محتلماً إلا قتلته»، ثم أمر أهلَ المدينة بالبيعة لمعاوية، وأرسل إلى بني سلمة فقال: «مِا لكم عندي أمان، ولا مبايعة حتى تأتوني بجابر بن عبد الله » فأُخبِر جابر، فانطلق حتى جاء أُمَّ سلمة أم المؤمنين، فقال لها: «ماذا ترين فإني خشيت أن أقتل وهذه بيعة ضلالة»، فقالت: «أرى أن تبايع، وقد أمرت ابني عمر بن أبي سلمة أن يبايع»، فأتى جابر بسراً فبايعه لمعاوية. ثم انطلق حتى أتى مكة وبها أبو موسى، فخافه أبو موسى على نفسه، فهرب، فقيل ذلك لبسر فقال: «ما كنت لأقتله وقد خلع علياً»، ولم يطلبه. ثم توجّه إلى اليمن، فوجد عبيد الله بن العباس قد مرّ إلى على بن أبي طالب وولَّى مكانه عبيد الله بن المدان الحارثي فقتله وقتل ولدَيْ عبيد الله . وكان بسر من الأبطال الطغاة، وكان معاوية بصفّين، فأمره أن يلقّى عليّاً، وقال له: «سمعتك تتمنى لقاءه، فلو ظفرك الله به، حصلت على دنيا وآخرة». ولم يزل يشجّعه ويمنّيه حتى رآه، فقصده في الحرب، والتقيا، فصرعه علي، وعرض له معه كما عرض له مع عمرو بن العاص، لأن عَمْراً لما صرعه عليّ انكشف له، فكفُّ عليّ عنه أنفةً، وفي ذلك يقول الحارث بن النضر السهمي وكان عدوّاً لعمرو ولبسر [الطويل]:

أفي كل يوم فَارِسٌ لَيْسَ يَنْتَهِي يَكَ فُ لها عنه عَلِيٌ سنَانَهُ بدت أمس من عَمْرِو فَقَنَّعَ رَأْسَهُ فَقُولاً لِعَمْرِو ثَقَنَّع رَأْسَهُ فَقُولاً لِعَمْرِو ثُمَّ بسْرٍ ألا انْظُرَا وَلاَ تَحْمَدَا إِلاَّ الحَيَا وَخُصَاكُمَا وَلَولاًهُمَا لَمْ تَنْجُوا مِن سِنَانِهِ وَلُولاًهُمَا لَمْ تَنْجُوا مِن سِنَانِهِ مَتَى تَلْقَيَا الخَيْلَ المُشِيحَة صُبْحَة وَكُونَا بَعِيداً حَيْثُ لا تبلغ القَنَا

وَعَوْرَتُهُ وسطَ العَجَاجَةِ بَادِيَهُ ويضحك منه في الخَلاءِ معاويهُ وَعَوْرَةُ بُسْرِ مِشْلَهَا حِذْوَ حَاذِيَهُ سبيلكما لا تلقيا اللَّيثَ ثَانِيَهُ هُمَا كَانَتَا وَاللَّهِ للنَّفْسِ وَاقِيَهُ وَتِلْكَ بِمَا فِيهَا مِنَ العُودِ نَاهِيَهُ وَفِيهَا عَلِيٌّ فَاتُرُكَا الخَيْلَ نَاحِيَهُ نُحورَكُمَا إِنَّ التَجَارِبَ كَافِيهَ

قال ابن عبد البرّ: إنما كان انصراف عليّ رضي الله عنه، عنهما وعن أمثالهما، لأنه كان لا يرى في قتال الباغين عليه من المسلمين، أن يُتبَع مدبر ولا يُجهز على جريح ولا يُقتل أسير، وتلك كانت سيرته في حروبه في الإسلام. وعلى ما روي عن علي في ذلك مذاهب فقهاء الأمصار بالحجاز

<sup>(</sup>۱) حديث عن المقداد بن الأسود (لقلبُ ابنِ آدم أسرعُ انقلاباً من القِدْر إذا استجمعتُ غلياناً) أخرجه أحمد (٦/ ٤) والحاكم، كما في «الجامع الصغير» (٧٣٠٠) (٣٥٣/٢).

والعراق، إلاّ أن أبا حنيفة قال: إن انهزم الباغي إلى فئة اتبع، وإن انهزم إلى غير فئةٍ لم يتبع.

يُعَد بُسر بن أرطأة في الشاميين، وأتى اليمن، وله دار بالبصرة. ومات بالمدينة، وقيل بل مات بالشام في بقية من أيام معاوية. وروى له أبو داود والترمذي والنسائي. وكان قد أقام بالمدينة، ليس يقال له: «هذا أعان على عثمان»، إلا قتله. وقد ذكره بعضهم بالشين المعجمة فقال بشر، وذكره الشيخ شمس الدين في بشر بالشين المعجمة، وابن عبد البر ذكره في بسر بالسين المهملة.

معجمة - هكذا ذكره ابن أبي حاتم في باب (بسر)، قال ابن عبد البرّ: وقد تقدم في باب بشر وهو الأكثر في اسمه. روى عنه جبير بن نفير، وقال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني: هو بُسْر بن جحّاش بالسين، ولا يصح فيه بشر بالشين.

من من من الخزاعي، بسر بن سفيان بن عمرو بن عُويْمِر، الخزاعي. أسلم سنة ست من الهجرة، وبعثه النبي على عيناً إلى قريش إلى مكة، وشهد الحديبية. وهو المذكور في حديث الحديبية من رواية الزهري عن عروة عن المسور ومروان قوله: «حتى إذا كان بغدير الأشطاط لقيه عينه الخزاعي وأخبره خَبَرَ قريش وجموعهم»؛ قالوا: هو بُسْر بن سفيان هذا.

• ٢٢٥٠ ـ «الحضرمي الشامي» بُسر بن عبيد الله الحضرمي الشامي. روى عن واثلة بن الأسقع ورويفع بن ثابت وغيرهما من الصحابة، وأبي إدريس الخولاني وهو أحفظ أصحاب أبي إدريس. روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. توفي بعد المائة للهجرة.

٢٢٥١ ـ «الدئلي» بسر بن محجن الدئلي. روى عن أبيه، وتوفي في حدود المائة للهجرة.

۲۲٤٨ - «تاريخ البخاري الكبير» (٢/ ١٢٣)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٤٢٣)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢١٥)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢١٥) رقم (٤٠٨)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢١٥) رقم (٤٠٨)، و«تجريد أسماء الصحابة» للذهبي (١/ ٤٨)، و«خلاصة الخزرجي» (١/ ٢٢١)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (١/ ٢٤٧)، و«تقريب التهذيب» له (١/ ٢٩١)، و«الإصابة» له (١/ ٢٩١).

<sup>•</sup> ٢٢٥ - «التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ١٢٤)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٢/ ١٦٨١)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١/ ١٤٢)، و«خلاصة الخزرجي» (١/ ١٢٢)، و«الكاشف» للذهبي (١/ ١٥٣)، و«سير أعلام النبلاء» (٤/ ٢٥)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (١/ ٤٧٢)، و«تقريبه» له (١/ ٧٧).

٢٢٥١ \_ «تاريخ البخاري الكبير» (٢/ ١٢٤)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (١٦٨٢)، و«تهذيب الكمال» =

٢٢٥٢ \_ «الأزدي» بسر بن المغيرة بن أبي صفرة الأزدي. هو القائل لعمه المهلّب بن أبي صفرة، وقد قدم عليه خراسان فلم يحمده [الطويل]:

فيا عم مهلاً واصطنعني لغيرة ألاً إن للسيف المصمم نبوة جعلتم بنيكم دوننا إذ ملكتُم وكلكم قد نال شبعاً لبطنه وشبعُ الفتى لؤمّ إذا جاع صاحبُهُ

جفاني الأمير والمغيرة قد جفا وأمسى يزيد لي قد ازورَّ جانبُهُ من الدهر إن الدهر جَمَّ نوائبُهُ ومثلى لاتنبو عليك مضاربة وأي بني الإخوان تأسي مناسبه فوليتموهم صفوة العيش دوننا ونُدعى إذا ما غَصَّ بالماء شاربُهُ

٣٢٥٣ ـ «المازني» بسر السلمي، ويقال المازني. نزل عندهم النبي عَيْدٌ، فأكل عندهم (١١)، ودعا لهم. قال ابن عبد البرّ: لا أعرف له غيرَ هذا الخبر، وهو والد عبد الله بن بسر، لم يَرْو عنه غير ابنه عبد الله بن بسر، و(ليس من الصَّمَّاءِ في شيء) يُعَدّ في أهل الشام.

٢٢٥٤ ـ بُسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، القرشيّة الأسديّة. أمها سالمة بنت أمية بن حارثة بن الأوقص السلمية، وهي ابنة أخي ورقة بن نوفل، وأخت عقبة بن أبي معيط لأمه. وكانت عند المغيرة بن أبي العاص فولدت له معاوية وعائشة. وكانت عائشة تحت مروان بن الحكم. وهي أم عبد الملك بن مروان. وقال الزبير وطائفة: إن بسرة هي أم معاوية بن المغيرة بن أبي العاص، وجدة عائشة بنت معاوية، وعائشة بنت معاوية هي أم عبد الملك بن مروان. قال ابن عبد البرّ: وليس قول من قال إنها من كنانة بشيء، والصواب أنها من بني أسد. رَوى عنها من الصحابة: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وروى عنها مروان بن الحكم حديث «مَسّ الذَّكر»<sup>(۲)</sup> وهي من المبايعات.

للمزي (١/ ١٤٣)، و«خلاصة تهذيب الكمال» للخزرجي (١/٣٢١)، و«الكاشف» للذهبي (١/ ١٥٣)، و"ميزان الاعتدال» له (١/ ٣٠٩)، و"تجريد أسماء الصحابة» له (١/ ٤٩)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (١/ ٢١٦) رقم (٤١٤)، و«أسماء الصحابة الرواة» لابن حزم (٧٩٢)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٧/ ١٨٣)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (١/ ٤٣٨)، و«تقريب التهذيب» له (١/ ٩٧)، و«الإصابة» له (١/ ١٨٦).

٢٢٥٣ \_ «الاستيعاب» لابن عبد البر (١٦٦/١) (١٧٩٦)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢١٥) ترجمة (٤١٠)، و "تهذيب الكمال" للمزّى (١/ ١٤٢)، و "خلاصة تهذيب الكمال" للخزرجي (١/ ١٢٢)، و "تجريد أسماء الصحابة» للذهبي (٨/١)، و«الإصابة» لابن حجر (١٤٨/١) رقم (٦٤٣)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (١/ ٤٣٦)، و «تقريب التهذيب» له (١/ ٩٦).

أخرجه مسلم له في كتاب الأشربة (٣٦) (باب ٢٢) استحباب وضع النوى خارج التمر حديث (١٤٦/ (1)٢٠٤٢) (عبد الباقي).

٢٢٥٤ \_ «أسد الغابة» لابن الأثير (٥/٤١٠)، و«الإصابة» لابن حجر (٢٥٢/٤) رقم (١٨٠)، و«أعلام النساء» لكحالة .(11./1)

أخرجه أبو داود في سننه حديث (١٨١) في الطهارة باب (٧٠) الوضوء من مس الذكر، و«النسائي في = **(Y)** 

# بَشًار

٧٢٥٥ - «ابن برد الأعمى» بَشًار بن بُرْد بن يَرْجُوخ - بفتح الياء آخر الحروف، وسكون الراء وضم الجيم، وبعد الواو الساكنة خاء معجمة - العُقيْلِيّ - بضم العين المهملة - مولاهم المشهور، الشاعر أبو معاذ المُرَعَّث - بضم الميم وفتح الراء وتشديد العين المهملة المفتوحة وبعدها ثاء مثلثة - وهو الذي في أذنه رعثات وهي القرط، لأنه كان في أذنه وهو صغير قرط. ذكر صاحب «الأغاني» في كتابه في أسماء أجداد بشار ستة وعشرين جَدّاً أسماؤهم أعجمية، وذكر من أحواله وأخباره شيئاً كثيراً. ويقال إنه ولد على الرق، وأعتقته امرأة عقيلية فنسب إليها. وكان أَكْمَه، ولد أعمى، جاحظ العينين، قد تَغَشّاهما لحم أحمر. وكان ضخماً عظيم الخلق والوجه، مجدوراً، طويلاً. وهو في أول مرتبة المُحْدَثين من الشعراء المجيدين (١). ومن شعره قوله [البسيط]:

هل تعلمين وراءَ الحُبِّ مَنْزِلَةً تُدْنِي إليكِ فَإِنَّ الحُبُّ أَقْصَانِي وَوَله [الخفيف]:

أَنَا وَاللَّهِ أَشْتَهِي سِحْرَ عَيْنَيْ لِ وَأَخْشَى مَصَارِعَ العُشَاقِ وقوله [البسيط]:

يَا قَوْمُ أُذْنِي لِبَعْضِ الحَيِّ عَاشِقَةٌ وَالأُذْنُ تَعْشَقُ قَبْلَ الْعَيْنِ أَحْيَاناً قَالُوا بِمَنْ لا ترى تهذي فَقُلْتُ لَهُمْ الأُذْنُ كَالْعَيْنِ تُوفِي القَلْبَ مَا كَانَا وقال [الرمل]:

إِنَّ مِن بُرِدَيُّ جِسْمًا نَاحِلاً لَوْ تَوكَّأْتِ عَلَيْهِ لاَتْهَدَمْ

السنن» (۱/ ۱۰۰) رقم (۱٦٣) و (١٦٤) في الطهارة باب (١١٨) الوضوء من مس الذكر، وابن ماجه في «سننه» (٤٧٩) في الطهارة باب (٦٣) الوضوء من مس الذكر، وابن خزيمة في «صحيحه» (٣٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٢/ ٢٢٢) (١١١٣)، وأحمد في «مسنده» (٢/ ٢٢٣ ـ ٢٢٠ / ٤٠٦)، و «البيهقي» في «السنن الكبرى» (١/ ١٢٩ ـ ١٢٩)، والدارقطني في «سننه» (١/ ١٤٧ ـ ١٤٨)، والطبراني في «الكبير» (٨/ ٤٠٢ ـ ١٢٨) (٢٨١)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ١٦٣)، والحميدي في «مسنده» (٣٥٢) وابن سعد في «الطبقات» (٨/ ١٧٩)، وانظر: بلوغ المرام لابن حجر (رقم/ ١٧) سبل السلام كتاب الطهارة (١/ ١١٤) (دار الفكر) والترمذي برقم (٨٤) و(٤٨) باب (١٦) الوضوء من مس الذكر.

٢٢٥٥ - «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (٢/٦٤٦ - ٢٤٦)، و«الأغاني» للأصفهاني (٣/١٩ - ٢٠)، و(٦/٧٤)، و(٦/٧٤)، و(طبقات ابن المعتز» (٢١)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (١/١١٧)، و«سمط اللاليء» لأبي عبيد البكري (١/ ١٩٦)، و«معاهد التنصيص» (١/٩٥) و«نكت الهميان» للصفدي ص (١٠٥ - ١٠٠) و«الموشّح» للمرزباني (٢٤٦) و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٢٧١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي (١/ ١٠٤). و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٦/ ١٠)، و«الفهرست» لابن النديم (١/ ١٥٩)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٦/ ٣٥)، و«المختصر» لأبي الفداء (٢/ ١١)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٢/ ١٥).

(١) وهو من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية كما في «نكت الهميان».

موضع الخَاتَم مِنْ أَهْلِ الذِّمَمْ

خَرَجَتْ بِالصَّمْتِ عَنِ لا وَنَعَمْ

خَتَمَ الحُبُ لَهَا فِي كَبِدي وَإِذَا قُسلْتُ لَسهَا جُسودِي لَنَا ولما أنشد قول الشاعر [الطويل]:

وقد جعل الأعداء ينتقصونها ألاً إنما ليلى عصا خيزرانةٍ

وتطمع فينا ألسن وعيون إذا غمزوها بالأكف تلين

فقال بشار: والله لو زعم أنها عصا مخ أو زبد لكان قد جعلها جافية خشنة، إذ جعلها عصا؛ أُلاً قال كما قلت [الوافر]:

وَحَـوْرَاءِ الـمـدامـع مِـنْ مَـعَـدً كأن حـديـثَـهـا ثَـمَـرُ الـجـنـانِ. إذا قامت لمشيَتِها تشنَّتْ كأن عظامَ ها من خيرران وهو الذي قال: ما زلتُ منذ سمعتُ قول امرئ القيس [الطويل]:

كأنَّ قلوبَ الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العُناب والحشف البالي اجتهدت حتى قلت [الطويل]:

كَأَنَّ مُثَارَ النَّفْعِ فَوْقَ رُؤُوسنا وَأَسْيَافَنَا لَيْلٌ تَهَاوَى كَوَاكِبُهُ ولأرباب البلاغة على هذا البيت كلام طويل مذكور في كتبهم؛ وقد ضمنتُ أول هذا البيت فقلت [الطويل]:

ولم أنسَ يوماً حُجِّبَتْ فيه شمسُهُ فآذن إذ غابت بضيق نفوسنا وسد علينا الجونشر ضبابه كأن مُشارَ النقع فوق رؤوسنا

وشعره كثير وأخباره في كتاب «الأغاني» كثيرة. وقيل عنه إنه كان يفضّل النار على الأرض، ويصوّب رأي إبليس في امتناعه من السجود لآدم، وقال [الكامل]:

إبليس خيرٌ من أبيكم آدم فَتَنَبُّهُ وايا مَعْشَرَ الفُجّارِ إبليس من نار وآدم طينة والأرضُ لا تسمو سمو النار وقال أيضاً [السبط]:

والنار معبودةٌ مذكانَتِ النَّارُ الأرضُ مـظـلـمـةٌ والـنـارُ مـشـ, قَـةٌ وكان بشار يرى رأي الكامِليّة، وهم طائفة من الرافضة ـ يأتي ذكرهم إن شاء الله تعالى في حرف الكاف في مكانه. وفي ترجمتهم شيء من ذكر بشار بن برد المذكور ـ ووفد على المهدي وأنشده قصيدة يمدحه بها، منها [الطويل]:

ومن حمير في الملك والعدد الدُّثر إلى ملكِ من هاشِم في نبوةٍ من المشترين الحمد تَنْدَى من النَّدَى يداه ويندي عارضاه من العِطْر

هجاه بقوله [البسيط]:

فلم يحظ منه > فقال يهجوه [السريع]:

خليفة يزني بعماته يلعب بالدبوق والصولجان أبكلَنا الله بي حِر الخيزران وأنشدهما في حلقة يونس النحوي، فسعى به إلى وزيره يعقوب بن داود وكان بشار قد

بني أمية هُبَوا طال نومكم إن الخليفة يعقوبُ بن داودِ ضاعَت خلافتكم يا قومُ فالتمسوا خليفة اللّه بين الناي والعودِ

فدخل الوزير يعقوب على المهدي، وقال: "يا أمير المؤمنين، إنّ هذا الملحد الزنديق قد هجاك"، قال: "بم ذاك؟"، فقال: "لا أطيق أقوله"، فأقسم عليه، فكتبهما، فلما وقف عليهما كاد ينشق غيظاً. فانحدر إلى البصرة، فلما بلغ البطيحة، سمع أذاناً في وقت ضحاء النهار، قال: "انظروا ما هذا!"، فإذا بشار سكران، فقال: "يا زنديق، عجبت أن يكون هذا غيرك! أتلهو بالأذان في غير وقت صلاة، وأنت سكران؟" وأمر بضربه، فضرب بالسياط بين يديه على صدر الحرّاقة سبعين سوطاً تَلِفَ منها؛ وكان إذا أصابه السوط قال: "حَسّ". وهي كلمة تقولها العرب للشيء إذا أوجع، فقال بعضهم: "انظروا إلى زندقته وكيف يقول حَسّ ولا يقول بسم الله"، فقال بشار: "ويلك، أطعام هو فأسمّي الله عليه؟!" فقال له آخر: "أفلا قلت الحمد لله؟"، فقال: "أو نعمةٌ هي فأحمد الله عليها؟!". وبان الموت فيه فألقي في سفينة حتى مات سنة ثمان وستين ومائة، وقد بلغ نيفاً وتسعين سنة. وقال في حال ضرب الجلاد له: ليت عيني أبي الشمقمق تراني حيث يقول [مجزوء الرمل]:

وكان بشار يخاف لسان أبي الشمقمق ويصانعُه في كل سنة بمبلغ من الذهب، حتى يكفّ عنه. ووجد في أوراقه مكتوب: إني أردت هجاء آل سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس، فذكرت قرابتهم من رسول الله على فأمسكت عنهم، والله أعلم بحالهم. ويقال إن المهدي لما بلغه ذلك ندم على قتله، وكان كثيراً ما ينشد قوله [مجزوء الرمل]:

عبدة اسم محبوبته. ولما خرجت جنازته، لم يتبعها إلاّ أُمة سندية له عجماء تقول: واشيّداه، واشيّداه، بالشين المعجمة. ومن شعر بشار بن برد [الخفيف]:

يا ابنَ نِهْ يَا رَأْسٌ عَلَيَّ ثَقِيلُ وَاحْتِمَالُ الرأسين خطبٌ جَلِيلُ ادعُ غَيْرِي إِلى عِبَادَةِ الاثنيْنِ فَإِنِّدِي بِوَاحِدٍ مَشْغُولُ ادعُ غَيْرِي إِلى عِبَادَةِ الاثنيْنِ فَإِنِّدِي بِوَاحِدٍ مَشْغُولُ

يَا ابْنَ نِهْيَا بَرِئْتُ مِنْكَ إِلَى اللَّهِ عِهِاراً وذاك مني قليل

فأشاع حماد عجرد هذه الأبيات عن بشار، وجعل حماد مكان «بواحد» «عن واحد» ليصخع عليه الزندقة والكفر بالله، فما زالت الأبيات تدور أيدي الناس إلى أن انتهت إلى بشار، فاضطرب منها وجزع. وقال: «أشاط ابن الزانية بدمي، والله، وغيَّرها حتى شهر في الناس ما يهلكني». وقال حماد في بشار [الطويل]:

لقد صار بشار بصيراً بدبره له مقلة عمياء وآست بصيرة على وده أن الحمير تنيكه ومن شعره وهو في غاية الحكمة [الطويل]:

إذا بلغ الرأي المَشُورَة فَاسْتَعِنْ ولا تحسبِ الشُّورى عليكَ غضاضة وَخَلِّ الهُوَيْنَا لِلضَّعِيفِ وَلاَ تَكُنْ وأَدنِ من القربى المقرب نَفْسَهُ وأَدنِ من القربى المقرب نَفْسَهُ وَمَا خَيْرُ كَفُّ أمسَكُ العُلُّ أُختَهَا فَإِنَّكُ لاَ تَسْتَطْرِدُ الهَمَّ بِالْمُنَى

وناظره بين الأنامِ ضريرُ إلى الايرِ من تحت الثياب تشير وأن جميع العالمين حمير

بحزم نصيح أو نصاحة حازم فيان الخوافي رافد للقوادم نؤوماً فإن الحر ليس بنائم وَلاَ تُشْهِدِ الشُّورَى أمراً غَير كَاتِم وَمَا خَيْرُ سَيْفِ لَمْ يُؤَيَّدْ بِقَائِم وَلاَ تَبْلُغُ العَلْيَا بِغَيْرِ المَكَارِم وَلاَ تَبْلُغُ العَلْيَا بِغَيْرِ المَكَارِم

٣٢٥٦ ـ بشارة الشبلي الحسامي الكاتب. مولى شبل الدولة صاحب المدرسة والخانقاه عند ثورا بدمشق. سمع مع مولاه حنبلاً وابنَ طبرزد وغيرَهما. وروى عنه الدمياطي والأبيوردي وجماعة. وهو رومي الجنس، وهو أبو أولاد بشارة المشهورين بدمشق. كان يكتب خطاً حسناً، وذريته يدّعون النظر على المدرسة والخانقاه المنسوبة إلى شبل الدولة المذكور. وتوفي رحمه الله سنة أربع وخمسين وستمائة.

۲۲۰۷ ـ «الناصري» بَشْتَاكْ، الأمير سيف الدين الناصري. كان شكلاً تامّاً أهيفَ القامة حلو الوجه. قرّبه السلطان وأدناه وأعلى منزلته، وكان يسميه في غيبته بعد موت بكتمر «بالأمير». وكان زائد التيه والصلف، لا يكلّم أستاذ الدار ولا الكاتب إلا بترجمان. وكان إقطاعه سبع عشرة طبلخاناة، أكبر من إقطاع قوصون، وما يعلم قوصون بذلك. ولما مات الأمير سيف الدين بكتمر الساقي، ورَّثه في جميع أحواله: في داره واسطبله الذي على البركة وفي امرأته أم أمير أحمد، وشرى جاريته خوبي (۱) بستة آلاف دينار ودخل معها ما قيمته عشرة آلاف دينار، وأخذ ابن بكتمر

٢٢٥٦ \_ «الدارس» للنعيمي (١/ ٥٣١).

٢٢٥٧ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ١٥) ترجمة (١٢٩٠)، و«الخطط» للمقريزي (٢/ ٣٤) خط قصربشتاك.

<sup>(</sup>۱) ترجمتها في «الدرر الكامنة» لابن حجر (۲/ ١٨٤) ترجمة (١٦٧٥).

عنده، وكانت الشرقية تُحمى له بعد بكتمر الساقى. وزاد أمره وعظم محلّه، وثقل على السلطان وأراد الفتك به فما تمكّن. وتوجه إلى الحجاز، وأنفق في الأمراء وأهل الركب والفقراء المجاورين بمكة والمدينة شيئاً كثيراً للغاية من آلاف الدنانير إلى الدينار، على مراتب الناس وطبقاتهم. ولما عاد من الحجاز لم يَدْر به السلطان إلا وقد حضر إليه في نفر قليل من مماليكه وقال: «إن أردت إمساكي، فها أنا قد جئت إليك برقبتي"؛ فكابره السلطان، وطيَّبَ خاطره. وكان غيرَ عفيف الذيل عن المليح والقبيح، وبالغ في ذلك وأفرط حتى في نساء الفلاحين وغيرهم، ورُمِيَ بأوَابد ودواهي من هذه المادة. وكان سبب قربه أن السلطان قال لمجد الدين السلامي: «أريد تشتري لي من البلاد مملوكاً يشبه بو سعيد ـ يعني ملك التتار ـ » فقال له: «هذا بشتاك يشبهه». وجرَّده السلطان لإمساك الأمير سيف الدين تنكز، فحضر إلى دمشق بعد إمساكه هو وعشرة أمراء، ونزل القصر الأبلق وفي خدمته الأمير سيف الدين أرقطاي وبرسبغا، وطاجار الدوادار وغيره. وحال نزوله حَلُّف الأمراءَ كلهم للسلطان وذريته، واستخرج ودائع تنكز، وعرض حواصله ومماليكه وخيله وجواريه وكلّ ما يتعلق به. ووسط طغاي وجنغاي مملوكَيْ تنكز في سوق الخيل وأوزان أيضاً في سوق الخيل بحضوره يوم الموكب. وأقام بدمشق خمسة عشر يوماً أو ما حولها، وعاد إلى مصر وبقى في نفسه من دمشق، وما يجسر يفاتح السلطان في ذلك. فلما مرض السلطان وأشرف على الموت، ألبس الأمير سيف الدين قوصون مماليكه، فدخل بشتاك وعرّف السلطان ذلك، فقال له: «افعل أنت مثله». ثم إنه جمع بينهما وتصالحا قدَّامَه، ونصّ السلطان على أن يكون الملك بعده لولده المنصور أبي بكر، فلم يوافق، وقال: «ما أريد إلا سيدى أحمد». فلما مات السلطان وسُجّى، قام قوصون إلى الشباك وطلب بشتاك، وقال له: «يا أمير تعال، أنا ما يَجي منى سلطان، لأنى كنت أبيع الطمسا والبرغالي والكشاتوين، وأنت اشتريت منى وأهل البلاد يعرفون ذلك مني، وأنت ما يَجِي منك سلطان لأنك كنت تبيع البوزا وأنا اشتريت منك وأهل البلاد يعرفون ذلك منّا، فما يكون سلطاناً من عُرف ببيع الطمسا والبرغالي ولا من عُرف ببيع البوزا، وهذا أستاذنا هو الذي أوصى لمن هو أخبر به من أولاده، وهذا هو في ذمته، وما يسعنا إلاّ امتثال أمره حيّاً وميِّتاً، وأنا ما أخالفك إن أردت أحمد أو غيره أو لو أردت كلّ يوم تعمل سلطاناً ما خالفتك». فقال بشتاك: «كل هذا صحيح والأمر أمرك». وأحضرا المصحف وحَلَفا عليه بعضاً لبعض، وتعانقا وتباوسا، ثم قاما إلى رجْلَى السلطان فقبّلاهما، ووضعا ابنَ السلطان على الكرسي، وباسا الأرض له، وحلفا له، وسمياه المنصور. ثم إن بشتاك طلب من السلطان الملك المنصور أبي بكر نيابَة دمشق، فرسم له بذلك وكتب تقليده، وبرز إلى ظاهر القاهرة، وبقى هناك يومين، ثلاثة، ثم إنه طلع إلى السلطان ليودعه، فوثب عليه الأمير سيف الدين قطلوبغا الفخري وأمسك سيفه؛ وتكاثروا عليه، فأمسكوه، وجهزوه إلى الإسكندرية واعتقلوه بها. ثم إنه قُتل في الحبس أول سلطنة الملك الأشرف كجك في شهر ربيع الآخر تقريباً سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة. وأعطاه السلطان في يوم واحد ألف ألف درهم ليشتري بها قرية «يبنا» من عمل ساحل الرملة. وأخبرني طغاي مملوك أمير حسين بن جندر ـ وكان أمير مجلس عند بشتاك ـ قال لنا: رأيتُ برسم الفحم للمشوي في كل يوم يمضي عشرون درهماً. ولما توجّه بأولاد السلطان إلى دمياط، رأيته في كل يوم يذبح لسماطه خمسين رأس غنم وفرساً، لا بد منه، خارجاً عن الدجاج والأوز. وبشتاك المذكور هو أول من أمسك من أمراء الدولة بعد الملك الناصر محمد بن قلاوون وفتك به وقتل. وفيه قلت أنا [الكامل]:

قال الزمان وما سمعنا قوله والناس فيه رهائنُ الأشراكِ من ينصر المنصور من كيدي وقد صاد الردى بشتاك لي بشباك

## بشر

۱۹۲۸ - بِشْر بن البَرَاء بن مَعْرُور الأنصاري الخزرجي. من بني سلمة ـ وتقدم ذكر أبيه البراء (۱) ـ قال ابن إسحاق: شهد العقبة وبدراً وأُحداً والخندق، ومات بخَيْبَر سنة سبع في حين افتتاحها من أَكْلةٍ أكلها مع رسول الله على من الشاة التي سُمّ فيها. قيل: إنه لم يبرح من مكانه حين أكل منها حتى مات؛ وقيل: بل لزمه وجعه ذلك سنة ثم مات منه. وكان من الرماة المذكورين. وكان رسول الله على قد آخى بينه وبين واقد بن عبد الله التميمي، حليف بني عدي. وهو الذي قال فيه رسول الله على حين سأل بني سلمة: «من سيدكم؟»، فقالوا: «الجد بن قيس على بخل فيه»، فقال رسول الله على: «وأي داء ادوأ من البخل، بل سيّد ـ بني سلمة ـ الأبيض الجعد، بشر بن البراء (۱)».

٢٢٥٩ ـ بشر بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم، القرشي السهمي . كان من مهاجرة الحبشة هو وأخوه الحارث بن الحارث بن قيس ومعمر بن الحارث بن قيس .

۲۲٦٠ ـ بِشْر بن (الحارث، وهو أبيرق) بن عمرو الأنصاري الظفري. شهد أُحداً. وأخواه مبشِّر وبُشَيْر، وبُشَيْر هو الشاعر، وكان منافقاً يهجو الصحابة. وكانوا أهل حاجة، فسرق بشير من «رفاعة بن زيد» درعَه، ثم ارتدّ في شهر ربيع الأول سنة أربع ")، ولم يُذكر لأخيه بشر نفاق.

٢٢٥٨ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٤٥)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢١٨/١) ترجمة [٤١٧]، و«الإصابة» لابن حجر (١٥٠/١) ترجمة [٦٥٤].

<sup>(</sup>١) برقم (٢٢١٩) في حرف الباء من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٢) ذكره في «أسد الغابة» (٢ / ٢١٨) في ترجمته. وقال أخرجه الثلاثة (أي أبو نعيم وابن منده وأبو عمر ابن عبد البر) ودكره ابن هشام في السيرة (١/ ٤٦١) ووردت جملة (وأي داء أدوأ من البخل) على لسان أبي بكر الصديق كما في البجاري في ك الخُمُس باب (١٥) حديث (٢١٧٤) والمغازي باب (٦٩)، حديث (٤١٢٢) ومسند أحمد (٣٠٨/٣) في حديث جابر بن عبد الله عندما أعطاه من مال البحرين.

٢٢٥٩ ـ "سيرة ابن هشام" (١/ ٣٣٨)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (١/١٤٧)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (١/ ٢١٩) ترجمة: (٤٢١)، و"الإصابة" لابن حجر (١/ ١٥١).

۲۲۲۰ \_ «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/١٤٨)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/١٨٤)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ٢٤٨) \_ (٦٥٣).

 <sup>(</sup>٣) ستأتى الإشارة إلى ذلك في ترجمة بُشير (طعمة بن أبيرق) في ترجمة (٢٣٠٦).

٢٢٦١ - «الحافي» بشر بن الحارث بن عبد الرحمٰن بن عطاء، أبو نصر المروزي، ثم البغدادي، الزاهد الكبير المعروف ببشر الحافي. هو ابن عم(١) على بن خشرم المحدّث. سمع إبراهيم بن سعد وحماد بن زيد وأبا الأحوص ومالكاً وشريكاً والفضيل بن عياض، وعبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم وخالد بن عبد الله الطحان، وعبد الله بن المبارك. وكان عديم النظير زهداً وورعاً وصلاحاً، كثير الحديث، إلا أنه كان يكره الرواية، ويخاف من شهوة النفس، ويقول: أكره التحدّث لأن نفسي تريد أن أتحدث. قال: «شاطِرٌ سَخِيٌّ أحبُّ إلى الله من صوفي بخيل». وقال: «إذا أعجبك الكلام، فاصمت، وإذا أعجبك الصمت فتكلم». رآه بعض الفقراء في منامه بعد موته فقال له: «ما فعل الله بك؟»، قال: «غفر لي ولكل من تبع جنازتي ولكل مَنْ أُحبَّني إلى يوم القيامة». توفي قبل المعتصم بستة أيام، سنة سبع وعشرين ومائتين، وله خمس وسبعون سنة، وكان من أولاد الرؤساء والكتّاب. وسبب توبته أنه أصاب في الطريق ورقة مكتوب فيها «بسم الله» وقد وطئتها الأقدام، فأخذها واشترى بدراهم كانت معه غَالِيَةً، وطيَّبَ الورقة، وجعلها في شقّ حائط، فرأى في النوم كأنَّ قائلاً يقول له: «يا بشر، طَيّبتَ اسمي، لأطيبن اسمك في الدنيا والأخرة»، فلما تنبُّه من نومه، تاب. ويحكى أنه أتى باب المعافى بن عمران فدقّ عليه الحلقة، فقيل: «مَن؟» فقال: «بشر الحافي»، فقالت له بنت من داخل الدار: «لو اشتريتَ نعلاً بدانقين لذهبَ عنك اسمُ الحافي». وإنما لُقب الحافي لأنه جاء إلى إسكاف يطلب منه شِسْعاً لأحد نعليه، فقال له الإسكافي: «ما أكثر كلفتكم على الناس!» فألقى النعل من يده والأخرى من رجله، وحلَفَ لا يلبس نعلاً بعدها. وقيل له: «بأى شيء تأكل الخبز؟» فقال: «أذكر العافية فأجعلها إدماً». وقال بعضهم: سمعت بشراً يقول لأصحاب الحديث: «أدوا زكاة هذا الحديث»، فقالوا: «وما زكاته؟» فقال: «اعملوا من كل مائتي حديث بخمسة أحاديث». وكان له ثلاث أخوات وهنَّ مُضْغَة ومُخَّة وزُبْدَة، وكنّ زاهدات عابدات، وأكبرهن مُضْغَة، فماتت قبل أخيها بشر، فحزن عليها حزناً عظيماً وبكي بكاءً كثيراً، فقيل له في ذلك، فقال: «قرأت في بعض الكتب، أن العبد إذا قَصَّرَ في خدمة ربّه سلبه أنيسه، وهذه أختي كانت أنيستي في الدنيا. وقال عبد الله بن أحمد بن

۲۲۲۱ - "طبقات ابن سعد" (١/ ٢٩٥ - ١٩٦/٤)، و"تاريخ البخاري الكبير" (٢/ ٨٥)، و"الرسالة القشيرية" ص (٤٠٤) رقم (٢٣)، و"الجرح والتعديل" للرازي (٢/ ٣٥٦)، و"تاريخ ابن معين" (٨٥)، و"طبقات الصوفية للسلمي" (٣٩)، و"الفهرست" لابن النديم (١/ ١٨٤)، و"حلية الأولياء" لأبي نعيم (٨/ ٣٣٦)، و"صفة الصفوة" لابن الجوزي (١/ ١٨٥) و"تاريخ بغداد" للخطيب (٧/ ١٧)، و"وفيات الأعيان" لابن خلكان (١/ ٢٥٤)، و"تهذيب الكمال" للمزي (١/ ١٤٥)، و"خلاصة تهذيب الكمال" (١/ ٢٥٥) للخرزجي و"ميزان الاعتدال" للذهبي (١/ ٣٢٨)، و"العبر"، له (١/ ٣٩٩)، و"سير أعلام النبلاء" له (١/ ٢٩٤)، و"البداية والنهاية" لابن كثير (١/ ٢٥٧)، و"الطبقات الكبرى" للشعراني (١/ ١٨٤)، و"شذرات الذهب" لابن العماد الحنبلي (٢/ ٢٠)، و"الذيل على الكاشف" رقم (١٢٥) و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (١/ ٤٤٤)، و"تقريب التهذيب" لابن حجر (١/ ٤٤٤)،

<sup>(</sup>۱) في الرسالة القشيرية ص (٤٠٤)، وهو ابن أخت علي بن خشرم. وُلِدَ بشر الحافي عام (١٥٠ هـ) ومات عام (٢٢٧) هـ.

حنبل: دخلت امرأة على أبي فقالت له: يا [أبا] عبد الله، إني امرأة أغزل في الليل على ضوء السراج وربما طفىء السراج فأغزل على ضوء القمر، فهل على أن أبيّن غزل السراج من غزل القمر؟»، فقال لها أبي: «إن كان عندك فرق بينهما، فعليك أن تبيّني ذلك»؛ فقالت له: «يا أبا عبد الله ، أنين المريض هل هو شكوى؟»، فقال لها أبي: «أرجو أن لا يكون شكوى، ولكن هو اشتكاء إلى الله تعالى». ثم انصرفت، فقال لي أبي: «يا بني ما سمعت إنساناً قط يسألني عن مثل ما سألت هذه المرأة، اتبعها». قال عبد الله: فتبعتها إلى أن دخلت دار بشر الحافي، فعلمت أن المرأة أخت بشر الحافي، وقال بشر الحافي: «تعلمت الورع من أختي، فإنها كانت تجتهد أن لا تأكل ما لمخلوق فيه صنع». وأخرجتْ جنازته بعد صلاة الصبح في نهارِ صائف، فما استقرَّ في قبره إلى العتمة؛ وكان ابن المديني وأبو نصر التمّار يصيحان في الجنازة: «هذا والله شَرف الدنيا قبل شرف الآخرة».

ورويت له المنامات الصالحة، وآثاره وأخباره كثيرة في «رسالة القشيري» وفي «تاريخ ابن عساكر» وغيره.

٢٢٦٢ \_ «العبدي» بشر بن الحكم، العبدي النيسابوري الفقيه الزاهد. روى عنه البخاري ومسلم والنسائي وإسحاق بن راهويه. وثَّقَه ابن حبان وغيره، وتوفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين.

٢٢٦٣ ـ «العسكري الفرائضي» بشر بن خالد العسكري الفرائضي، نزيل البصرة. روى عن غندر وأبي أسامة وشبابه، وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وأبو بكر بن أبى داود. وكان ثقة مأموناً. توفى سنة ثلاث وخمسين ومائتين.

٢٢٦٤ \_ «الخثعمي» بشر بن ربيعة الخثعمى. صاحب جبّانة بشر بالكوفة. شاعر مخضرم، وهو أحد الفرسان، وهو القائل لعمر بن الخطاب بعد واقعة القادسية: [الطويل]:

تـذكَّر هـداكَ الـلَّه وَقْعَ سيوفِنَا للبابِ قـديـس والـمَـكَرُّ ضريـرُ غداة يَوَدُّ القومُ لو أن بعضهم أعيرَ جناحَيْ طائر فيطيرُ

إذا ما فَرَغْنَا من قِراع كتيبة دلفنا لأخرى كالجبال نسيرُ

٢٢٦٢ \_ «تاريخ البخاري الصغير» (٢/ ٣٦٩)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٢/ ١٣٤٨)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١/ ١٤٧)، و"خلاصة تهذيب الكمال" للخزرجي (١٢٦/١)، و"الكاشف" للذهبي (١/ ١٥٥)، و«سير أعلام النبلاء» له (١٢/ ٣٤٤)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (١/ ٤٤٧)، و«تقريب التهذيب» له (١/ ٩٩)، و «شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي (٢/ ٨٩).

٢٢٦٣ \_ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (١٣٥٦/٢)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١٤٨/١)، و«خلاصة الخزرجي» (١/٦٢١)، و«الكاشف» للذهبي (١/ ١٥٥)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (١/ ٤٤٨)، و «تقريب التهذيب» له (١/ ٩٩).

٢٢٦٤ \_ «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني (١٤/ ٣٩)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ١٧١) ترجمة (٨٦٩)، و«تجيل المنفعة» له (٩١).

**٢٢٦٥ ـ «الواعظ الأفوه» بشر بن السري، الواعظ بمكة، الملقب بالأفوه.** روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. توفي سنة خمس وتسعين ومائة.

٢٢٦٦ ـ «البصري المتكلم» بشر بن شبيب، البصري المتكلم. قال يرثي الحدّاد الجدلي لما سأله سعيد بن المهلب خليفة عيسى بن جعفر على البصرة عن أسماء الله عزّ وجلّ، أقديمة هي أم محدثة، فقال: «بل محدثة مخلوقة»، واحتجّ لذلك، فضربه بالسياط حتى مات، فقال بشر يرثيه: [الخفيف]

انع للمسلمين دين الرسول فيلً سيفُ الهدى وَكَلُّ لسان السشرحَ الناسُ اليومَ بالكفر صدراً عسبدوا ما يسمورون وَسَوَّوْا فليفجع على أبي عمرو اليو ولتمسك دون اليقين عليه أمكن اللَّه ثائر الدين من وا وليس وليس ظلَّ طالبوه لكم في

وابكِ للحقّ بالدموع الهمولِ حقّ في الناطقين عن كلِّ قيلِ كلهم غيرُ ما أناسٍ قليلِ بين حال الدليلِ والمدلولِ بين حال الدليلِ والمدلولِ مقتيلِ التوحيد خيرِ قتيل عند تذكاره بحزن طويل لوظلوم بجَوْره مستطيلِ لنصرة اللَّه من دم مطلولِ

٢٢٦٧ ـ «أمير المغرب» بشر بن صفوان الكلبي؛ أمير المغرب سبعة أعوام. لما احتُضر استخلف على الناس بأفريقية قعاس بن قرط الكلبي. مات سنة تسع ومائة.

٢٢٦٨ ـ بشر بن عبد الله الأنصاري. من بني الحارث بن الخزرج؛ قتل يوم اليمامة شهيداً، قال ابن سعد: لم يوجد له في الأنصار نسب، ويقال فيه بشير.

٢٢٦٩ ـ بشر بن عبد؛ سكن البصرة. روى عن النبيّ على الله سمعه يقول (١): "إن أخاكم النجاشيّ قد مات، فاستغفروا له». لم يروِ عنه غيرُ ابنه عفان.

۲۲۲٥ - "طبقات خليفة" ت (٢٦٠٣)، و "تاريخ ابن معين" (٥٩)، و "التاريخ الكبير" للبخاري (٢٠٥/٧)، و "الجرح والتعديل" للرازي (٢٠٨/٣)، و "الحلية" لأبي نعيم (٨/ ٣٠٠)، و "الكامل" لابن عدي (١/ ٦٥١)، و "تهذيب الكمال" للمزي (١/ ١٤٨)، و "خلاصة" الخزرجي (١/ ١٢٦)، و "الكاشف" للذهبي (١/ ١٥٥)، و "ميزان الاعتدال"، له (١/ ٣١٧)، و "سير أعلام النبلاء" له (٩/ ٣٣٣)، و "تقزيب التهذيب" لابن حجر (١/ ٤٥٠)، و "لسان الميزان"، له (٧/ ١٨٤)، و "مقدمة فتح الباري" له (٣٩٣)، و "طبقات الحفاظ" للسيوطي (١٥٠)، و "شذرات الذهب" لابن العماد الحنبلي (١/ ٣٤٣).

٣٢٦٧ ـ «الولاة والقضاة» للكندي (٦٩)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (١/ ٢٤٤)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٣/٤).

٢٢٦٨ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (٢/٥)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٨٧)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ٢٥٢).

٢٢٦٩ \_ «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٦٩)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ١٨٧)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده بهذا اللفظ عن جرير بن عبد الله البجلتي (٢٤ -٣٦٣).

٠ ٢٢٧ ـ «الجارود» بشر بن عمرو بن حَنَش بن المعلَّى، وهو الجارود. وسُمِّي الجارود لقوله [الطويل]:

جَرَدْنَاهُمُ بِالبِيضِ مِنْ كُلِّ جَانِبِ كَمَا جَرَد الجارودُ بَكْرَ بْنَ وَائِلِ ويكنى أبا المنذر، وكان نصرانياً وهو ملك البحرين. وفد على رسول الله ﷺ مع رهطه بني جذيمة وأسلم، وقال [الطويل]:

رَضِينَا بدين اللَّه من كُلِّ حَادِثٍ وَباللَّه وَالرَّحْمٰن نَرْضَى بِهِ رَبًّا وقال [الطويل]:

شهدت بأن اللَّه حقّ وسامحت بنات فؤادي بالشهادة بالحفض فإن لا تكن داري بيشرب فيكم فإنى لكم عند القيامة والنهض أصالح من صالحت من ذي عداوة وأبغض من أمسى على بغضكم بغضى

٢٢٧١ - «المريسى» بشر بن غياث بن أبي كريمة، أبو عبد الرحمٰن، مولىٰ زيد بن الخطاب؛ هو بشر المَريسي. كان من أعيان أصحاب الرأي، أخذ عن أبي يوسف، وبرع في الفقه، ونظر في الفلسفة، وجرَّدَ القول بخلق القرآن، وناظر عليه، ودعا إليه؛ وكان رأس الجهمية، أخذ عن الجهم بن صفوان. قال الشيخ شمس الدين: فيما أرى، ثم تبيّنتُ أنه لم يدرك الجهم. قال أبو النصر هاشم: كان أبوه يهودياً قصّاراً. وتوفى سنة ثمان عشرة ومائتين. وهو الذي ناظرَ الشافعيُّ بين يدي الرشيد، وقال له: «ما تقول في القرآن؟»(١)، فقال له الشافعي: «إياي تعني؟»، فقال بشر: «نعم». فقال: «مخلوق»؛ فَسَلِمَ من شرّه. وكان بشر مرجئاً، وإليه تنسب الطائفة المريسية، وكان يقول: «إن السجود للشمس والقمر ليس بكفر ولكنه علامة الكفر». وكان لا يعرف النحو ويلحن لحناً فاحشاً.

٢٢٧٠ \_ «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٥/ ٤٠٧)، و«الكامل» لابن الأثير (٢/ ٢٦٥)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٢٦) رقم (٤٤٢)، بشر بن العلى و(١/ ٣١١) رقم (٦٥٧) (جارود بن المَعلَّىٰ)، وستأتى ترجمته في الوافي (۱۱/ رقم (۲۷۰۷).

٢٢٧١ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٧/ ٥٦)، و«الانتصار» لابن الخياط المعتزلي (٢٠١)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٢٧٧)، و «ميزان الاعتدال» للذهبي (١/ ٣٢٣ ـ ٣٢٣)، و «سير أعلام النبلاء» (١٩٩/١٠) للذهبي، و«الجواهر المضية» للقرشي (١/٤٤٧)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٢/ ٢٩)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٢/ ٢٢٨)، و«الطبقات السنية» رقم (١/ ٢٣٠) (٥٦٤)، و«الفرق بين الفرق» للبغدادي عبد القاهر (١٩٢ ـ ١٩٥)، و«معجم البلدان» لياقوت (٥/١١٨)، و«اللباب» لابن الأثير (٣/ ٢٠٠)، و«العبر» للذهبي (١/ ٣٧٣)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٠/ ٢٨١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي (٢/ ٤٤)، و«الفوائد البهية» للكنوي (٥٤) و«تاج التراجم» لابن قطلوبغا ص (١٤٢) رقم (٧٨)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٦٣١).

لكنَّ مسألة خلق القرآن لم يُتكلم بها إلاَّ في زمن المأمون والله أعلم. فليراجع. (1)

**٢٢٧٢ ـ «الأسدي» بشر بن قطنة بن سنان بن الحارث الأسدي**. شهد يوم اليمامة مع خالد بن الوليد، وقال [الطويل]:

أروح وأغدو في كتيبة خالد أقول لنفسي حين خَوَدَ وألها رويدك لا تستعجلي علَّ تنجلي إذا قال سيفُ اللَّه كُرُّوا عليهمُ

على شطبة قد ضمها العدو خيفق لك الويل لما تشفقي حين مشفق غيابة هذا العارض المتألق كررنا ولم نحفل وصاة المعوق

7۲۷۳ - «أخو عبد الملك بن مروان» بشر بن مروان، أمير العراق الأموي. كان سمحاً جواداً ممدّحاً. ولي إمرة العراق لأخيه عبد الملك، وله دارٌ بدمشق عند عقبة الكتان وهو أول أمير مات بالبصرة. وهو أول من أحدث الأذان للعيد بالكوفة، فأكبَرَ الناسُ ذلك وأعظموه. ووقف الفرزدق على قبره ورثاه بأبيات، فما بقي أحد إلا بكى عليه، وعمره نيف وأربعون سنة، وكانت وفاته سنة خمس وسبعين للهجرة. كتب إلى أخيه عبد الملك [الطويل]:

إذا مت يا خير البرية لم تجد يواسيك في الضرّاء واليُسْرِ جَهْدَه سويحان أولى من سواد وحمرة فكم من رسول قد أتاني بعتبه

أَخا لك يُغني عنكَ مثلَ غنايا إذا لم تجدُ عند الحفاظِ مواسيا تبدلته من واضح كان صافيا إليً ورسلي يكتمونك ما بِيَا

فلما قرأها عبد الملك، قال: مالك بن الريب أشعر منه. ولمالك المذكور قصيدة على وزن هذه رثى فيها نفسه (١). وقال لما قَتَلَ أخوه عبدُ الملك عمرَو بن سعيد الأشدق [الوافر]:

لقد رأسَ الأمور وقد براها شعَاعَ الأمر مختلفاً هواها أميناً لو تحمّلها كفاها

لو أنَّ أبا أمية (٢) كان حيا غدرتم غدرة تركت قريشاً وأفسدتم خلافتكم وخنتم

٢٢٧٣ - «تاريخ الطبري» (٦٧/٦) و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٦١ - ٨٠) ص (٣٧٠) ترجمة (١٤٥) و «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني (١/ ١٣٢ - ١٢٢/٢ - ١٥٦ - ١٥٥٨) و «الحلة السيراء» لابن الأبارص (٤٤) و «المعارف» لابن قتيبة (٣٥٤) و «العبر» للذهبي (٨٦/١) و «البداية والنهاية» لابن كثير (٩/٧) و «مرآة الجنان» لليافعي (١/ ١٥٦) و «فوات الوفيات» لابن شاكر (١/ ١٦٨)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (١/ ١٩١)، و «الشذرات» لابن العماد (١/ ٨٦٠)، و «مروج الذهب» للمسعودي (٢٠١٦).

<sup>(</sup>۱) قصيدة مالك بن الريب بن حَوْط التميمي في «ذيل الأمالي والنوادر» لأبي علّي القالي ص (١٣٦) من (٥٨) بيتاً، ومطلعها.

ألا ليتَ شعري همل أبيتَنَ ليلة بجنب الغَضَىٰ أَزْجِي القِلاصَ النَّوَاجِيَا أَوْ الْعَبِيَا الْعَاصِ (الأشدق) انظر: تاريخ الطبري (١٤٠/٦). (٢)

وكان لبشر من الولد: الحكم، أمه أم كلثوم بنت أبي سلمة؛ وعبد الملك، وأمه هند بنت أسماء بن خارجة؛ وعبد العزيز بن بشر، وأمه ابنة خالد بن عقبة بن أبي معيط.

٢٢٧٤ ـ «اليشكري» بشر بن مسعود اليشكري البصري. من شعراء خراسان. هو القائل يمدح رجلاً [البسيط]:

> بَـحْـرٌ إذا حَـلَـتِ الـوُرَّادُ سـاحَـتَـهُ يسمو به شرفٌ ناهيكَ من شرف لم يبدر ما قبلة الإسلام معتمر والقائل أيضاً [الطويل]:

> أبو الأشعثِ اللخميُّ نفسي فداؤه دعانى إلى معروفه فأجبته وقانى من الأيام ريش جناحه لجأتُ إليه واعتصمتُ بحبله

أَخَذْتُ بِحبِل مِن حبِال محمّدِ تَغَطِّيْتُ من دهري بظلّ جناحِهِ فلو تسأل الأيامَ ما اسمى لما دَرَتْ

أغرر كريم الوالدين يساني وقلتُ له لبيك حينَ دعاني فأصبحن لايدرين أين مكانى فأضحت عيونُ الدهر ليس تراني قلت: ومن هنا أخذ أبو نواس قوله يمدح محمد بن الفضل بن الربيع [الطويل]:

لم يَشْنِهمْ عِلَلٌ منه عن العَلَل

في سادة اليمن الأنجاب لم يزل

لم يدر أنك مهوى قِبْلة الأمل

أمنتُ به من نائب الحددُثانِ فعینی تَری دَهْري ولَیْسَ یَرَانِی وأين مكانى ما عَرَفْنَ مَكَانِي

٥ ٢٢٧ ـ «العقدي» بشر بن معاذ، العقدي البصري الضرير. روى عنه الترمذي والنسائي وابن ماجه، ووثَّقَه ابن حبان، وتوفى في حدود الخمسين والمائتين.

٢٢٧٦ ـ «المعتزلي» بشر بن المعتمر، البصري. أبو سهل؛ كان أبرص، وكان راوية شاعراً نسّابةً، له الأشعار في الاحتجاج للدين، وفي غير ذلك. وذكر الجاحظ أنه لم يرَ أحداً أقوى منه على المخمَّس المزدوج. وله قصيدة في ثلاثمائة ورقة احتجَّ فيها لمذهبه. وقصيدة في الغول، وهو القائل [مجزوء الكامل]:

٢٢٧٥ \_ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (١٤١٧/٢)، (١/ ٣٦٨) و«تهذيب الكمال» للمزي (١٤٦/٤)، و«خلاصة تهذيب الكمال» للخزرجي (١/١٢٨)، و«الكاشف» للذهبي (١/١٥٧)، و«سير أعلام النبلاء» له (٨/ ٣٦٢)، و "تهذيب التهذيب" لابن حجر (١/ ٤٥٨)، و "تقريب التهذيب" له (١/ ١٠١)، و «نكت الهميان» للصفدي ص (١٠٧).

٢٢٧٦ ـ «الفهرست» لابن النديم (١/ ١٦٢)، و«مقالات الإسلاميين» للأشعري (الفهرس)، و«الأغاني» للأصفهاني (٣/ ١٢٨ \_ ١٢٩)، و«الفرق بين الفرق» للبغدادي عبد القاهر (١٥٦)، و«الانتصار» لابن الخياط المعتزلي (١٩٤)، و«الملل والنحل» للشهرستاني (٩ ـ ٢٨)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٣٣/٢)، و«إيضاح المكنون»، للبغدادي (١/ ٢٦ \_ ٣٩٣ \_ ٣٩٦ \_ ٥٥٥ \_ ٥٥٥ \_ ٢٢٧٢).

إن كنت تعلم ما تقو لُ وما أقولُ فأنت عالم أو كسنست تسجسها لُ ذا وذا أهــل الــريــاســة مــن يـــنــا سهرت عيرونهم وأند لـــولا مـــقــامــهـــم رأيـــ

ك فسكن لأهسل السعسلسم لازم زعهم رياستهم فظالم ت عن الذي قاسوه حالم بالجهل أنت لها مخاصم تَ الدينَ مضطربَ الدعائم

وكان من رؤوس المعتزلة، وإليه تنسب الطائفة المعروفة بالبشرية. أفرط في التولد، وقال به، حتى قال: يجوز أن تقع الأعراض من الطعوم والروائح، والإدراكات متولدة في الجسم من فعل الغير، وإن النظر يولد العلم بالمنظور فيه. وقال: الربّ تعالى قادر على تعذيب الطفل، ولو فعل كان ظالماً فيه، ولكنه لا يستحسن أن يقال في حقه تعالى إنه ظالم إذا عذَّب الطفل، بل لو عذَّبه لاستَدْلَلْنا بتعذيبه له أنه بالغٌ، وقد عصى معصية استحقَّ عليها العقاب في علم الله تعالى. وهذا هذيان من الكلام مع بطلانه، فإنه إذا جاز تعذيب الطفل من الربّ تعالى، فلا فرق بين كونه ابنَ يوم مثلاً، أو ابن سنة، أو مميِّزاً، فكيف يجوز القول بأنه إذا عذَّبه يستدلُّ بتعذيبه له أنه بالغ، وهو ابن يوم مثلاً؟ لم يقلْ بهذا أحدٌ من العلماء، والله أعلم. وكان يُفَضَّل على «أبان اللاحقي» في النظم. وتوفى سنة عشر ومائتين، وقد علت سِنُّهُ، وله مصنفات كثيرة.

٢٢٧٧ ـ «الحافظ أبو إسماعيل» بشر بن المفضل بن لاحق، الحافظ، أبو إسماعيل، الرقاشي مولاهم، البصري. روى له الجماعة كلهم. قال ابن حنبل: إليه المنتهى في التثبّت بالبصرة. توفى سنة سبع وثمانين ومائة.

٢٢٧٨ ـ «السَّلمي العابد» بشر بن منصور السَلِمي ـ بفتح السين وكسر اللاّم ـ البصري الزاهد العابد. روى له مسلم وأبو داود والنسائي. وقال أحمد بن حنبل: هو ثقة وزيادة. وقال ابن

۲۲۷۷ - «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٧/ ٣٠٣)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ٨٤)، و«الصغير» له (٢/ ٢٤١ -٢٤٢)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ١٤١٠)، و «الثقات» لابن حبان (٦/ ٩٧)، و «تهذيب الكمال» للمزي (١/ ١٥١)، و"خلاصة تهذيب الكمال" للخزرجي (١/ ١٢٨)، و"الكاشف" للذهبي (١/ ١٥٧)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (٩/ ٣٦)، و«البداية والنهاية" لابن كثير (١٩٩/١٠)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (١/ ٤٥٨)، و"تقريب التهذيب" له أيضاً (١/ ١٠١)، و"طبقات الحفاظ" للسيوطي (٦٧).

۲۲۷۸ ـ «التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ٨٤)، و«الصغير» له (٢/ ٢٢١ ـ ٢٢٢) و«الجرح والتعديل» (٢/ ١٤٠٨) للرازي، و«الثقات» لابن حبان (٨/ ١٤٠)، و«الحلية» لأبي نعيم (٦/ ٢٣٩)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١/ ١٥١)، و«خلاصة تهذيب الكمال» للخزرجي (١/ ١٢٩)، و«الكاشف» للذهبي (١/ ١٥٧)، و«ميزان الاعتدال» له (١/٣٢٥)، و«سير أعلام النبلاء» له (٨/٣٥٩)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (١/٤٥٩)، و"تقريب التهذيب" له (١/١١)، و"لسان الميزان" له (٧/ ١٨٤)، و"شذرات الذهب" لابن العماد الحنبلي (١/ ٢٩٣).

المديني: ما رأيتُ أخوفَ منه لله تعالى. وقال ابن مهدي: ما رأيت أحداً أُقدِّمه عليه في الورع والرقة. توفى سنة ثمانين ومائة.

٢٢٧٩ ـ «الأسدي» بشر بن موسى بن صالح، الأسدي البغدادي. ولد سنة تسعين ومائة، وتوفي سنة ثمان وثمانين ومائتين وهو من بيت حشمة. قال الخطيب: كان ثقةً أميناً عاقلاً ركيناً.

• ٢٢٨٠ ـ «الصوّاف» بشر بن هلال النميري الصوّاف. روى عنه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وتوفي في حدود الخمسين والمائتين.

٢٢٨١ ـ «ابن الوليد» بشر بن الوليد الكندي، الفقيه. كان واسعَ الفقه عالماً ديّناً عابداً، ولي قضاء بغداد في الجانبين، فنقل عنه إلى الواثق أنه لا يقول بخلق القرآن، فحبسه في منزله ووكل ببابه، فلما استخلف المتوكل أطلقه. ثم إنه تكلم بالوقف في القرآن فأمسك المحدِّثون عنه. وقال الدارقطني: ثقة. توفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين.

٢٢٨٢ ـ «ابن الوليد» بشر بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم. يقول لما قُتِلَ الوليد بن يزيد بن عبد الملك [مجزوء الرمل]:

عجب قتل الوليد زال فأمسى ليزيد والبقايا من شمود مَسَّهُ حررُ الحديد أين عقدي وعهودي عجب لا يت ولَّى بين ما الملك له أَسْلَمَتْهُ عبدُ شمسِ أَسْلَمَتْهُ عبدُ شمسِ قال يوم الدار لمّا اتقوا اللَّه وكفُّوا

۲۲۷۹ - «تاريخ بغداد» للخطيب (٧/ ٨٦)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٢٨١ - ٢٩٠) ص (١٣٣) ترجمة (١٢١/)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٣٦٧) رقم (١٤١٥)، و«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (١/ ١٢١) رقم : ١٤٣)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٦/ ٢٨) رقم (٣٦)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٣/ ٣٥٠ رقم ١٧٠) و«العبر» له (٢/ ٨١)، و«تذكرة الحفاظ» له (٢/ ٢١١)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١١/ ٥٥)، و«الشذرات» لابن العماد (٢/ ١٩٦).

 $<sup>^{144}</sup>$  - "الجرح والتعديل" للرازي (٢/ ١٤٢٦)، و"تهذيب الكمال" للمزي (١/ ٥٢)، و"خلاصة تهذيب الكمال" للخزرجي (١/ ١٢٩)، و"الكاشف" للذهبي (١/ ١٥٨)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (٨/ ٣٦٢)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (١/ ٢٦٢)، و"تقريب التهذيب" له (١/ ٢١٢).

۲۲۸۱ - «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (۲۳۱ ـ ۲٤۰) ص (۱۱۰) رقم (۷۷) و «طبقات ابن سعد» (۷/ ٥٥٥)، و «تاريخ بغداد» للخطيب (۷/ ۸۰)، و «الكنى والأسماء» للدولابي (۱۶۳٪)، و «الجرح والتعديل» للرازي (۲٪ ۳۲۹) رقم (۱۶۲۶)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (۱۳۷ ـ ۱۶۰) و «وفيات الأعيان» لابن خلكان (۲/ ۴۲۹)، و «العبر» للذهبي (۱/ ۲۷۷)، و «ميزان الاعتدال» له (۱/ ۲۲۳) رقم (۲۲۹) و «المغني» له (۱/ ۴۷۷) رقم (۲۲۹)، و «سير أعلام النبلاء» له (۱/ ۲۷۳) رقم (۲۶۹) و «الجواهر المضيّة» للقرشي (۱/ ۱۵۷) و مردي (۲/ ۲۹۲)، و «الشذرات» لابن العماد (۲/ ۸۹).

٢٢٨٢ \_ «الأغاني» لأبي الفرج (٣/ ١٨١).

### قـــتـــلــوه ثـــم قـــالــوا هــالــك غــيــر فــقــيــد

الدارمي. المجاشعي الدارمي. أجد وفد بني تميم الذين وفدوا على رسول الله على ونادوه من وراء الحجرات، وآخى النبي على النبي على وينه وبين معاوية، ووفد على معاوية ومات عنده، وورثه الفرزدق لأنه من بني عمّه. وهو الذي يقال إنه أجار الزبير بن العوّام لما انصرف من الجَمَل، وقُتل الزبير في جواره، فجرير يعيّر مجاشعاً (۱) بذلك؛ لأن الفرزدق منهم، فقال [الكامل]:

لَوْ كنتَ حُرّاً يا ابن قَيْنِ مُجَاشِعِ شَيَّعْتَ ضيفَكَ فرسخينِ وَمِيلاً وهذا الحتّات هو القائل للفرزدق وأراد الخروج إلى عمان [الوافر]:

كتبت إليَّ تستهدي الجواري لقد أنعظتَ من بلد بعيد أَقِمْ لا تأتنا فعُمَانُ أرضٌ بها سَمَكٌ وليس بها ثريد وفي وراثة معاوية له يقول الفرزدق [الطويل]:

أبوك وعمي يا معاوي أورثا تراثاً فيحتازُ التراثَ أقاربُهُ فما بالُ ميراثِ الحتات أكلتَهُ وميراثُ صخرِ جامدٌ لك ذائبُهُ وقال الحتات [المتقارب]:

لَعَمْرُ أَبِيكُ فِلا تُكُذَبِنَ لِقد ذهب الخيرُ إلا قليلا لقد فُتِنَ الناسُ في دينهم وخلّى ابنُ عفّانَ شرّاً طويلا وحالَ أبو حَسَنِ دونها فما تستطيع إليها سبيلا

وللحتات بنون: عبد الله وعبد الملك ومنازل، وَلُوا لبني أمية. وقال الأصمعي: غزا الحتات وجارية بن قدامة والأحنف، فرجع الحتات، فقال لمعاوية: «فَضَّلْتَ عليَّ محرِّقاً ومخذُلاً»، قال: «اشتريت منهما دِينهما»، قال: «فاشترِ مني ديني»؛ قال: يعني بالمحرق جارية بن قدامة لأنه كان حرَّقَ دار الإمارة بالبصرة، والأحنف خذَّل عن عائشة والزبير.

٢٢٨٤ ـ بشر الطبراني ـ ويقال بشير ـ من قدماء مشايخ الصوفية . كان من أهل طبرية . قال محمد بن الحسين بن محمد السلمي : سمعت محمد بن عبد الله يقول : سمعت أحمد غلام أبي الأدنان يقول : أغارت الروم على جواميس لبشر الطبراني ، فلما بلغه الخبر وجاءه عبيده الرعاة وأخبروه بذلك أيضاً ، قال : «وأنتم أحرار» ، وكان قيمتهم ألف دينار ، فقال ابنه : «أَفْقَرْتَنَا» ، فقال :

٣٢٨٣ ـ «أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٤٥٤) رقم (١٠٧٨)، الحتات بن يزيد، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ٣١١) رقم (٢٢٨٣) .

<sup>(</sup>١) أي قبيلة بني مجاشع.

«لا يا بنيّ، ولكن الله أراد أن يختبرني، فأحببت أن أشكره وأزيده». ولم يذكر السلميّ (١) وفاةً بشر.

الحروف ـ أبو الحسن الرومي الفاتني مولى الأمير فاتن مولى المطيع لله. أُسِر من بلد الروم وهو الحروف ـ أبو الحسن الرومي الفاتني مولى الأمير فاتن مولى المطيع لله. أُسِر من بلد الروم وهو كبير أمرد، قال: فأهداني بعض بني حمدان لفاتن، فأدّبني وأسمعني وَوَرَد أبي بغداد سرّاً ليتلطف في أخذي، فلما رآني على تلك الصفة من الإسلام والاشتغال بالعلم، يئس مني ورجع. قال الخطيب: كتبنا عنه وكان صدوقاً، وتوفي يوم عيد الفطر سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة.

### الألقاب

ابن بشران اللغوي: اسمه محمد بن أحمد بن سهل، تقدم.

وابن بشران الواعظ: اسمه عبد الملك بن محمد.

ابن البشيطاري: شمس الدين عثمان بن محمد.

ابن بشكوال: خلف بن عبد الملك.

البشنوي: الحسن بن داود.

### بشير

۲۲۸٦ ـ «الأنصاري» بَشير بن أنس بن أمية بن عامر بن جُشَم بن حارثة الأنصاري. شهد أُحداً، رضى الله عنه.

۲۲۸۷ ـ «العكّي» بَشِير بن جابر بن غُراب ـ بضم الغين المعجمة، وقيل ابن عَراب ـ بفتح العين المهملة ـ ابن عوف بن ذؤالة العكي. وقيل الغافقي؛ ذكره ابن يونس فيمن شهد فتح مصر، وقال: له صحبة وليست له رواية.

<sup>(</sup>١) لم ترد هذه الترجمة في «طبقات الصوفية» المطبوع.

٢٢٨٥ - «تاريخ بغداد» للخطيب (٧/ ١٣٥)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٨/ ١٠٦)، و«المشتبه» للذهبي (٤٩١)، و«الريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٤٣١) و (٤٤٠) ص (٣٣٩) رقم (٢)، و «الإكمال» لابن ماكولا (٧/ ٥١)، و «الأنساب» للسمعاني (٩/ ٢٠٨)، و «العبر» للذهبي (٣/ ١٧٣)، و «سير أعلام النبلاء»، له (١٠٨/ ٥٤)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (٢١/ ٤٧)، و «تبصير المنتبه» لابن حجر (٣/ ١٠٩٢) و «شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي (٣/ ٢٤٨).

۲۲۸٦ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٧٦)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٢٧) رقم (٤٤٦)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ١٥٧) رقم (٦٨٨).

۲۲۸۷ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/١٧٧)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/٢٢٨) رقم (٤٥٠)، و«الإصابة» لابن حجر (١/١٥٧) رقم (٦٨٩).

۲۲۸۸ ـ «الصحابي» بَشِير بن الحارث. روى عن النبيّ ﷺ، وروى عنه الشعبي، ذكره ابن أبي حاتم في الصحابة رضي الله عنهم.

- ۲۲۸۹ - «السدوسي» بشير بن الخصاصية - بفتح الخاء المعجمة وصادين مهملتين وياء النسبة - الخصاصية أمه؛ وهو سدوسي. وكان اسمه في الجاهلية زحماً - بالزاي والحاء المهملة والميم - فقال له رسول الله على : (أنت بشير) (١). روى عن النبق على أحاديث صالحة، روى عنه بشير بن نهيك.

بشير بن أبي حامد بن سليمان بن يوسف بن سليمان بن يوسف بن سليمان بن يوسف بن سليمان بن عبد الله ، الإمام نجم الدين أبو النعمان القرشي الهاشمي الطالبي الجعفري الزينبي التبريزي الصوفي الفقيه. ولد بأردبيل سنة سبعين وخمسمائة. وسمع الكثير وروى، وله تفسير مليح في عدة مجلدات، وحفظ المذهب والأصول والخلاف وناظر وأفتى. ودخل على ابن الخوافي ببغداد فسرقت مَشَّايته، فكتب إليه [الوافر]:

دَخلت إليك يا أمّلي بَشيراً ولما أن خرجتُ خرجتُ بِشرا(٢) أعدْ يائى التي سقطتْ من اسمى فيائى في الحِسَاب تُعَدُّ عَشْرا

فجهز إليه نصف مثقال (٣). قلت: وكان ابن الخوافي عَارِض الجيش ببغداد، ودخل نجم الدين يهنئه بهلال شهرٍ على العادة. وفي قوله (يائي تعد عشراً في الحساب) أي في حساب الجمل، وأراد الثمن عن النعلين عشرة.

۲۲۸۸ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (۱/ ۱۷٤)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (۱/ ۲۲۹) رقم (٤٥٢)، و«الإصابة» لابن حجر (۱/ ۱۵۷)، ترجمة (٦٩٠).

۲۲۸۹ - «الاستیعاب» لابن عبد البر (۱۷۳/۱)، و«أسد الغابة» لابن الأثیر (۱/۲۲۹ ـ (٤٥٥)، و«الإصابة» لابن حجر (۱/۲۲۳)، (۱/۱۵۹)، ترجمة (۷۰۶)، و«الجرح والتعدیل» للرازي (۲/۳۳۳)، و«الثقات» لابن حبان (۳۳/۳۳ ـ ۳۶)، و«تاریخ ابن معین» (۲/۳۳)، و«أسماء الصحابة الرواة» لابن حزم (ت ۱۹۹)، و«تاریخ بغداد» للخطیب (۱/۱۹۶)، و«تهذیب الکمال» للمزي (۱/۲۵)، و«تجرید أسماء الصحابة» للذهبي (۱/۲۲)، و«تهذیب التهذیب» لابن حجر (۱/۳۲۶)، و«تقریب التهذیب» لابن حجر (۱/۲۲۱).

<sup>(</sup>۱) قاله لابن الخصاصِيَّة. أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٥/ ٨٤)، وأبو داود في سننه في (١٥)\_كتاب الجنائز، باب (٧٨) المشي في النعل بين القبور الحديث (٣٢٣٠)، و«النسائي في «سننه» حديث (٢٠٥٠) في الجنائز في باب كراهية المشي بين القبور وابن ماجه الحديث (١٥٦٨) في الجنائز باب النهي عن المشي على القبور.

٢٢٩٠ - "سير أعلام النبلاء" للذهبي (١٣/ ٢٨٤)، و"طبقات الشافعية" للسبكي (٥/ ٥٢)، و"طبقات المفسرين" للسيوطي (٨ - ٩) و"كشف الظنون" لحاجي خليفة (٤٦٠ ـ ١٤٤)، و"إيضاح المكنون" للبغدادي (١/ ٣٠)، و"الأعلام" للزركلي (٢/ ٢٩).

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى أنه صار حافياً مثل بشر الحافي رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) كان المثقال (أي الدينار) يساوي عشرة دراهم في العهد الأول قيمة ، أمًّا وزناً فإنَّ سبعة مثاقيل تزن عشرة دراهم والدرهم يساوي (٢,٩٧٥ غرام) والدينار (أي المثقال = ٤,٢٥ غرام ونصاب الفضة من الدراهم (٢٠٠) أي (٩٩٥ غراماً من الفضة ، وبالذهب (٢٠) مثقالاً أي ٨٥ غراماً بالذهب ، انظر : «فقه الزكاة» للقرضاوي (١/ ٢٥٢ \_ ٢٦٥).

۲۲۹۱ ـ «الأنصاري» بشير بن أبي زيد الأنصاري. استشهد أبوه أبو زيد يوم أحد، وشهد زيد الأنصاري، هذا وأخوه وداعة صفين مع على، رضى الله عنهم.

الأنصاري الخزرجي. والد النعمان الأنصاري» بشير بن سعد بن ثعلبة، أبو مسعود ـ ويقال أبو النعمان ـ الأنصاري الخزرجي. والد النعمان بن بشير. قال ابن عساكر، قال ابن القداح: شهد العقبة وبدراً والمشاهد بعدها، وبعثه رسول الله ﷺ على سريتين إلى بني مُرَّة. وهو الذي كسر على سعد بن عبادة الأمرَ يوم سقيفة بني ساعدة، فبايع أبا بكر هو وأسيد بن حضير أوَّلَ الناس. واستشهد بعين التمر مع خالد بن الوليد بعد انصرافهم من اليمامة سنة إحدى أو اثنتي عشرة، وله شعر يدلُ على أنه أتى أعمال دمشق منه قوله [الطويل]:

أناخ بها بطريقُ فارسَ عائطًا له من ذرى الجولان بقل وزاهر

فهو أول أنصاري بايع أبا بكر، وهو الذي سأل النبي على عن كيفيّة الصلاة عليه (٢)، وهو الذي قال النبي قال لعمر بن الخطاب لما قال: «لو ترخّصت في بعض الأمور ما كنتم فاعلين؟»، فقال بشير: «لو فعلت قَوَّمناك تقويم القِدْح».

٣٢٩٣ ـ «ابن عبد الرحمٰن الأنصاري» بشير بن عبد الرحمٰن بن كعب بن مالك الأنصاري. له القصيدة المشهورة التي أولها [الكامل]:

ظعن الخليط فقطع الأقرانا

وفيها يقول:

والعلم ينفع أهله ماكانا فنصد من مهوى الطعان طعانا

فلئن سألتَ ليخبرنَك عالم أنّا ننازلُ بالسيوفِ عدوَّنا

۲۲۹۱ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (۱/ ۱۷٤)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (۱/ ۲۳۱) رقم (٤٥٨)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ١٥٨) ترجمة (٦٩٢).

(١) الصواب: (بشير) لأنه المتحدث عنه، كما في «أسد الغابة».

- (٢) أخرجه مسلم برقم (٤٠٥) في صحيحه في كتاب الصلاة (٤) باب (١٧) الصلاة على النبي على بعد التشهد وأبو داود برقم (٩٨٠ ـ ٩٨١) في «سننه في كتاب الصلاة (٢) باب (١٨٣) الصلاة على النبي على بعد التشهد والترمذي في «سننه» برقم (٣٢٠) في أبواب تفسير القرآن، باب (٣٣) ومن سورة الأحزاب، والنسائي في سننه (٣/ ٤٥ ـ ٤٦) في ١٢ كتاب «السهو» باب (٤٩) الأمر بالصلاة على النبي على الحديث (١٢٨٤).

٢٢٩٣ \_ «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني (١٥/ ٢٧).

وإذا الجياد رأيننا في مجمع وإذا دعا داعي الصباح أجاب أثخ شَى بوادرنا ويؤمن فجعنا نأتي المكارم وهي مِنا شيمة فلو أن دهراً كان أبقى قبلنا كَذَبَ امرةً أمسى يَعُدُ قبيلة فَسَل البريّة هل أَجَبْنَا ربّنا

أعظمننا فَرَحَلْنَ عن مجرانا تحت العَمَايَةِ كهلنا وفتانا وَتُحَتُّ في السنة الجماد ذرانا وبذاك كان كبيرُنا أوْصَانا حيّاً لطُولِ تكرّمٍ أبقانا نَصَرَتْ بأجمعها النبيَّ سوانا ووليَّه للحق حين دعانا

٢٢٩٤ ـ «أبو سهل السلمي» بشير بن عبد الله السلمي المدني، أبو سهل. يقول للعباس بن الوليد بن عبد الملك يمدحه من قصيدة [الطويل]:

لقد عَلِمَتْ حقّاً إذا هي حُمّلت بأنك يا عباس غُرزةُ مالكِ فتيّ يجعلُ المعروفَ من دونِ عِرْضِهِ فأقسم لو كان الخلودُ لواحدٍ

لأحسابها يوماً وقام لها الفخر إذا افتخرت يوماً وقام لها الفخر وينجزُ ما مَنَّى كما تنجزُ القدر منَ النَّاسِ عن مجدٍ لأخلدك الدهرُ(١)

٢٢٩٥ ـ «أبو لبابة» بشير بن عبد المنذر، أبو لبابة الأنصاري. وقد اختلف في اسمه، فقيل بشير، وقيل رفاعة ـ وسيأتي ذكره مستوفئ إن شاء الله تعالى في حرف الراء مكانه ـ.

7۲۹٦ ـ «أبو اليمان الجهني» بشير بن عقربة، أبو اليمان الجهني. له صحبة ورواية حديثين. سكن فلسطين، وقدم دمشق في ولاية عبد الملك حين قُتل عمرو بن الأشدق، فقال له عبد الملك: «يا أبا اليمان قد احتجتُ إليك، فقم فتكلم»، فقال: «إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من قام بخطبة لا يلتمس بها إلا رياء وسمعة وقَّفَه الله تعالى يوم القيامة موقف رياء وسمعة» (٢٠).

۲۲۹٤ - «لسان الميزان» لابن حجر (۲/٤٠).

<sup>(</sup>۱) كأنه أخذه من قول حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه في رثاء المطعم بن عدي: فلو كان مجدُه اليوم مُطْعِما ابن هشام في السيرة النبوية (١/ ٣٨٠) في حديث نقض الصحيفة.

۲۲۹٥ - «الاستيعاب» لابن عبدالبر (١/٣٧١) و (٦/٢٥١)، و «أسدالغابة» لابن الأثير (١/ ٢٣٢)، رقم (٤٦٢)، و «الإصابة» لابن حجر (١/ ٢٦٢) ترجمة (١٩٥٥)، و (١/ ٤٥١) ترجمة (٢٦٨)، و «الجرح و التعديل» للرازي (٢/ ٣٥٥) ـ (٢٥٥)، و «أسماء الصحابة الرواة» لابن حزم (ت ١٤٢) و «خلاصة تهذيب الكمال» للخزرجي (١/ ١٠٣)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (١/ ٢٥٥)، و «تقريب التهذيب» لابن حجر (١/ ١٠٣).
 ٢٢٤)، و «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي (١/ ٣٥).

٢٢٩٦ ـ «الثقات» لابن حبان (٣/ ٣١)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٢/ ٣٧٦)، و«الذيل على الكاشف» (رقم ١٣٥)، و«تعجيل المنفعة» لابن حجر (٩٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٣/ ٥٠٠).

وهو الذي قُتل أبوه يوم أُحُد، فجعل يبكى، فقال له النبيّ ﷺ: «أما ترضى أن أكون أنا أباك وعائشة أمّك؟»، قال: «بلي»، ومسح على رأسه، وكان أثر يده من رأسه أسود وسائره أبيض.

٢٢٩٧ ـ «الأنصاري» بَشِير بن عمرو بن محصن، أبو عمرة الأنصاري. روى عن النبيُّ ﷺ، وقُتل بصفين، رضي الله عنه.

٢٢٩٨ ـ «الصحابي» بَشِير بن عمرو؛ ولد في عام الهجرة. قال رضي الله عنه: توفي رسول الله ﷺ وأنا ابن عشر سنين. وكان عريفَ قومه زمن الحجاج. وتوفي سنة خمس وثمانين للهجرة.

٢٢٩٩ ـ «الأنصاري» بَشِير بن عنبس بن زيد بن عامر الأنصاري الظفري. شهد أُحُداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ، وقُتل يوم جسر أبي عبيد. ذكره الطبري. ويعرف بشير هذا بفارس الحوَّاء، اسمُ فَرَس له.

• ٢٣٠٠ ـ «البلوى» بشير بن كعب بن بشير بن كعب البلوي. كان من رؤساء الدعاة إلى محمد بن عبد الله بن حسن، وهو القائل [الطويل]:

وفيه يقول [الطويل]:

إِنْ يكُ أمسي في جهينة نازلاً فلا يبعدنًا اللَّه شخصَ محمّدِ هو المرء يُرْجَى للخلافةِ والهدى وفيه علامات تنير بوجهه

دعوتُ أبا عبد الإلهِ محمداً إلى نصرةِ واللَّهُ بالناس خابرُ فلوكنتَ فينا يا ابنَ بنتِ نبيّنا حَمَتْكَ قرومٌ دفعُها عنك حاضر حمتك قرومٌ من بَليِّ أُعِزَّهُ إذا كان يومٌ ذو عُرام قصاطر

ويعطى عطاء غير نزر مصرد كضوء الشهاب الثاقب المتوقد

٢٣٠١ ـ «الأسلمي» بشير بن معبد الأسلمي. روى أحاديث، منها حديثه في الثوم: «من أكله فلا يناجينا»(١). هو جدّ محمد بن بشير الأسلمي، وروى عنه ابنه بشر. وهو القائل: «إنّا نأخذ الخير بأيْماننا».

٢٢٩٧ \_ «الاستيعاب» لابن عبد البر (٢/ ١٥١)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٣٤) رقم (٤٦٦)، و«الإصابة» لابن حجر (۱/ ۲۵۵) ترجمة (۲۲۹).

٢٢٩٨ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (٢/ ١٥٢)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٣٤) رقم (٤٦٧)، و«الإصابة» لابن حجر (۱/ ۱۸۱) ترجمة (۸۱۹).

٢٢٩٩ \_ «الاستيعاب» لابن عبد البر (٢/ ١٥٠)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٣٤) رقم (٤٦٨)، و«الإكمال» لابن ماكولا (١/ ٢٨٠ ـ ٢٨٨)، و «الإصابة» لابن حجر (١/ ١٥٩) رقم (٧٠١).

٢٣٠١ ـ «الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٣٧٨)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٧٤)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٣٥) ترجمة (٤٧١) و «أسماء الصحابة الرواة» لابن حزم (ت ١٩٩) و «تهذيب الكمال» للمزي (١/ ١٠٣)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (١/ ٢٦٧) و «تقريب» له (١/ ١٠٣)، و «الإصابة» له (١/ ٣١٤) رقم (٧٠٢)، و«تجريد أسماء الصحابة» للذهبي (١/ ٥٤)، ويراجع بشير بن الخصاصية (٢٢٨٩).

في الصحيحين عن جابر (من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتز لنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته) كما في «الجامع (1) الصغير»: (٨٥١٥).

٢٣٠٢ ـ «الأنصاري» بشير بن أبي مسعود الأنصاريّ. رأى النبيَّ ﷺ صغيراً، وشهد صفين، رضى الله عنه.

٢٣٠٣ \_ «قاضي مصر» بشير بن النضر؛ قاضي مصر. كان رزقه في العام ألف دينار، توفي سنة سبعين للهجرة.

٢٣٠٤ ـ «أبو الشعثاء البصري» بشير بن نَهِيك، أبو الشعثاء البصري. روى عن بشير بن الخصاصية (١) وأبي هريرة، وله عنه صحيفة. وروى له الجماعة كلهم. وتوفي في حدود المائة للهجرة.

٢٣٠٥ ـ «الضبعي» بشير بن يزيد الضُبْعي. أدرك الجاهلية، وله صحبة. رَوَى عنه أشهب الضبعي قال: قال رسول الله ﷺ يومَ ذي قار: «اليوم أول يوم انتصف فيه العرب من العجم» (٢٠).

٢٣٠٦ ـ «سارق الدرعين» بشير، هو أبو طعمة الظفري الأوسي بن أبيرق، واسمه الحارث بن عمرو بن حارثة بن الهيثم بن ظفر وهو كعب بن الخزرج بن عمر ابن مالك بن الأوس، وهو عمّ قتادة بن النعمان، وسرق منه درعين وطعاماً. وله في ذلك حديث مع رسول الله على وأنزل الله تعالى فيه آياتٍ من القرآن (٣)، وهرب إلى مكّة، فنزل على

۲۳۰۲ \_ «التاريخ الكبير» للبخاري (۲/ ۱۰۶)، و«الجرح والتعديل» للرازي (۲/ ۱۶۲)، و«طبقات ابن سعد» (٥/ ١٧٧)، و«الثقات» لابن حبان (٤/ ٧٠) و «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٧٧)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٢٧)، و «تهذيب الكمال» للمزي (١/ ١٥٣)، و «خلاصة» للخزرجي (١/ ١٣١)، و «الكاشف» للذهبي (١/ ١٥٩)، و «العبر» للذهبي (١/ ١٥٥)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (١/ ٢٦٢)، و «تقريب التهذيب» له (١/ ٢١٠)، و «الإصابة» له (١/ ٢٦٢) ترجمة (٦٩١).

٢٣٠٣ \_ «الولاة والقضاة» لأبي عمر الكندي (٣١٣) و«أخبار القضاة» لوكيع (٣/ ٢٢٤)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٦١ \_ ٨٠) ص (٧٨) رقم (١٠).

٢٣٠٤ - «طبقات خليفة» (١٥٩٧) و «التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ١٠٥)، و «الثقات» لابن حبان (٤/ ٧٠)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ١٤٧٧)، و «ميزان الاعتدال» للذهبي (١/ ٢٣١)، و «سير أعلام النبلاء» له (٤/ ٤٨٠)، و «الكاشف» له (١/ ١٥٤)، و «تاريخ الإسلام» له (٣/ ٣٤٥)، و «تهذيب الكمال» للمزي (١/ ١٥٤)، و «تهذيب الكمال» للخزرجي (١/ ١٣٢)، و «لسان الميزان» لابن حجر (٧/ ١٨٥)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (١/ ٤٠٠)، و «تقريب التهذيب» له (١/ ١٠٤).

<sup>(</sup>١) كما تقدم في ترجمة بشير بن الخصاصيّة رقم (٢٢٨٩).

٢٣٠٥ \_ «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/١٧٧)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٣٦) رقم (٤٧٣)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ٦٢٥) ترجمة (٢٠٠)، و«لسان الميزان» له (٤٠/٢).

<sup>(</sup>٢) حديثه عن يوم ذي قار (اليوم أول يوم انتصف فيه العرب من العجم). قال في «أسد الغابة» (١/ ٢٣٦): أخرجه أبو عمر بن عبد البر في ترجمته.

٢٣٠٦ ـ «أُسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٤٥٧) رقم (٢٦٠٤) في: طعمة بن أبيرق وبُشَيْر، بالتصغير، هو طعمة بن أبيرق وليس بأبي طعمة؛ كما في الأصل.

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه الترمذي في «سننه» (١٢٨/٥) رقم (٣٠٣٦) في أبواب تفسير القرآن باب (٤) ومن سورة النساء، وأخرجه ابن جرير في التفسير (٢٦٥/٥) والطبراني في الكبير (١٥/١٩) و«الحاكم في المستدرك» =

«سلافة»(۱) بنت عمّ سعد، فلم يزل عندها يهجو أصحاب رسول الله ﷺ وينحل ذلك غيره ومن قوله [الكامل]:

أَوَكلَّما قال الرجالُ قصيدة قالوا الأبيرقُ لا أبالك قالها مسعصبين كأنني أخشاهم جَدَعَ الإله أنوفَهُمْ فأمالها وله يقول حسّان بن ثابت [الطويل]:

وَمَا سَارِقُ الدُّرْعَيْنِ قد تعلمونه بِنِي كَرَمٍ مِنَ الرِّجَالِ أُوَادِعُهُ وَمَا سَارِقُ الدِّجَالِ أُوَادِعُهُ وقد أنزلته بِنْتُ سَعْدِ فأصبحت يُنَازِعُهَا جِلْدَ ٱستها وتُنَازِعُهُ

فلمّا أتاها الشعر، نبذت رحله، وجعل لا يُقِرُّهُ أحدٌ بمكّة حتى لحق ببني سليم، فمات فيهم كافراً، وقد تقدم ذكر أخيه بشر في مكانه.

٢٣٠٧ ـ «الغفاري» بَشير الغِفَاري. حديثه عن أبي يزيد المديني عن أبي هريرة عن النبيّ عَلَيْ في ردّ الجمل الشرود في البيع إذا لم يبين. وقيل إنه كان لبشير هذا مقعد من رسول الله عَلَيْ لا يكاد يخطئه.

۲۳۰۸ ـ «الحارثي» بَشير الحارثي. قدم رسول الله ﷺ، فقال له (۲): «مرحباً بك، ما اسمك؟»، قال: «أكبر»، قال: «بل أنت بشير». رَوَى عنه ابنه عصام بن بشير.

# بُشَيْر

**٢٣٠٩ ـ «الصحابيّ» بشير السلمي؛ حجازي،** له صحبة. رَوَى عنه ابنه رافع بن بشير. ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه.

<sup>= (</sup>٤/ ٣٨٥)، والمسروق منه هو رفاعة بن زيد عم قتادة بن النعمان والآيات التي نزلت من سورة النساء (١٠٥ ـ حتى الآية ـ ١١٦)، وانظر: ديوان حسان بن ثابت (٢٧٠).

<sup>(</sup>۱) قوله (ونزل على سلافة بنت عم سعد) الذي في سنن الترمذي (فنزل على سلافة بنت سعد بن سمية) وهي (سلافة بنت سعد بن شهيَد الأنصارية أم بني طلحة ابن أبي طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار)، ومن أولادها مُسافع والجُلاس قتلهما عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح في غزوة أحد (انظر: ابن هشام (٢/ ٢٢ ـ ٧٤ ـ ٧٤).

۲۳۰۷ - «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٧٥)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٣٤)، رقم (٤٦٩)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ١٦١) ترجمته (١٧٥).

۲۳۰۸ «الاستيعاب» لابن عبد البر (۱/۱۷۷)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (۱/۹۳)، و «خلاصة تهذيب الكمال» للخزرجي (۱/۱۲۲)، و «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي (۱/۲۲)، و «الإصابة» لابن حجر (۱/۱۲۱)، رقم (۲۱۲)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (۱/۲۷)، و «تقريب التهذيب» لابن حجر (۱/۲۷)، و «الذيل على الكاشف» (۱۳۷).

<sup>(</sup>٢) قال في «الإصابة»: أخرجه النسائي في (عمل اليوم والليلة) والبخاري في (تاريخه) وابن السكن.

٢٣٠٩ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٧٦)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٢٠)، رقم (٤٢٦)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ١٥٦) ترجمته (٦٨٤) في (بشر السلمي والد رافع).

• ٢٣١٠ ـ «التابعي» بشير بن كعب بن أبي أيوب، التابعي. رَوَى عن أبي ذرّ، وأبي الدّرداء، وأبي هريرة. وروَى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وتوفي رحمه الله قبل التسعين للهجرة.

• • •

ابن بصاقة: فخر القضاة نصر الله بن هبة الله.

٧٣١١ - بَصْرة بن أبي بَصْرة - بفتح الباء الموحدة والصاد المهملة ساكنة - الغفاري؛ له ولأبيه صحبة، وهما معدودان فيمن نزل مصر من الصحابة. يقال إن «عزَّةً» صاحبة «كثيِّر الشاعر بنت ابنه، والله أعلم. وفي «الموطّأ» عن يزيد بن الهاد عن محمّد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري، فقال: «من أين أقبلت؟» فقلت: «من الطور»، فقال: «لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله على يقول: «لا تُعْمَلُ المطي إلاّ إلى ثلاثة مساجد». الحديث لا يوجد في الموطّأ إلا لبصرة بن أبي بصرة، وإنما الحديث لأبي هريرة (١).

### الألقاب

البصروي: محمد بن عثمان.

البصير: أبو على الفضل بن جعفر.

البصير الموصلي العروضي: محمد بن سعيد.

ابن بصيلة: الفرح بن عمر.

<sup>•</sup> ٢٣١ - «التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ١٣٢) و «الصغير» له (١/ ١٩٣)، و «الثقات» لابن حبان (٤/ ٧٣)، و «تهذيب الكمال» للخزرجي (١/ ١٣٢)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٤/ ١٥٣)، و «تاريخ الإسلام» للذهبي (٣/ ٢٤٣)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٣٨)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (١/ ٤٧١)، و «تقريب التهذيب» له (١/ ٤٠١)، والإصابة» له (١/ ٣١٣).

۱۳۱۱ - «الجرح والتعديل» للرازي (٢/٣٦)، و«الثقات» لابن حبان (٣/٧٣)، و«أسماء الصحابة الرواة» لابن حزم (٤١٨)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (١/١٥٤)، و«تهذيب الكمال» للمزّي (١/١٥٥)، و«خلاصة تهذيب الكمال» للخزرجي (١/١٣٣)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/٢٣٩)، و«تجريد أسماء الصحابة» للذهبي (١/٥٥)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (١/٤٧٣)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (١/٤٠١)، و«الإصابة» لابن حجر (١/٢٠٤)،

<sup>(</sup>۱) انظر: "أسد الغابة" (۱/ ۲۳۷)، في ترجمة بصرة (٤٧٧) وفي (١/ ٣٥٠) (٧٨٠) في ترجمة جميل بن بصرة الغفاري، وأخرجه مالك في الموطأ في كتاب "الجمعة" (باب ٦٦) ما جاء في الساعة يوم الجمعة الحديث (٢٤٦) وأبو داود الحديث (١٠٤٦) في الصلاة باب فضل يوم الجمعة والترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في الساعة التي ترجى يوم الجمعة الحديث (٤٩١) والنسائي في كتاب "الجمعة"، الحديث (٤٩١).

ابن البُصيص: الكاتب موسى بن علي.

٢٣١٢ ـ أبو بَصِير الصحابي. اخْتُلِفَ في اسمه، فقيل عُبيد بن أُسِيد بن حارثة، وقيل عتبة ابن أسيد بن حارثة، وقيل هو من قريش، وقيل بل هو ثقفي. لمّا رجع رسول الله علي من الحديبية إلى المدينة، جاءه أبو بصير مسلماً، فأرسلت قريش في طلبه رجلين، فقالا لرسول الله عليه: «العهد الذي جعلْتَ لنا أن تردّ إلينا كلّ من جاءك مسلماً»؛ فدفعه رسول الله عليه إلى الرجلين، فخرجا حتى بلغا به ذا الحُلَيْفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: «والله لأرى سيفك هذا جيداً يا فلان»، فاستلَّه الآخر وقال: «أجل والله إنه لجيّد، لقد جرّبت به ثم جربت»، فقال أبو بصير: «أرنى أنظر إليه»، فأمسكه منه فضربه به حتى برد، وفرّ الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجدَ يعدو. فقال رسول الله ﷺ: «لقد رأى هذا ذُعراً» فلما انتهى إلى النبيُّ ﷺ قال: «قُتِلَ والله صاحبي، وإني لمقتول». فجاء أبو بصير فقال: «يا رسول الله، قد والله وفت ذمتك وقد رددتني إليهم، وقد نجّاني الله منهم»، فقال رسول الله ﷺ: «ويلُ أُمُّهِ مُسْعِرَ حَرْب، لو كان له أحد»(١). فلما سمع ذلك، علم أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سِيْفَ البحر وانقلب منهم أبو جندل، فلحق بأبي بصير، وجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلاّ لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة. فما يسمعون بِعيرِ خرجت لقريشِ إلا اعترضوا لهم، فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبيِّ ﷺ تناشَده الله والرَّحِمَ إلاّ أرسل إليهم، «فمن أتاك منهم فهو آمن». وكان أبو بصير يصلّي لأصحابه، وكان يكثُر أن يقول: «الله العليّ الأكبر، مَن يَنصر الله فسوف يُنصر!» ولما قدم عليهم أبو جندل، كان هو يؤمهم، واجتمع إلى أبي جندل ناس من بني غفار وأسْلَم وجهينة وطوائف من العرب حتى بلغوا ثلاثمائة، فأقاموا مع أبي جندل وأبي بصير، وكتب رسول الله ﷺ إليهما ليقدما عليه، ومَنْ معهما من المسلمين أن يلحقوا ببلادهم وأهلهم، فقدم الكتاب إلى أبي جندل، وأبو بصير يموت، فمات رضي الله عنه وكتابُ رسول الله ﷺ بيده يقرأه. فدفنه أبو جندل مكانَه وصلَّى عليه، وبني عليه مسجداً، وهذا فيه زيادات ونقص لأصحاب الأخبار.

### الألقاب

البطّاح: اسمه آقوش.

البطال أبو محمد: اسمه عبد الله.

٢٣١٢ - «الاستيعاب» لابن عبد البر (١٦١٢)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٥/٥٥)، رقم (٧٢٧٥)، وأيضاً (٣/ ٤٥٥) رقم (٣٥٣١)، و«الإصابة» لابن حجر (٢١/٤) ترجمة (١٣٩)، وانظر: «المشتبه» للذهبي: (١/٦٤٣)، وقصته عند ابن هشام في السيرة (٢/ ٣٢٣ ـ ٣٢٤) و«عيون الأثر» لابن سيد الناس (٢/ ١٨٨ ـ ١٨٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (٢/ ٩١٢)، في (٥٨) كتاب «الشروط» باب (١٥) الشروط في الجهاد الحديث (٢٥٨).

ابن بطَّال: شارح البخاري، اسمه علي بن خلف.

ابن بطانة: الوراق، أحمد بن الحسن.

البطائحي المقرئ: على بن عساكر.

البطرني: شيخ القراءات بتونس، أحمد بن موسى.

البَطروخي الحافظ: أحمد بن عبد الرحمٰن.

ابن البطريق: محمد بن منير. والآخر على بن يحيى.

البطريق: يحيى بن الحسن.

البطليوسي(١):

ابن بطلان: الطبيب المختار.

ابن بطلان:

ابن بطَّة: محمد بن محمد بن حمدان وولده عبيد الله بن محمد.

ابن البطى: أحمد بن عبد الباقى، ومحمد بن عبد الباقى الحافظ.

بطيطي: إبراهيم بن خالد.

البعرة: الكاتب، اسمه محمد بن الفضل.

البعيث: الشاعر، اسمه خداش بن بشر.

## نغا

٢٣١٣ ـ «الكبير التركي» بغا الكبير، أبو موسى التركي. أحد قوّاد المتوكّل وأكبرهم. له فتوحات ووقعات، وكان مملوك الحسن بن سهل الوزير، وكان يُحمَّق ويُجهَّل في رأيه، وقد باشر عدة حروب، وما جُرح قط. وفيه دين وإسلام، توفي في حدود الخمسين والمائتين، وقيل في سنة ثمان وأربعين ومائتين. وقيل إنه كان يباشر الحروب ولم يكن يلبس سلاحاً وما جُرح قط فقيل له في ذلك، فقال: «الأجل جوشن، وإني رأيت رسول الله عليه في المنام فقلت: يا رسول الله ، والرجل من أهل بيتي، فعليك من الله واقية». والرجل

 <sup>(</sup>١) البطليوسي: هو صاحب كتاب (الأحرف الخمسة) واسمه [عبد الله بن محمد بن السيد] وترجمته في الجزء
 (١٧) من الوافي رقم (٦٤٤١).

٣٣٦٣ \_ «تاريخ الطبري» (٨/ ٢٠٩) و (٩/ ١٤)، و «الكامل» لابن الأثير (٧/ ١١٨)، و «مروج الذهب» للمسعودي (٢٨١٧)، و «تاريخ الطبري» للمسعودي (٢٨١٧) و «الكامل» لابن خلكان (١/ ٣٥٤) و «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (١٠٤) و «تاريخ البعقوبي» (٢/ ١٥٨)، و «الفرج بعد الشدة» للتنوخي (١/ ٢٩٣) و (٣/ ٤٧٨) و «أخبار القضاة» لوكيع (٢/ ١٦٧)، و «التذكرة الحمدونية» لابن حمدون (١/ ٤٣٩).

الذي خلُّصه كان المعتصمُ قد أمره أن يلقيه إلى السباع فلم يفعل. وكانت وفاته في جمادى الآخرة، وكان يوماً مذكوراً.

**٢٣١٤ ــ «الشرابي» بغا التركي الصغير، المعروفُ بالشرابي الأمير.** من كبار قواد المتوكّل، وهو أحد من دخل عليه وفتك به وغلب على المستعين هو ووصيف حتى قال الشاعر<sup>(١)</sup> في ذلك [مجزوء الرجز]:

خليفة في قفص بين وصيف وبُغا يصاحف وبُغا يصاحف وبُغا يصاحف ولله على الله الماعة على الماع

وخرج بغا على المعتز ونهب من الخزائن مائتي ألف دينار. وسار إلى السنّ عازماً على الشرّ، فاختلف عليه أصحابه، فكتب يطلب أماناً، وفارقه عسكره فانحدر في زورق، فأخذَتْه المغاربة فقتله الوليد، ونُصب رأسه ببغداد. وأُعطى قاتله عشرة آلاف دينار، وكان ذلك في سنة أربع وخمسين ومائتين. نقل الرواة أن بغا الصغير لما عزم على قتل المتوكّل بتدبير ابنه المنتصر، دعا بباغر التركي ـ المقدّم ذكره ـ بعدما ملأ عينه بالصِّلات وقال له: «أنت تعلم تقديمي لك ومكانك عندي وأريد أن أُسِرَّ إليكَ شيئاً»، قال: «قل ما شئت»؛ قال: «إن ابني قد فسد عليّ، وصحَّ عندي أنه يريد سفك دمي، وأريد إذا دخل عليّ غداً وأنت حاضر، إذا وضعتُ قلنسوتي عن رأسي إلى الأرض أن تقتله»، قال: «نعم». فلما دخل عليه من الغد لم ينزع القلنسوة، فظنَّ باغر أنه نسي، فغمزه بحاجبه فلم يَرَ العلامة. وانصرف ابنُه، فقال بغا: «يا باغَر، إني فكّرتُ في أنه حَدَثٌ وولدٌ وأريد أن أستصلحه». ثم أمسك عنه مُدَيْدة وقال له: «إنَّ أخي قد فسد عليّ، وهو عازم على أن يقتلني وينفرد بمكاني وأحب أن تبادر غداً إذا دخل عليَّ وتقتله»، وجعل له علامة. فلما دخل عليه لم يَرَ العلامة، ووقف حتى خرج أخوه، فقال له: «يا باغر، هو أخي وعسى أن أستصلحه، ولههنا أمرٌ هو أعظم وأكبر من هذا كلّه»، فقال له باغر: «وما هو؟»، قال: «المستنصر؛ قد صح عندي أنه [عزم] على الإيقاع بي وأريد قتله، فكيف ترى نفسك؟»، ففكّر ساعةً ونكَّس رأسه طويلاً ثم قال: «هذا لا يجيء منه شيءٌ»، قال: «ولِمَ؟»، قال: «أتقتل الابن والأبُ باقِ؟ إذاً لا يستوي لك شيء ويقتلكم كلكم أبوه». قال: «فما الرأي؟»، قال: «تبدأ بالأب، ويكون أمر الصبي أيسر». قال: «أو تفعل هذا، ويحك؟»، قال: «نعم، وأدخل أنا إلى قَتْله وأنت خلفي، فإن قتلتُه وإلاّ فاقتلني أنت، وقل أراد أن يقتل مولاه»، فعلم بغا الصغير أنه قاتله، فتمكن له التدبير على قتل المتوكّل وقتلوه.

وحكي أن «سيفويه» قال على المنبر وهو يقص «في سلسلة ذرعها تسعون ذراعاً»، فقال

٢٣١٤ - «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٢٥١ ـ ٢٦٠) ص (٩٣) رقم (١٢٧) و«مروج الذهب» للمسعودي (٤٩٨ ـ ٢٣١٤) و«التذكرة الحمدونية» لابن حمدون (١/ ٣٩٤)، و«الكامل» لابن الأثير (٧/ ١٨٦)، و«تاريخ ابن الوردي» (١/ ٢٣٠)، و«دول الإسلام» للذهبي (١/ ١٥٢).

<sup>(</sup>۱) الشاعر هو «باذنجابة» الجنيد بن محمد الكاتب، انظر: مروج الذهب (١٤٥/٤).

الناس: «ما قال الله تعالى إلا ﴿سبعون ذراعاً﴾ [الحاقة: ٣٢]». قال: «هذه أُعِدَّت لبغا وباغر ووصيف وأمثالهم، وأما السبعون فلكم أنتم».

ولما مات ألجاي، ظن بغا أن السلطان ما يعدل عنه لأن بغا كان أقدم منه وأكبر في بيت فلما مات ألجاي، ظن بغا أن السلطان ما يعدل عنه لأن بغا كان أقدم منه وأكبر في بيت السلطان فولّى صلاح الدين يوسف دوادار قبجق الوظيفة، فيئس بغا من ذلك، فلما كان بعد سنة، عزل السلطان صلاح الدين وأخرجه إلى صَفَد، واستقل بغا بالوظيفة. وكان خيراً عاقلاً، إلا أنه كان يميل إلى الشّباب. وكانت به قرحة يتعلل لها وينقطع في حجة ذلك، ويخلو بنفسه مع أولئك الشباب وربما استعمل شيئاً من الشراب على ما قيل. واتفق أن قدّم قصة للسلطان على لسان «ابن الدجيجاتي» التاجر لأن «النشو» كان قد رمى عليه شيئاً من متجر الخاص، فلما علم النشو بذلك عمل عليه عند السلطان هو وغيره، وكان ذلك اللعب منه على ذهن السلطان منه وفي نفسه منه، فعزله من الوظيفة، وأخرجه إلى صفد، فأقام بها مدة يسيرة، ومات في سنة سبع وثلاثين وسبعمائة فيما أظن، ولم تكن له طبلخاناه أبداً بل كانت له عشرة، رحمه الله تعالى.

٢٣١٦ \_ "بنت جوبان" بغداد خاتون ابنة النُوين جوبان. كان السلطان "بو سبعد" يحبها ويميل إليها ميلاً عظيماً إلى الغاية، وكان أبوها لا يدعها تقرب من الأردو ولكن تكون غائبة مع زوجها الشيخ حسن هنا وهنا. فلما قتل بو سبعد أخاها دمشق خواجا وهرب أبوها جوبان ثم قُتل ودخل أخوها تمرتاش إلى مصر، تمكن بو سعيد منها وأخذها من زوجها وصارت عنده مكينة، لها الحكم في الممالك، ولها وزيرة، وتركب في موكب من الخواتين، وتشد في وسطها السيف. وتحكمت، وهرب منها علي باشا أخو أم بو سعيد وخاله، ولم يأخذه في هواها لومة لائم، ولم تزل كذلك على ما هي عليه من المكانة عند بو سعيد حتى مات، وتملك أربكوون المذكور فيما تقدم، فأخذها وقتلها سنة ستّ وثلاثين وسبعمائة. وكانت كثيرة التنقيب على أخبار أخيها تمرتاش ـ الآتي ذكره إن شاء الله تعالى في حرف التاء في موضعه ـ.

أخبرني الخواجا مجد الدين إسماعيل السكلاَّمي قال: لما كنت بالأردو وعزمت على الحضور إلى خدمة السلطان الملك الناصر، رحت إليها أودّعها وأخدمها، قال: فقالت لي: «يا خواجا سلّم على السلطان وقل له أنا بنته وجاريته وأشتهي أن لا يخباني عن حاجة، فأنت ترى تصرّفي وأمري في الأردو والممالك فلا يكون يطلب من غيري». فقال فضربت لها جوكا ودعوت. فقالت: «يا خواجا أريدك تطلب أخي من السلطان حتى أراه»، قال: فضربت جوكا وبهتُّ حيرةً لا أدري ما أقول. ثم ألهمني الله أن قلت: «والله يا خوند كار أنا ما أنا قدر هذا الكلام، هذا ما يتحدّث فيه إلا قان كبير مثله»، فقالت: «صدقت إلاّ يا خواجا قط ما يجيء أحد من عندكم فأسأله عن أخي فيقول

٢٣١٥ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ١٢)، ترجمة (١٢٩٤).

٢٣١٦ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ١٣) ترجمة (١٢٩٥)، و«أعلام النساء» لكحّالة (١/ ١١٥).

إني رأيته»، فقلت: «لما راح أخوكِ إلى المسلمين قال له السلطان: «أي البلاد تريد حتى أعطيك؟» فخاف أن يطلب دمشق أو حلب أو غيرهما من هذه البلاد التي هي قريبة إلى هذه البلاد، فيتهمه أنه يختار العودة إلى بلاده، فطلب منه إسكندرية وهي خلف مصر إلى ذاك الجانب، فالذي يروح من عندكم إلى مصر ما يعبر على إسكندرية ولا يصل إليها، فلهذا ما يرونه. فهزت رأسها، وقالت: «يكون»، أو كما قال.

٢٣١٧ ـ «الإفرنجي» بغدوين، ملك الإفرنج، الذي أخذ القدس. هلك من خرّاجَة أصابته يوم مصاف طبرية. كان شجاعاً مهيباً خبيثاً استفحل شرَّه وجمع العساكر وسار ليأخذ مصر من بني عبيد إلى أن قارب «تنيس» فسبح في النيل فانتقض الجرح عليه ونزل به الموت بالسبخة المعروفة به في رمل مصر، فشقوا بطنه ورموا حشاه هناك فهي ترجم إلى اليوم. وحملوه ودفنوه بالقُمامَة (١)، وكان القمص صاحب الرهاء قد جاء إلى القدس زائراً، فوصًى له بغدوين بالمُلك بعده وكان هلاكه في سنة ثمان وخمسمائة.

#### الألقاب

ابن البغدادي: أحمد بن محمد بن محمد.

ابن البغيديدي: الحسين بن أحمد.

البغل النحوي: اسمه مفرج بن مالك.

ابن أبي البغل: اسمه محمد بن أحمد.

البغوي، أبو القاسم الحافظ: اسمه عبد الله بن محمد.

والبغوي صاحب التفسير: اسمه الحسين بن مسعود بن محمد.

ابن البغونش الطبيب: اسمه سعيد بن محمد.

#### بقاء

٢٣١٨ ـ «ابن العليق» بقاء بن أحمد بن بقاء بن علي، أبو محمد بن أبي شاكر، المعروف بابن العليق البغدادي. كان في صباه سيء الطريقة مخالطاً لأهل العيَث والفساد، ثم إنه تاب

٢٣١٧ - «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (١/ ٥٦)، و«تاريخ الإسلام» الذهبي وفيات (٥٠١ - ٥١٠) رقم (٢٢٢) ص (٢٠٣)، و«ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي (١٩٢)، و«العبر» للذهبي (١٥/٤)، و«دول الإسلام» له (٢/ ٣٦)، و«عيون التواريخ» لابن شاكر (٤٨/١٢)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٣/ ١٩٧)، ومآثر الأنافة للقلقشندي (١٩٧/١).

<sup>(</sup>۱) هي كنيسة القمامة أعظم كنيسة للنصارى بالقدس «معجم البلدان» (٢٩٦/٤).

٢٣١٨ ـ «التكملة» للمنذري (٢/ ٧٦) رقم (٩٠٩)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (٦٠١ ـ ٦٠١) رقم (١٢)، ص (٤٩) و«لسان الميزان» لابن حجر (٢/ ٤١)، (٤١٥)، و«المشتبه» للذهبي (٤٧٠)، و«توضيح المشتبه» لابن ناصر =

وحسنت طريقته، وصحب الفقراء حتى عرف واشتهر بصحبتهم، ثم إنه انقطع في بيته وصار الناس يَغْشَونه ويطعمهم ما يكون عنده، فقصده الفقراء وصار له أتباع وأصحاب. وقصده الأتراك وخدّامُ دارِ الخلافة والجواري، وفتح عليه شيء كثير من المال، فبنى لنفسه رباطاً بباب شارع الدقيق، وأقام به مظهراً للزهد والتقشف والعبادة، فحصل له بذلك ناموس من العوام. وكان قد جمع شيئاً كثيراً من أجزاء الحديث، واذعى أنه سمع الحديث من جماعة من المتقدمين كأبي منصور محمد بن عبد الملك بن خيرون، وأبي بكر أحمد بن عبد الواحد الدلال وأمثالهما، وروى شيئاً من ذلك، وكشط أسماء المشايخ القدماء كأبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري، وأبي القاسم هبة الله بن أحمد بن عمر الحريري وعبد الوهاب الأنماطي وأبي القاسم ابن السمرقندي، وأبي محمد يحيى بن علي بن الطراح وأمثالهم، وكتب اسمه موضع كل اسم من هؤلاء، وألقى الجزء الذي فيه الإجازة في البرز، فتلوّن وخفي موضع الكشط، ثم حمله إلى الشيخ أبي الفرج بن الجوزي، فنقله ولم يتحقق الصورة، وكذلك نقله عبد الرزّاق بن عبد القادر الجيلي، واستغفلهما بذلك، وكان الناس يرون هذه الإجازة لنقل هذين الشيخين لها، فيعتمدون عليهما. وأخفى تلك الأصول، فقرأ عليه أحمد بن سلمان الحربي شيئاً كثيراً بهذه الإجازة. ثم ظهرت الأصول بعد ذلك وافتضح وظهر للناس كذبه واختلاقه، ورجعوا عن السماع منه وأبطلوه.

قال محب الدين بن النجار: «ثم إنه كان يحضر عنده جماعة ممن يسمع الحديث ولا يفهم قواعده ويدفع إليه الأصول ويملي طبقةً صحيحةً بخطّ بعض أصحاب الحديث المعروفين ويزيد فيها اسمه ثم يذكر التاريخ، فعل ذلك بأكثر من ألف جزء. ولما مات بيعت كتبه في ديوان الزكاة واشتريتُها كلها، فلقد شاهدتُ فيها من كذبه واختلاقه وتزويراته وأفعاله القبيحة ما لم يبلغه كذاب قبله، ولم أجده في كتاب عن أحد من الكذابين. ومن أعجب الأشياء أننى وجدت جزءاً فيه رباعيات الشافعي، تخريج الدارقطني له، وكان الجزء بخطِّ الدارقطني وعليه طبقة سماع على أبي الفتح بن البطي وأبي علي بن الرحبي؛ فيها أسماء جماعة منهم بقاء بن أبي شاكر بن العليق، وكاتب الطبقة بخطِّ عبد الله بن محمد بن جرير، فنقلتُ من ذلك الجزء أحاديث ومضيت إلى بقاء إلى رباطه بشارع الدقيق وقرأتُها عليه سنة ستّمائة، ومضى على ذلك سنون، فلما كان في سنة إحدى وثلاثين وستمائة، وقع بيدي أصل أبي علي بن الرحبي بذلك الجزء وعليه طباق كثيرة، وفيه تلك الطبقة بعينها، فتأمَّلتُها فلم أجد فيها اسم بقاء من دون الجماعة كلهم، فشكَّكْتُ في سماعه وطلبت الأصل الذي بخط الدارقطني، وتأملتُ تلك الطبقة التي عليه بخط ابن جرير، وأمعنتُ النظر فيها، فإذا هي بخط ولد عبد الله بن جرير \_ واسمه محمد \_ وكان يكتب شبيهاً بخط أبيه، وإذا هو اجتهد في التشبيه بخطّ أبيه. فثبت عندي بمقتضى الحال أنه فعل ذلك بإشارة بقاء، فضربت على سماعيُّ منه وأبطلته، ولا أروي عنه إن شاء الله تعالى شيئًا، فإنه لا تحلُّ الرواية عن مثله. توفي سنة إحدى وستّمائة في الحجاز.

الدين (٦/ ٣٤٠) و «الجامع المختصر» لابن الساعي (٩/ ١٦٠)، و «تلخيص مجمع الآداب» لابن الفوطي (٥/ ١٦٥)، و «المغني» له (١/ ١٠٩) رقم (٩٤٣).

٢٣١٩ ـ «القفصي أبو علي» بقاء بن أحمد بن محمد القفصى، أبو على المقرئ. رَوَى عنه أبو بكر بن كامل شيئاً من شعره في «سلوة الأحزان» من جَمْعِه، أورد له ابن النجار قوله [الكامل]:

يا نفس ما الدنيا بدارِ مقام فتأهبي لغد فيومك أيوم صعبٌ إذا سُقيتِ كأسَ حمامي وتسيقني أن الرحيل وإنْ ناى متقاربٌ واليومُ مثلُ العام

أبدأ ولا فيها محل دوام

• ٢٣٢ - «ابن بكترمش» بقاء بن بكترمش، البغدادي. أورد له محب الدين بن النجار قوله [مرَفّار الكامل]:

> عييسٌ غَددت بأحبتى من غير حاد حــــ الله عـــــ الله عـــــ الله عـــــ الله عـــــ الله عـــــ الله عـــــ الله عــــ الله عــــ الله عـــــ الله عــــ الله عــــ الله عـــــ الله عــــ الله عــــ الله عــــ الله عـــــ الله عــــ الله عـــــ الله عــــ الله عــــ الله عــــ الله عــــ الله عـــــ الله عــــــ الله عــــــ الله عـــــ اله عــــــ الله عـــــ الله عـــــ الله عـــــ الله عــــــ الله ع غاضت مرواردها سدى مــن سـاعــة ســرت بــهــم وقوله [البسيط]:

ما بالها عدمت قسواها بَــدَرَتْ تُــسارعُ فــى خــطـاهـا حتى يدوم بها صداها عيناى قد عدمت ضياها

> عزَّتْ مداراةُ مَنْ أهواه إذْ غضبا لكن قلبي أسير في محبته وكيف لي بخلاص من يَدَيْ قمر إذا تأملت معناه وصورته

لولا الهوى كنتُ آبى الوصل حين أبي لا يستطيعُ خلاصاً أينما ذهبا وحبُّه في شِغافِ القلب قد نشبا يحير عقلى لأفنان أرى عجبا

قلت: شعر نازل، ولا يقال: يحير، إنما يقال يحار.

٢٣٢١ - «أبو المعمر الدقاق» بقاء بن عمر بن عبد الباقي بن جُنّد البناء، أبو المعمر الدقاق البغدادي. سمع أبا القاسم هبة الله بن الحصين وأبا غالب أحمد بن البناء وأبا القاسم هبة الله بن أحمد بن عمر الحريري، وأبا الفضل عبد الملك بن محمد بن يوسف وغيرهم. قال محب الدين بن النجار: كتبت عنه، وكان شيخاً صالحاً متديناً محبّاً لأهل الخير، ملازماً لأهل الحديث، يسمع معنا إلى آخر عمره. وكان محبّاً للرواية طيّب الملقي، قليل الضجر. توفي سنة ستّمائة ودُفن بمقبرة الفيل.

٢٣١٩ ـ «مسالك الأبصار» لابنَ فضل الله العمري (الجزء ١٧).

٢٣٢١ ـ «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات عام (٥٩١) ٢٠٠ ص ٤٣٠) رقم (٥٦٦)، و«المشتبه» له (١/١٨٢)، و«العبر»، له (٤ /٢١٤)، و«توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين (٢/ ٤٧٧)، و«الشذرات» لابن العماد (٤/ ٣٤٤)، و"تاج العروس" للزبيدي (٣/ ٣٤١). وحُنّد: جد أبيه، بالحاء المهملة، كما في بعض المصادر المذكورة.

#### الألقاب

أبو البقاء العكبري: اسمه عبد الله بن الحسين.

ابن البقال الأصولي: هو أبو العباس.

ابن البقال الشاعر المغربي: عبد العزيز بن أبي سهل.

ابن البقال الشافعي: الحسين بن أحمد.

ابن البقال: يحيى بن علي.

ابن البقراني: محمد بن علي.

ابن البقشلام: حمزة بن على.

#### بقي

الحافظ. أحد الأعلام وصاحب «التفسير» و«المسند». أخذ عن يحيى بن يحيى الليثي ومحمد بن الحافظ. أحد الأعلام وصاحب «التفسير» و«المسند». أخذ عن يحيى بن يحيى الليثي ومحمد بن عيسى الأعشى، وارتحل إلى المشرق ولقي الكبار، وسمع بالحجاز مصعباً [و] الزهري وإبراهيم ابن المنذر الحرامي وطبقتهما؛ وبمصر يحيى بن بكير وزهير بن عباد وأبا الطاهر بن السرح وطائفة، وبدمشق إبراهيم بن هشام الغساني وصفوان بن صالح وهشام بن عمار وجماعة؛ وببغداد أحمد بن حنبل وطبقته؛ وبالكوفة يحيى بن عبد الحميد الجماني ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبا بكر بن أبي شيبة وطائفة؛ وبالبصرة من أصحاب حماد بن زيد، وعُنِي بالأثر عنايةً عظيمة لا مزيد عليها. وعدد شيوخه مائتان وأربعة وثمانون رجلاً، وكان إماماً صوّاماً زاهداً صادقاً كثير التهجد مجاب الدعوة قليل المثل، مجتهداً لا يقلّد أحداً بل يفتى بالأثر. ولد في شهر رمضان سنة إحدى مجاب الدعوة قليل المثل، مجتهداً لا يقلّد أحداً بل يفتى بالأثر. ولد في شهر رمضان سنة إحدى

<sup>(</sup>۲۲۲ ـ ۱۲۲۲ ـ «تاریخ الإسلام» للذهبي وفیات (۲۲۱ ـ ۲۸۰)، ص (۳۱۱) رقم (۳۰۷)، و «العقد الفرید» لابن عبد ربه (٤٤٤)، و «الحلة السیراء» لابن الأبار (۱/ ۱۳۷ و «المصعد الأحمد» لابن الجوزي (۳۹)، و «طبقات الحنابلة» (۲۲۸)، و «الصلة» لابن بشكوال (۱۰۲۱)، و «المصعد الأحمد» لابن الجوزي (۳۹)، و «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (۱/ ۱۲۰) رقم (۱۱۱)، و «تاریخ العلماء والرواة» لابن الفرضي (۱/ ۱۰۷ ـ ۱۰۹) و «معجم الأدباء» لیاقوت (۷/ ۷۰ ـ ۸۵)، و «تذكرة الحفاظ» للذهبي (۲/ ۱۸۶ ـ ۲۲۹)، و «نفح الطیب» للمقري (۹/ ۲۸۵ ـ ۲۹۳)، و «جذوة المقتبس» للحمیدي (۱۲ ـ ۱۲۸)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (۳/ ۷۰)، و «مختصر دول الإسلام» له (۱/ ۱۳۱)، و «مرآة الجنان» للیافعي (۲/ ۱۹۰)، و «طبقات المفسرین» للسیوطي (۹ ـ ۱۰)، و «بغیة الملتمس» لابن عمیرة الضبي (۲۲۹ ـ رقم ۱۸۶)، و «العبر» للذهبي (۲/ ۲۰)، و «المرتبة العلیا» للنباهي (۱۸)، و «شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي (۲/ ۱۹۲)، و «الأعلام» للزركلي (۲/ ۳۳)، و «کشف الظنون» لحاجي خلیفة (۱۶۶۶ ـ ۱۲۲۹)، و «سیر أعلام النبلاء» للذهبي (۱۲ / ۲۵)، و «البدایة والنهایة» لابن کثیر (۱/ ۲۱).

ومائتين، ومات لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة ستّ وسبعين ومائتين. قال ابن حزم: "أقطع أنه لم يُؤلف في الإسلام مثل تفسيره ولا تفسير محمد بن جرير ولا غيره". وكان محمد بن عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس() محبّاً للعلوم عارفاً، فلما دخل بَقِيِّ الأندلس (بمصنف) ابن أبي شيبة وقرىء عليه، أنكر جماعة من أهل الرأي ما فيه من الخلاف واستبشعوه ونشطوا العامة عليه ومنعوه من قراءته، فاستحضره الأمير محمد وإياهم وتصفح الكتاب جزءاً جزءاً حتى أتى على آخره، ثم قال لخازن كتبه: «هذا كتاب لا تستغني خزانتنا عنه، فانظر في نسخه لنا»، وقال لبتي: «هانشر علمك وارو ما عندك»، ونهاهم أن يتعرضوا له، وقال ابن حزم: «مسند بقي روى فيه عن ألف وثلاثمائة صاحب ونيف، وربَّب حديث كلّ صاحب على أبواب الفقه، فهو مسند ومصنف، وما أعلم بهذه المرتبة لأحد قبله مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث؛ وله مصنف في «فتاوى الصحابة والتابعين فمن دونهم»، الذي أربى فيه على «مصنف أبي بكر بن أبي شيبة» وعلى «فتاوى الصحابة والتابعين فمن دونهم»، الذي أربى فيه على «مصنف أبي بكر بن أبي شيبة» وعلى «مصنف عبد الرزاق» و«مصنف سعيد بن منصور». ثم ذكر تفسيره فقال: فصارت تصانيف هذا الإمام الفاضل قواعد الإسلام لا نظير لها. وكان متخيراً لا يقلد أحداً، وكان ذا خاصة في أحمد ابن حنبل وجارياً في مضمار البخاري ومسلم والنسائي.

#### الألقاب

ابن بقي الشاعر الأندلسي: اسمه يحيى بن محمد بن عبد الرحمٰن.

ابن بقي الطليطلي: يحيى بن أحمد.

ابن بقي قاضي الجماعة: أحمد بن يزيد.

ابن البققي: فتح الدين، أحمد بن محمد.

## نقتو

٢٣٢٣ \_ «أبو يُحْمِد الكلاعي» بقيّة، أبو يُحْمِد \_ بضم الياء آخر الحروف وسكون الحاء المهملة وكسر الميم، وبعدها دال مهملة \_ ابن الوليد الكلاعي الحميري الحمصي الميتمي. أحد

<sup>(</sup>۱) حكم محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل، الأندلسَ من عام (۲۳۹ ـ حتى عام (۲۳۹) هـ [ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي ٨/ ٢٦٢].

۲۳۲۳ - "طبقات ابن سعد" (٧/ ٣٤٩)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (٢/ ١٥٠)، و"التاريخ الصغير" له (٢/ ٢٨١)، و"الجرح والتعديل" للرازي (١/ ١٣٥ - ٢/ ١٧٢٨)، و"الضعفاء" لابن الجوزي (١/ ١٤٦)، و"تهذيب الكمال" للخزرجي (١/ ١٤٤)، و"الكاشف" للذهبي (١/ ١٠٥)، و"خلاصة تهذيب الكمال" للخزرجي (١/ ١٤٤)، و"الكاشف" للذهبي (١/ ٢٦١)، و"ميزان الاعتدال" للذهبي (١/ ٣٦١)، و"سير أعلام النبلاء" له (٨/ ١٥٥)، و"البداية والنهاية" لابن كثير (١/ ٢٣٧)، و"لسان الميزان" لابن حجر (٧/ ١٨٥)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (١/ ٤٧٣)، و"تأريخ بغداد" للخطيب (٧/ ١٢٥)، و"الأعلام" للزركلي (٢/ ١٢٥).
 ٣٤).

الأعلام في الحديث. روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال ابن معين وأبو زرعة: إذا روى عن ثقة فهو حجة. وقال ابن المبارك «أعياني بقية، يسمي الكُنَى ويكني الأسامي». وقال ابن مسهر: «احذر أحاديث بقية». وقال النسائي: «إذا قال حَدَّثَنا، فهو ثقة، وإذا قال عن فلان، فلا». وقال أحمد بن حنبل: «بقية أحبُ إلي من إسماعيل، وإذا حدث عن المجهولين فلا تقبلوه». وقال العجليّ ويعقوب بن أبي شيبة: بقية ثقة عن المعروفين. وكان يقول: «ما أرحمني ليوم الثلاثاء، ما يصومه أحد». توفي سنة سبع وتسعين ومائة، وقيل سنة ثمان.

• • •

ابن بقية، الوزير المصلوب: اسمه محمد بن بقية (١).

## بُكَا

۲۳۲٤ ـ «الخضري» بُكا، الأمير سيف الدين الناصري المعروف ببكا الخضري. من جملة الأمراء بالديار المصرية. حضر صحبة بشتاك في نوبة إمساك تنكز إلى دمشق. أمسك بالقاهرة، ووسِّطَ في سوق الخيل هُوَ وثلاثة من مماليك السلطان، وعلِّقَ على بناب زويلة ثلاثة أيام. نُسِبَ إلى الخروج مع رمضان بن الملك الناصر على أخيه السلطان الملك الصالح بن الناصر، وكان ذلك في شهر رجب سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة، والله أعلم.

# بَحُار

٢٣٢٥ ـ «القاضي بكار» بكّار أبو بكرة بن قتيبة بن أبي برذعة بن عبيد الله بن بشير بن عبيد الله بن بشير بن عبيد الله بن أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة الثقّفي، صَاحِبِ رسول الله عَلَيْةَ. كان حنفيَّ المذهب،

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في «الوافي» الجزء الأول الترجمة السادسة وهو الذي رثاه الشاعر أبو الحسن الأنباري بالقصيدة المشهورة التي أولها (علو في الحياة وفي الممات)...

٢٣٢٤ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١٣/٢) ترجمة (١٢٩٨).

 <sup>(</sup>١/ ١٣٥٥) و (اللباب) الأثير (١/ ١٩٥٥) و (الأنساب) للسمعاني (٢/ ٢٧٤) و (اللباب) البن الأثير (١/ ١٦٩) و (اللباب) الأبير (١/ ١٩٥) و (طبقات الأولياء) البن الملقن (١١٩) و (وفيات الأعيان) البن الملقن (١١٩) و (العبر) للذهبي (١/ ٤٤) و (سير أعلام النبلاء) له (١١/ ٩٥٥ - ٢٠٥) رقم (٢٢٩) للذهبي، و (وفع الإصر) (١/ ٤٤) و (النجوم الزاهرة) البن تغري بردي (١/ ١٩ - ١٩ - ٤٧ - ٤٨) و (حسن المحاضرة) للسيوطي (١/ ٢٦٣ - ٢٦٤) و (شذرات الذهب) البن العماد الحنبلي (١/ ١٥٨) و (الجواهر المضية) للقرشي (١/ ٤٥٨ - ١٦٤) رقم (٣٧٧)، و (الفوائد البهية) للكنوي (٥٤)، و (الطبقات السنية) (٢/ ٢٤٣ - ٢٥٥) رقم (٧١٥)، و (تاج التراجم) البن قطلوبغا ص (١٤٤) رقم (٨٠١)، وانظر: (الأعلام) للزركلي (٢/ ٣٤) وهو بكار بن قتية بن (أسد) بن أبي بردعة بن عبد الله بن بشير بن عبيد الله بن أبي بكرة نفيع بن الحارث (كما في تاج التراجم).

وتولَّى القضاء بمصر سنة ثمان أو سنة تسع وأربعين ومائتين، وقيل: قدمها متولياً من قبل المتوكّل يوم الجمعة لثمان خَلون من جمادي الآخرة سنة ست وأربعين ومائتين، وظهر من حسن سيرته وجمال طريقته ما هو مشهور. له مع أحمد بن طولون أخبار ووقائع مذكورة، كان يدفع له كل سنة ألف دينار خارجاً عن المقرر له، فيتركها بختمها ولا يتصرف فيها، فلما دعاه إلى خلع الموفّق بن المتوكّل والد المعتضد من ولاية العهد امتنع بكّار من ذلك فاعتقله أحمد وطالبه بجملة المبلغ فحمله إليه بختمه وكان ثمانية عشر كيساً في كل كيس ألف دينار، فاستحيى أحمد منه، وأمره أن يسلُّم القضاء إلى محمد بن شَاذَان الجوهري ففعل وجعله كالخليفة له، وبقى مسجوناً مدة سنين. وكان يحدّث من السجن في طاق لأصحاب الحديث، لأنهم شكوا إلى ابن طولون انقطاعَ سماع الحديث من بكَّار، وسألوه أن يأذن له في الحديث ففعل. وكانت ولادته بالبصرة سنة اثنتينً وثمانين ومائة. قال ابن خلكان: وتوفى وهو باقِ على القضاء مسجوناً يوم الخميس لِسِتُّ بقين من ذى الحجَّة سنة سبعين ومائتين. وقبره بمصر، وبقيت مصر بعده بلا قاض ثلاث سنين، وقبره بالقرب من قبر الشريف طباطبا مشهور هناك عند مصلَّى بني مسكين على الطريق تحت الكرم بينه وبين الطريق. معروف باستجابة الدعاء. وكان القاضي بكَّار أحد البكَّائين التالين لكتاب الله تعالى. وكان إذا خلا من الحكم، تفرّد بنفسه وعرض عليها قصص جميع من تقدم إليه وما حكم به وبكي. وكان يخاطب نفسه ويقول: «بكار، تقدّم رجلان في كذا، وتقدم إليك خصمان في كذا وحكمت بكذا، فما يكون جوابك غداً؟»، وكان يُكثر الوعظ للخصوم إذا أرادوا اليمين ويتلو عليهم قوله تعالى : ﴿إِنَّ الذِّينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً. . . ﴾ [آل عمران: ٧٧] إلى آخر الآية، وكان يحاسب أمناءه في كل وقت ويسأل عن الشهود في كل وقت.

٢٣٢٦ ـ «أبو عيسى المقرئ» بكار بن أحمد بن بكار بن بُنان، أبو عيسى المقرئ، بغدادي، مشهور بالإقراء، أقرأ ستين سنة. قرأ على عبد الله بن الصقر السكري وغيره، وتوفي سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة.

٢٣٢٧ ـ «الحنفي العنبري» بكار بن الحسن بن عثمان، العنبري الأصبهاني، الفقيه الحنفي. امتحن أيام الواثق، فلم يجب القاضي، فعزم القاضي «حيان بن بشر» على نفيه من أصبهان، فجاء البريد بموت الواثق، فطرد الأعوان عن داره، فقال الناس: ذهب بكار بالدست، وخري القاضي في الطشت. وتوفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين.

۲۳۲٦ - «تاريخ بغداد» للخطيب (٧/ ١٣٤) رقم (٣٥٧٧)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٣٥١، ٣٥٠)، ص (٢٦)، و«العبر» للذهبي (٢/ ٢٩٧)، و«البداية ص (٢٦)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٧/ ٢١) رقم (٢١)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١١/ ٢٥٤)، و«معرفة القراء الكبار» للذهبي (١/ ٢٤٦) رقم (٤١)، و«الشذرات» لابن العماد (٣/ ٢١).

٢٣٢٧ - «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٢٣١ ـ ٢٤٠) ص (١١١) رقم (٧٨)، و«أخبار أصبهان» لأبي نعيم (١/ ٢٣٢)، و«طبقات المحدثين بأصبهان» لأبي الشيخ (٢/ ١٣١)، و«الجواهر المضية» للقرشي (١/ ٤٥٧) رقم (٣٧٦)، و«الطبقات السنية» للغزي رقم (٥٥٠٠).

٢٣٢٨ ـ «الأمير متولي المدينة» بكّار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير. الأمير أبو بكر؛ ولي المدينة للرشيد اثنتي عشرة سنة. وكان جواداً ممدحاً، وتوفي في حدود المائتين.

• • •

البكاء: الشيخ علي.

ابن بكار الحافظ: يوسف بن الحسين بن بدر.

ابن بكار قاضي دمشق: محمد بن بكار.

### بكبرس

٢٣٢٩ - «نجم الدين الحاجي» بكبرس بن يَلنَقِلِج، أبو شجاع التركي، مولى الإمام الناصر؛ يعرف بنجم الدين الزاهد وبالحاجي. كان فقيها عارفاً بمذهب أبي حنيفة، حدَّث عن عبد العزيز بن منينا، وروى عنه شرف الدين الدمياطي والقطب بن القسطلاني، ومحمد بن محمد الكنجي، وكان عارفاً بالأصول. قال الدمياطي: كان مقدماً على مماليك المستعصم، وقال ابن النجار: جليل القدر، وله مصنفات، قرأ الكثير بنفسه على أصحاب أبي الوقت، وتوفي سنة اثنتين وخمسين وستمائة.

# بكتاش

٢٣٣٠ - «بكتاش» الأمير بدر الدين أستادار ملك الأمراء حسام الدين لاجين. توفي سنة ثلاث وتسعين وستمائة.

٢٣٣١ ـ «أمير سلاح» بكتاش الأمير بدر الدين الفخري، أمير سلاح. كان من مماليك الأمير

٢٣٢٨ - «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٢/ ١٤٨)، و«تاريخ الطبري» (٨/ ٢٤٤)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (١٩١ - ٢٠٠) ص (١٣٠) رقم (٤٩)، و«العقد الفريد» لابن عبد ربه (٤/ ٢١٤)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٦/ ٣٧)، و«الأعلام» للزركلي (٢/ ٣٠٤).

٢٣٢٩ - «الجواهر المضيّة» للقرشي (رقم ٣٧٨)، و«الفوائد البهية» للكنوي (٥٦)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١/ ٢٥٨ - ١١٤٣) رقم (٥٧٥)، و«تاج (١/ ٢٥٨ - ٢٥٤) رقم (٥٧٥)، و«تاج التراجم» لابن قطلوبغا (١٤٣) رقم (٧٩).

<sup>•</sup> ٢٣٣ ـ "المنهل الصافي" لابن تغري بردي خـ (٨٤) ظ، و"فهرست المنهل" ترجمة (٦٦٩).

۲۳۳۱ - «المنهل» لابن تغري بردى خـ (٨٤) ظ، و«فهرست المنهل» ترجمة (٦٦٨)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (١٠١/٢)، و«خطط المقريزي» (٢/٣٣)، و«السلوك» له (٢/ ٢/ ٥٠١).

فخر الدين ابن الشيخ، وعاد من أكابر الأمراء الصالحية المترددين في الغزوات، المشهورين بالخير والصدقات.

لما قُتل المنصور حسام الدين لاجين سنة ثمان وتسعين وستمائة، كان الأمير بدر الدين المذكور مجرداً في حلب يغزو بلاد «سيس»، ولما عاد وقرب من مصر، أخبر بما جرى من طغجي وكرجي وما يقصدانه، فلما عزم على الدخول إلى القاهرة، طلب الأمراء الذين معه ومشوا في خدمته وركب طغجي لملتقاه، فلما رآه قال له: «كان لنا عادة من السلطان، أنّا إذا قدمنا يتلقانا، وما أعلم ما أوجب تأخيره»، فقال طغجي: «ما علم الأمير بما جرى؟ إن السلطان قتل»، فقال: «ومن قتله؟»، قال كرد الحاجب: «قتله طغجي وكرجي»، فأنكر عليهما وقال: «كلما قام للمسلمين سلطان تقتلونه؟ تقدم عني لا تلتصق بي». وساق أمير سلاح وتركه، فتيقن طغجي أنه مقتول. فأراد الهروب. فانقض عليه بعض الأمراء وأمسكه بدبوقته وضربه بالسيف وتكاثروا عليه فقتلوه ومعه ثلاث أُخر، وركب كرجي في جماعة لنصرته، فركب الجيش جميعه في خدمة أمير سلاح، وقتلوا كرجي والكرموني، ودخل أمير سلاح وقعد والأمراء معه ورتبوا حضور الملك الناصر محمد بن قلاوون من الكَرك وإعادته إلى السلطنة. وأقام أمير سلاح إلى سنة ست وسبعمائة وطلب النزول عن الإمرة ولزم داره. وتوفي في السنة المذكورة.

### بكتمر

٢٣٣٢ \_ «صاحب خلاط» بكتمر، سيف الدين صاحب «خلاط». مملوك صاحبها. أسرف في إظهار الشماتة بموت صلاح الدين رحمه الله، وفرح وعمل تختاً وجلس عليه، ولقّبَ نفسه بالسلطان المعظم صلاح الدين وسمّى نفسه عبد العزيز، وظهر منه رعونة، وتجهز لقصد «ميافارقين»، وكان مملوك شاه أرمن قد تزوج بابنة بكتمر وطمع في الملك، فجهز على بكتمر مَن قتله سنة تسع وثمانين وخمسمائة، وتملّك بعده.

۲۳۲۳ \_ «الأمير سيف الدين الحاجب» بكتمر، الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب. كان أولاً أمير آخور، ثم قدم دمشق وتولى بها شدَّ الدواوين أيام الأفرم، ولم يكن لأحد معه كلام. وكان عارفاً خبيراً بصيراً بالأحكام، درباً مثقفاً خيراً يرعى أصحابه ويقضي حوائجهم. ثم ولي

٢٣٣٢ - «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٥٨١ - ٥٩٠) ص (٣٢١) رقم (٣٢٧)، و«مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (١٣٢)، و«المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء (٨٨/٣)، و«الكامل» لابن الأثير (٢/١٢)، و«دول الإسلام» للذهبي (٢/١٠١)، و«العبر» له (٤/٨٢١)، و«سير أعلام النبلاء» له (١١/ ٢٧٧) رقم (١٥٠)، و«تاريخ ابن الوردي» (٢/ ١٠٩)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٣/ ٧)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٢/ ١٣٢)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ٢٩٧).

٢٣٣٣ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/١٧) ترجمة (١٣٠٦)، و«المنهل الصافي» لابن تغري بردي (خـ ٨٥) ظ، و«فهر ست المنهل» (٦٧٠).

الحجوبية، وتوجه إلى صَفَد كاشفاً أيام سنقر شاه على الأمير ناهض الدين عمر بن أبي الخير، مشدّ صفد، ونزل بالميدان، وكان معه القاضي معين الدين بن حشيش. ونزل بالميدان وحرّر الكشف ودقَّقه حتى قال زين الدين عمر بن حلاوات موقّع صفد [الكامل]:

من جور بكتمر الأمير خرابُ جان له مِـما جـناه مَـتَابُ وجرائد معروضة وحساب وسلاسل ومقارع وعقاب في الحشر إلا راحِم وهاب

يا قاصداً صفداً فَعُدْ عن بلدة لا شافع تغنى شفاعته ولا حشر وميزان ونشر صحائف وبمها زبانية تُبَثُّ على الوري ما فاتهم من كل ما وُعدوا به قلت: وهذه أبيات لسبط التعاويذي معروفة في ديوانه، وأولها [الكامل]:

يا قاصداً بغداد جزعن بلدة للجور فيها زخرة وعباب

وهي سبعة عشر بيتاً قالها في الوزير ابن البلدي، فأتى ابن حلاوات بالبيت الأول وليس للفاء في قوله «فَعُدْ» محلّ.

ثم إن الأمير سيف الدين توجه مع السلطان لما جاء من الكُرَك إلى مصر وولاه. ثم ولاه الوزارة، ثم إنه قبض عليه لما قبض على أيدغوي شقير، وبقى في الاعتقال مدة سنة ونصف، ثم أخرجه وجهَّزه إلى صفد نائباً وأنعم عليه بمائة ألف درهم، وكان قد أُخَذ له مالاً كثيراً إلى الغاية، فأقام بها عشرة أشهر تقريباً؛ ثم طلب إلى مصر، وكان من جملة الأمراء الذين يجلسون، وإذا تكلم السلطان في المَشْوَرِ لا يردُّ عليه أحد غيره، لما عنده من المعرفة والخبرة. وكان قد تزوج ابنة الأمير جمال الدين آقوش نائب الكرك، وعمر له داراً ظاهر باب النصر على القاهرة وعمّر هناكُ مدرسة إلى جانبها، وكان لأصحابه به نفع كبير بجاهه، لا يبخل على أحد ممن يعرفه بذلك، وإشاراته مقبولة عند أرباب الدولة. ثم إنه سُرق له من الخزانة مال كثير ادّعي في الظاهر أنه مبلغ مائتي ألف درهم، وكان في الباطن على ما قيّل سبعمائة ألف أو أكثر، فما جسر يقول الكلّ خوفاً من السلطان، وكان قدودار والى القاهرة، فرسم له السلطان بتتبّع ذلك، فيقال إن القاضي فخر الدين وبكتمر الساقي والجمالي الوزير عاملوا في الباطن عليه، وحُمل إليهم بعض العملة، فشرعوا يحجفون عن المتهمين، وإذا قال السلطان للوالى: «أيش عملت في عملة الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب؟» يقول القاضى فخر الدين: «يا خوند، لعن الله ساعة هذه العملة، كل يوم يموت الناس تحت المقارع، وإلى متى يقتل المتهم الذي لا ذنب له!». ثم في آخر الحال وقف الأمير سيف الدين بكتمر للسلطان في دار العدل وشكا وتضوّر، فخرج السلطان وأحضر الوالي وسبّه وأظهر غيظاً عظيماً فقال: «يا خوند، اللصوص الذين أمسكتهم وعاقبتهم أقروا بأنَّ خزنداره سيف الدين بخشى اتفق معهم على أخذ المال وجماعة من ألزامه الذين في بابه»، فقال السلطان للجمالي الوزير: «أحضر هؤلاء المذكورين وعاقبهم»، فأحضرهم وعاقبهم، وعصر هذا بخشي وكان عزيزاً

عنده قد زوّجه بنته، وهو واثق بعقله ودينه وأمانته. فقال بخشي: "يا خوند أنا والله الذي تحت يدي لأستاذي ما يعرفه ولا يدري كم هو، فما أحتاج أخلي غيري يأخذ معي ما أردت أن أسرقه». ولما بلغ الأمير سيف الدين عصر بخشي وجماعته، علم أن ماله قد راح، فحصل له غيظ عظيم وغبن، فمات فجأة من الظهر إلى العصر سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة. وكان له حرص عظيم في جمع المال إلى الغاية مفرط، له الأملاك الكثيرة في كل مدينة في الشام وفي القاهرة ومصر، بحيث أن له في كل مدينة ديواناً فيه مباشِرون، وله قدور فول وحمص وغير ذلك من الأواني بحيث أن له في كل مدينة ديواناً فيه مباشِرون، وله قدور فول وحمص وغير ذلك من الأواني يليه صغير من أولاده وهو يبكي ويتعلق في رقبته ويبوس صدره، فلما طال ذلك من الصغير قلت يديه صغير من أولاده وهو يبكي ويتعلق في رقبته ويبوس صدره، فلما طال ذلك من الصغير قلت لله: "يا خوند، ما به؟"، قال: "شيطان يريد قصب مَصّ»، فقلت: "يا خوند، اقض شهوته»، قال، فقال: "يا بخشي، سيِّر إلى السوق أربعة فلوس، هات له عوداً»، فلما حضر العود وجدوا الصغير مما تعني وتعذب قد نام، فقال الأمير: "هذا قد نام، ردوا العود وهاتوا الفلوس». وأخذ السلطان من ماله شيئاً كثيراً إلى الغاية.

٢٣٣٤ ـ «الأمير سيف الدين الساقي» بكتمر، الأمير سيف الدين بكتمر الساقي. كان أولاً من مماليك الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير، ثم انتقل إلى السلطان الملك الناصر وجعله ساقياً، وكان غريباً في بيت السلطان لأنه لم يكن له خشداشية وكان هو وحده وسائر الخاصكية حزباً عليه، وعظمت مكانته عند السلطان، وزادت محبته له. ولما مات طغاى الكبير، كان تَنْكِز نائب الشام منتمياً إليه، فقال السلطان لِتَنْكِز: "خلّ بكتمر يكون أخاك عوض طغاي، وكن أكتب إليه بما تريد». ثم إنه زوّج ابنته بابن بكتمر، وعظم شأن بكتمر في مملكة السلطان، وصار هو الدولة، فكان يقال: إن السلطان وبكتمر لا يفترقان: إما أن يكون بكتمر عند السلطان، وإما أن يكون السلطان في بيت بكتمر، ولا يأكل إلا في بيت بكتمر مما تطبخه له أم أحمد بن بكتمر في قدر فضة، وينام عندهم ويقوم، حتى كان الناس يظنون أن أحمد بن السلطان مما يحبّه ويبوسه ويحمله. وكان أحمد [بن] بكتمر قد عظم ذكره عند الناس وتسامعوا به، فإذا أهدى الناس إلى السلطان شيئاً أو قدموه كان مثله لبكتمر، والذي يجيء للسلطان يكون غالبه لبكتمر، فعظمت أمواله. وكان في إسطبله مائة سطل نحاساً لمائة سائس، كل سائس ستة أرؤس، غير ماله في الجشارات، ومع ذلك فلم يكن له حماية ولا رعاية ولا لغلمانه ذكر، باب اسطبله يغلق من المغرب وما لأحد به حسّ. وعمّر تلك الحارة التي على بركة الفيل، وكان قد استُخدم فيها نور الدين الفيومي وكان صاحبي، فقلت: «كم نفقة العمارة كل يوم؟»، قال: مبلغ ألف وخمسمائة درهم مع جاه العمل، لأن العجل من عند السلطان والحجارين والفعول من المحابيس". فقلت له: «فكم يكون مقدار ذلك لو لم يكن جاه العمل؟»، فقال لي: «على القليل كل يوم ثلاثة آلاف

٢٣٣٤ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ١٩) ترجمة (١٣٠٨)، و«الخطط» للمقريزي (٢/ ٦٨)، و«فهرست المنهل» ترجمة (٢٧١).

درهم». وأقاموا يعمرون فيها مدة عشرة أشهر، وخرجتُ أنا من القاهرة وهم يعملون في الجرش، ولم يكونوا وصلوا إلى الرخام ولا اللاّزورد ولا الذهب ولا عرق اللؤلؤ.

ولما توفي في طريق الحجاز عائداً سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة، خلّف من الأموال والجواهر والأصناف والأمتعة والقماش ما يزيد عن الحد. قال لي المهذب كاتبه: أخذ السلطان من خيله أربعين فرساً، قال هذه لي ما وهبته إياها. وأبعنا الباقي على ما انتهبه الخاصكية، وأخذوه بالثمن البخس بما مبلغه ألفا ألفُّ درهم ومائتا ألف درهم وثمانون ألف درهم، خارجاً عما في الجشارات. وأنعم السلطان بالزردخاناه والسلاح خاناه التي له على الأمير سيف الدين قوصون بعدما أخذ منها سرجاً واحداً وسيفاً واحداً. فقال المهذب كاتبه: قيمتها ستمائة ألف دينار، وأخذ السلطان له ثلاثة صناديق جوهراً مثمناً ما لا يعلم لها قيمة، وأبيع له من الآلات والصيني والكتب والخِتم والربعات والبخاري نسخ مختلفة ومن الأدوية الفولاذ والمطعم واليصم وغير ذلك والفراء الوبر والأطلس وأنواع القماش الإسكندري والبغدادي وغير ذلك شيء كثير إلى الغاية المفرطة؛ ودام البيع لذلك مدة شهر. وكان مع ذلك كله وافر العقل والسكون والحرمة والحشمة، قريباً من الناس، يتلطَّفُ بهم ويسوسهم أحسنَ سياسة، ومن دَخل في أمره قضي شغله على أكمل الوجوه. وكان السلطان لا يخالفه في شيء، وإذا أنعم على أحد بوظيفة أو غير ذلك يقول: «روح إلى الأمير بوس يده». وكان يحجز على السلطان ويمنعه كثيراً عن أشياء من المظالم والعسف ظهرت من السلطان بعد موت بكتمر رحمه الله. ولما توجه السلطان إلى الحجاز، توجَّه معه سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة، وظهر بتجمُّل زائد وحشمة وافرة. كنت في "سرياقوس" لما خرجوا ورأيت ما هالني، وخرج ساقة للناس كلهُم، فكان ثقله وحاله نظير ما للسلطان، ولكن يزيد على ذلك بالزراكش وآلات الذهب. وتنكَّرَ السلطان له في الطريق واستوحش كلِّ منهما من صاحبه. فاتفق أنه في العود مرض ولده أحمد ومات قبل والده بثلاثة أيام. ثم إن بكتمر مات بعد ذلك، وكان السلطان قد عمل أحمد في تابوت وحمله معه، فلما مات أبوه دفن الاثنين في الطريق عند نخل، وحثّ السير بعد ذلك. وكان السلطان تلك السفرة كلها لا يبيت إلاّ في برج خشب وبكتمر عنده وقوصون على الباب والأمراء المشايخ كلهم حول البرج ينامون بسيوفهم. فلما مات بكتمر، ترك المبيت في البرج، فعلم الناس أن ذلك كان خوفاً من بكتمر. ووجد في خزانة بكتمر في طريق الحجاز خمسمائة تشريف، منها ما هو أطلس بزركش وحوايص وكلوتات ذهب وما دون ذلك من خلع المتعممين ومَن دونهم من الأمراء والأجناد، ووجدوا على ما قيل فيها قيوداً وزناجير، والله أعلم بحقيقة الباطن في ذلك. ويقال إنه لما مرض، دخل إليه السلطان يوماً فقال له بكتمر: «بيني وبينك الله تعالى»، فقال السلطان: «كل من عمل شيئاً يلتقيه». ولما مات صرخت أم أحمد امرأته وبكت إلى أن سمعها الناس تتكلم بكلام قبيح في حقّ السلطان، من جملته: «أنت تقتل مملوكك، أيش كان ولدي!»، فقال: «بَس تفشرين، هاتي مفاتيح صناديقه، فأنا كل شيء أعطيته من الجوهر أعرفه واحداً واحداً». فرمت المفاتيح إليه، فأخذها. ولما حضر السلطان إلى القلعة، أظهر الندم عليه والأسف وأعطى أخاه قماري إمرة مائة، وجعل يقول: «ما بقي يجينا مملوك مثل بكتمر». ثم

إنه أمر بحمل رمته ورمة ولده من طريق الحجاز وأحضرهما إلى تربتهما بالقرافة. وكان للزمان به جمال، ولبيت السلطان به رونق عظيم. جاء أحمد بن مهنا بعد موته إلى القاهرة فقال: «بيت السلطان الآن يعوز شيئاً، وذلك الشيء هو كان بكتمر الساقي». يقال إنه لما مات في طريق الحجاز، كان في محفّة سائراً والسلطان خلفه بقدر رمية نشّاب. يسيرُ فإذا وقفوا به وقف وإذا مشوا به مشي، ويجهز إليه بغا الدوادار يكشف خبره. فلما جاء إليه وقال: «يا خَوند، ماتَ ساق في مماليكه الخاصكية، وقال للأمير سيف الدين الحاج بهادر المعزّي: «يا أمير، قف غسّله وادفنه هو وولده في هذا المكان». وخلاّه وحتّ السير، فنزل الأمير سيف الدين قوصون عن هجينه بعدما عرّج عن الطريق يظهر أنه يريق الماء، واستند إلى الهجين وجعل يبكي والمنديل على عينيه. فقال له المملوك الذي معه: «يا خوند. ليش تبكي، ما عدوك!». فقال: «وا لَك، أنا ما أبكي إلا على نفسي، هكذا يفعل ببكتمر؟ ومن فينا مثل بكتمر؟ ومن بقي بعد بكتمر؟ ما بقي إلا أنا؟». وكان بكتمر من أحسن الناس شكلاً، حسنَ الوجه، له لحية مدوّرة حمراء بسواد يسير، أبيض ساطع البياض مشرباً حمرة، قدّه مليح وعبارته عذبة. وكان إذا ركب في القاهرة ركب في مائتي نفس ويركب نقيب النقباء والنقباء في خدمته. وقصره في «سرياقوس» بخلاف قصور بقية الأمراء، لأنه قبالة قصر السلطان بحيث أنهما يتحادثان من داخل القصرين. وعمر لَهُ بالقرافة خانقاه وتربة مليحتين، وكان عوناً لمن انتمى إليه وركناً عظيماً يرجع إلى مروءة زائدة. ولما تزوج آنوك المقدم ذكره ابن السلطان بابنته، كنت بالقاهرة ورأيت الشُّوَارَ الذي حمل من داره التي علَى البركة إلى باب القلعة، وكان عدة الحمالين: المساند الزركش عشرة على أربعين حمالاً، المدوّرات ستة عشر حمالاً، الكراسي اثنا عشر حمالاً، كراسي لطاف أربعة حمالين، فضيّات تسعة وعشرون حمّالاً، سلم للدكك أربعة حمالين، الدكك والتخوت الآبنوس والمفضضة والموشقة مائة واثنان وستون حمّالاً، النحاس الكفت ثلاثة وأربعون حمّالاً، الصيني ثلاثة وثلاثون حمالاً، الزجاج المذهب اثنا عشر حمالاً، النحاس الشامي اثنان وعشرون حمالاً، البعلبكي المدهون اثنا عشر حمّالاً، الخونجات والمخافي والزبادي النحاس تسعة وعشرون حمّالاً، صناديق الحوائج خاناه ستة حمّالين. والبغال المحمّلة الفرش واللّحف والبسط والصناديق التي فيها المصاغ تسعة وتسعون بغلاً. وقال المهذّب كاتبه: «الزركش والمصاغ ثمانين قنطاراً بالمصري أو تسعين» ـ الشك منّي - · وكان مما له من المرتب على السلطان في كل يوم طعام مخفيتان، يأخذ من بيت المال كلّ يوم عنهما دراهم ثَمناً سبعمائة درهم، كل مخفية ثلاثمائة وخمسون درهماً.

٢٣٣٥ ـ «بكتمر الجوكندار الكبير» بكتمر، الأمير سيف الدين بكتمر الجوكندار. كان السلطان يدعوه «يا عمي»، وله ولد يعرف بمحمد. كان هو والسلطان لا يتفارقان، ويدعوه «أخي». وكان بكتمر أحد الأمراء الذين يشار إليهم أيام سلار والجاشنكير، ثم إنهما عملا عليه وأخرجاه إلى قلعة الصبيبة نائباً، فأقام بها مدّة، ثم لما مات سنقر شاه المنصوري نائب صفد،

٢٣٣٥ ـ «فهرست المنهل» ترجمة (٦٧٣)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٢٠/٢).

حضر إلى صفد نائباً. وكان له مائة مملوك، وإذا ركب فيهم كانوا قريباً من عسكر صفد فأقام بها قريباً من سنتين. ولما حضر السلطان من الكرك، لاقاه إلى دمشق، وتوجه معه إلى القاهرة واستقر نائب السلطان بمصر، ولما كان في بعض الأيام وهما متوجهان إلى المطعم، خرج السلطان من السرج ومال إليه وقال: «يا عمي، ما بقي في قلبي من أحد من هؤلاء الأمراء أن أمسكه إلا فلان وفلان». وذكر له أميرين، فقال له: «يا خوند ما تطلع من المطعم إلاّ وتجدني قد أمسكتهما». وكان ذلك يوم الثلاثاء فقال له السلطان: «لا يا عمى، ألا دعهما إلى يوم الخميس أو الجمعة نمسكهما في الصلاة إذا فرغا منها». فقال: «السمع والطاعة». ثم إنّه جهّز إليه تشريفاً هائلاً ومركوباً معظماً وإنعاماً. فلما كان يوم الخميس قال له: «غداً نمسكهما»، فلما كان يوم الجمعة قال له في الصلاة: «أين هما؟»، قال: «حاضران»، فقال: «بعد الصلاة تقدّم بما قلت لك». فلما انقضت الصلاة، قال: «يا عمّ، والله ما لي وجه أراهما وأستحيي منهما، ولكن امسكهما إذا دخلت أنا إلى الدُّور، وتوجه بهما إلى المكان الفلاني تجد منكلي بغا وقجليس، سلمهما إليهما، وروح». فلما أمسكهما وتوجه بهما إلى المكان المذكور له، وجد الأميرين قجليس ومنكلي بغا هناك، فقاما إليه وقالا له: «عليك سمعاً وطاعةً لمولانا السلطان»، وأخذا سيفه، فقال لهما: «يا خوشداش، ما هو هكذا الساعة كما فارقته، وقال امسك هؤلاء»، فقالا له: «ما القصد إلاّ أنت»، فأمسكاه وأطلقا ذينك الأميرين. وكان ذلك آخر العهد به سنة إحدى عشرة وسبعمائة تقريباً. وكان فيه خير وبرّ للصلحاء، وحجّ حجّة أنفق فيها شيئاً كثيراً وأعطى المجاورين بالحرمين الذهب والقمصان والقمح. وكان لا يحب سفك الدماء، فكان في صفد إذا أحضروا القاتل ضربه ضرباً مبرحاً قريباً من السبع مائة عصاً ورماه في الحبس ويقول: «الحيّ خير من الميت»، فكثر العبث والفساد في صفد وبلادها. وكان هو وولده محمد في اللعب بالكرة فارسين وولده أفرس منه، وكان له من الأولاد: محمد هذا وخليل وإبراهيم وأحمد فيما أظن. وكان يكثر اللعب بالكرة في صفد ويضْرِب له خاماً على قرية «بيريا» ظاهر «صفد»، ويقيم هناك هو وحريمه أياماً ويعمل المواكب هناك ودور العدل. وعمر المغارة التي بصفد وأنشأ لها غراساً، ودفن بها زوجته ورتب للمغارة والسهريج على الديوان السلطاني مرتباً، وهو إلى اليوم. ولما كان السلطان في الكرك كان يكتب إليه وإلى ابنه ناصر الدين محمد كثيراً ويخاطبه: «يا أخي قل لعمي كذا، وطوَّلْ روحك إلى أن يقدّر الله لنا الخير».

### بكتوت

٢٣٣٦ - «أستادار الناصر» بكتوت، الأمير سيف الدين العزيزي؛ استادار الملك الناصر. كان ذا حرمة وافرة ورتبة عالية ومهابة شديدة ويد مبسوطة، وبيده الإقطاعات الضخمة وله الأموال الجمّة. وكان شجاعاً جيّد السياسة. توفي سنة ستّ وخمسين وستّمائة، مجرداً بالنواحي القبلية.

٢٣٣٦ \_ «ذيل المرآة» لليونيني (١/١٢٣).

يقال إن ابن وداعة سمّه في بطيخة، ومنذ توفي وقع الخلل في أحوال الناصر يوسف(١) صاحب الشام.

٢٣٣٧ ـ «العلائي» بكتوت، العلائي، الأمير الكبير. كان من أكبر أمراء دمشق، محتشماً، انتقل إلى مصر وعلت رتبته في دولة الملك الأشرف بن المنصور. وتوفي سنة ثلاث وتسعين وستمائة، وأظنه الذي باشر نيابة السلطنة بدمشق أول دولة المنصور قلاوون أياماً إلى أن تولى النيابة «لاجين».

٢٣٣٨ ـ «الأقرعي» بكتوت، الأمير بدر الدين الأقرعي. ولي شدّ دمشق في أيام الظاهر بيبرس وعُزل أيام السعيد ابنه، وولي شدّ الصحبة للمنصور، وهو الذي ضيّق على قاضي القضاة ابن الصائغ. وكان ظالماً جباراً لا يقبل الرشا. وتوفي سنة أربع وتسعين وستّمائة. ولمّا مات رثاه علاء الدين الكندي الوداعي، ومن خطه نقلت [الوافر]:

خَبَا البدر الذي قد كان يهدي إلى سبل النزاهة والصيانة فقل للدهر إن عزَّيْتَ فيه يطيل اللَّه عمرك في الأمانة

٢٣٣٩ ـ «بدر الدين المحمدي» بكتوت، بدر الدين بن عبد الله المحمدي. أخبرني الشيخ أثير الدين أبو حيان من لفظه قال: كان المذكور قد اشتغل عليّ بيسير من النحو وأنشدنا لنفسه [المحتث]:

بـجــلّـــقِ لـــي حــبـــب بَـــوَصْـــلِـــهِ لا يـــجـــودُ فــقـــلــبُــهُ قــاســـيــون ودمــغ عــيـنــي يــزيـــدُ(٢)

وأنشدنا لنفسه [المجتث]:

باللحظ يسبي الممالك جلا سناه الحوالك لكنة في المحالك (٣)

مَنْ لي بطبي غريرِ إذا تبيدًى بليبلِ مِن حورِ رضوانَ أبهي

<sup>(</sup>۱) هو الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن الملك العزيز محمد بن الملك الظاهر غازي ابن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب، صاحب حلب والشام قتله المغول عام (۲۰۸) هـ ترجمته في «البداية والنهاية» (۲/۱۳)، و«وفيات الأعيان» (۱۰/۶)، و«ذيل الروضتين» (۲۱۲)، و«الأعلام» (۳۳۱/۹)، و«القلائد الجوهرية» (۱۷۲۱)، و«تحفة ذوي الألباب» للصفدي (۲/ ۱۰۶).

٣٣٣٧ ـ «ذيل المرآة» لليونيني (خـ ٣/٢٩٠٧) (٦٠) و، و«تحفة ذوي الألباب» للصفدي (٢/ ١٨١).

٣٣٣٨ ـ «ذيل المرآة» لليونيني (خـ ٣/٢٩٠٧) (٧٣) و.

٢٣٣٩ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٢١)، ترجمة (١٣١١).

<sup>(</sup>٢) تورية باسم جبل قاسيون ونهر يزيد بدمشق.

 <sup>(</sup>٣) تورية باسم رضوان خازن الجنة ومالك خازن النار عليهما السلام.

قلت: شعر متوسط.

• ٢٣٤ - «الخوارزمي» بكتي، الأمير سيف الدين الخوارزمي. من قدماء الأمراء. وداره هي التي سكنها «بلبان التتري». توفي سنة ستّ وثمانين وستّمائة.

٢٣٤١ - «الأمير أبو الفوارس» بكجور، الأمير التركى أبو الفوارس مولى سيف الدولة بن حمدان. ولي إمرة حمص، ثم إمرة دمشق للعزيز صاحب مصر، فجار وظلم وصادر وخرج عن طاعة العزيز، فجهز إليه منيراً الخادم فالتقيا وتصالحا، وذهب بكجور إلى الرقة وأقام بها دعوة العزيز، ثم قُتل في حلب سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة.

#### <del>\</del>

٢٣٤٢ ـ «الناجي» بكر بن الأسود، أبو عبيدة الناجي. قال ابن معين: كذاب. توفي في حدود السبعين والمائة.

٢٣٤٣ - «الصحابي» بكر بن أُميَّة الضَّمْري، أخو عمرو بن أمية. حديثه عند محمد بن إسحاق، عن الحسن بن الفضل بن عمرو بن أمية عن أبيه عن عمه بكر بن أمية، له صحبة.

٢٣٤٤ ـ «ابن الجُلاح الكلبي» بكر بن جَبَلة بن وائل بن الجُلاح الكلبي. وبكر يعرف بعبد عمرو؛ وفد على النبيّ ﷺ، وأسلم وقال [الطويل]:

فأصبحتُ بعد الحمدِ للَّه أُوجَرَا وودعت لنَّاتِ القداح وقد أُرَى بها سدداً عمري وللهو أصورا فآمنت باللَّه العليّ مكانةً وأصبحتُ للأوثانِ ما عشتُ مُنْكِرًا

أُحِبُّ رسولَ اللَّه إذ جاء بالهُدي

<sup>·</sup> ٢٣٤ \_ «ذيل المرآة» لليونيني (٣/ ٢٤٣).

٢٣٤١ - «تاريخ ابن الوردي» (١/ ٣١٠)، و«أمراء دمشق» للصفدي (١٨)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (١٤/ ١٦٠)، و «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي (٢٨)، و «تحفة ذوي الألباب» للصفدي (٢/ ٤٠)، و «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٣٨١ ـ ٢٠٠) هـ ص (٢٩)، و«الكامل» لابن الأثير (٩/ ٥٨)، و«تاريخ ابن خلدون» (٤/ ١١٢)، و«اتعاظ الحنفا» للمقريزي (١/ ٢٥٩).

٢٣٤٢ ـ "ميزان الاعتدال" للذهبي (١/ ٣٤٢) رقم (١٢٧١)، و"تاريخ الإسلام" له" وفيات (١٦١ ـ ١٧٠) ص (٩٢) رقم (٣٧)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٢/٤٧)، رقم (١٧٤)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ٨٨) رقم (١٧٨١)، و«الضعفاء» للعقيلي (١/ ١٤٧) رقم (١٨٢)، و«الكني والأسماء» للدولابي (٢/ ٧٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٣٨٢) رقم (١٤٨٩)، و«كتاب المجروحين» لابن حبان (١/ ١٩٦)، و«الكامل» لابن عدي (٢/ ٤٦١)، و «المغني» للذهبي (١/ ١١٢) رقم (٩٦٥).

٢٣٤٣ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٧٨)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٣٩)، رقم (٤٨٢)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ٢٦٩) ترجمة (٧١٨).

٢٣٤٤ ـ «أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٣٩) رقم (٤٨٣)، و«الإصابة» لابن حجر (٢٧٠/١) ترجمة (٧١٩).

٥٤٣٠ ـ «الصحابي» بكر بن الحارث. أبو منفعة ـ بالنون والفاء والعين المهملة ـ الأنماري؛ مذكور فيمن نزل حمص من الصحابة رضى الله عنهم.

٢٣٤٦ ـ «ابن حبيب السهمي» بكر بن حبيب السهمي. والد عبد الله بن بكر المحدّث؛ ذكره الزبيدي وغيره في النحويين. أخذ عن أبي إسحاق. وقال ابن أبي إسحاق لبكر بن حبيب: «ما ألحن في شيء؟» قال: «تفعل». فقال له: «فخذ عليّ كلمة»، قال: «هذه واحدة، قل كلمة»؛ وقربت منه سنورة فقال لها: «اخسَيْ»، فقال له «أخطأتَ، إنما هو اخسئي». وتوفى ابن لبعض المهالبة، فأتاه شبيب بن شيبة المنقري يعزّيه وعنده بكر بن حبيب السهمي، فقال شبيب: «بلغنا أن الطفل لا يزال محبنطئاً على باب الجنة يشفع لأبويه»(١)، فقال بكر: وإنما هو محبنطِياً، غير مهموز»؛ فقال شبيب: «أتقول لي هذا وما بين لابتيها أفصح مني؟»، فقال بكر: «وهذا خطأ ثانٍ، ما للبصرة وللُّوب، لعلُّك غرِّك قولهم: ما بين لابتي المدينة، يريدون الحرَّة، وليس للبصرة حرة ولا لابة، والمحبنطي بغير همز: المنتصب للشيء المستطبيء له، وبالهمز: العظيم البطن المنتفخ. وقال ابنه عبد الله: كان أبي يقول البيتين والثلاثة، وهو القائل [الكامل]:

سيرُ النّواعج في بلاد مضلّة يمشي الدليلُ بها على مِلمال

خيرٌ من الطمع الدنيّ ومجلس بفناء لا طَلْقِ ولا مِفْضال فاقصد لحاجتك المليكَ فإنه يُغنيكَ عن مترفّع مختال

٢٣٤٧ \_ «أبو على الورّاق» بكر بن خارجة الكوفي الورّاق، أبو على. شاعر ماجن مأموني، أفسدتِ الخمرُ عقلَه آخرَ عمره؛ وهو القائل [الكامل]:

> هل لى إليك إذا اعتذرتُ قبول اسمع فإني حالفٌ بجلالِ مَنْ ما كان ما زعم الرسول فتدُّعي وهو القائل ـ وقيل إنها لغيره ـ [الطويل]: وحق الذي في القلب منك فإنه ولكنما أفشاه دمعي وربما

أم لا فأربح ما أريد أقول فى ظل رحمته العبادُ نزولُ ذنباً على بما يقول رسول

عظيمٌ لقد حصَّنْتُ سرَّكَ في صدري أتى المرء ما يخشاه من حيث لا يدري

٢٣٤٥ \_ «أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٤٠) رقم (٤٨٤)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ٢٧٠) ترجمة (٧٢٠).

٢٣٤٦ \_ «معجم الأدباء» لياقوت (٧/ ٨٦ \_ ٩٠)، و«طبقات النحويين» للزبيدي (٢٣)، و«إنباه الرواة» للقفطي (١/ ٢٤٤)، و «بغية الوعاة» للسيوطي (٢٠٢/٢).

أخرج نحوه الإمام أحمد في «مسنده» (١٠٥/٤) عن بعض أصحاب النبي ﷺ عن النبي ﷺ (يقال لِلْوِلْدان (1) يوم القيامة أدخلوا الجنة قال فيقولون يا رب حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا قال فيأتون قال فيقول الله عز وجل مالى أراهم محنبطئين أدخلوا الجنة قال فيقولون يا رب آباؤنا وأمهاتنا قال فيقول أدخلوا الجنة أنتم وآباؤكم).

٢٣٤٧ \_ «الأغاني» للأصفهاني (١٨/ ٤٣ \_ ٤٤) و(٢٠/ ٨٧ \_ ٨٨).

فه ب لي ذنوب الدمع إني أظنه ولو لم يُرِد ضُرّي لخلّى ضمائري ومن شعر بكر بن خارجة الكوفي [الخفيف]:

يا لقومي لِمَا جَنَى السلطانُ سكبوا في التراب من حلب الكَرْ صبَّها في مكان سوء لقد صا من كُميتِ يبدي المزاج لها لؤ فإذا ما اصطبحتها صَغَرَتْ في الدي كيف صبري عن بعض نفسي وهل يص

بما كان منه إنما يبتغي ضُرِّي تمدَّ على أسرار مكنونها ستري

لا يكن للذي أهان الهوانُ م عقاراً كأنها الزعفرانُ دف سَعْدَ السعودِ ذاك المكانُ لؤ نظم والفصلُ فيها جمانُ قَدْرِ عندي الذي أمه الخيزرانُ برعن بعضِ نفسِهِ الإنسانُ

فَأُنشِدَتْ هذه الأبياتُ للجاحظ فقال للمنشد: من حقّ الفتوة أن أكتبَ هذه الأبيات قائماً إلاّ أن تعمدني، لنقرس كان به. قلت: ذكرت بهذه الأبيات ما قاله أبو الحسين الجزار [مجزوء الرمل]:

قلت لما سكب السا قي على الأرض الشرابا غيرةً مني عليه ليتني كنتُ تُراباً(١)

۲۳٤٨ ـ «أبو ثمامة الجذامي» بكر بن سوادة، الفقيه بمصر، أبو ثمامة الجذامي. روى عن عبد الله بن عمرو، وسهل بن سعد، وسعيد بن المسيّب، وأبي سالم الجيشاني، وعطاء بن يسار، وطائفة. وثقه النسائي واستشهد به البخاري وروى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وتوفى سنة ثمان وعشرين ومائة.

٢٣٤٩ ـ «ابن صرد الكاتب» بكر بن صرد، مولى بني أمية. كان يكتب لجعفر بن يحيى البرمكي، وهو الذي قال للرشيد يحضّه على البيعة لابنه «القاسم المؤتمن» بعد أخويه الأمين والمأمون ـ ورويت لغيره ـ [مجزوء الكامل](٢):

يا أيها الملك الذي لوكان نجماً كان سعدا جدد لقاسم بَيْعَةً واقدح له في الملك زَنْدا

(1)

اقتباس من الآية (٤٠) في سورة النبأ.

<sup>\* • • •</sup> 

٣٣٤٨ - «التاريخ الكبير للبخاري (٢/ ٨٩)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٣٨٦/٢) رقم (١٥٠٤)، و«الثقات» لابن حبان (٤/ ٢٧)، و«تهذيب الكمال» للمزي انظر الفهارس، و«الكاشف» للذهبي (١/ ١٦١)، و«تهذيب الكمال» للمزي انظر الفهارس، و«الكاشف» للذهبي (١١٧٠)، و«تاريخ الإسلام» أعلام النبلاء» للذهبي (٥/ ٤٨) وفيات (١٦١ - ١٤٠)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (١/ ٤٨٣)، و«تقريب التهذيب» له أيضاً (١/ ٢٠١)، «شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي (١/ ١٧٥)، و«الأعلام» للزركلي (٣٨/٢).

 <sup>(</sup>٢) رُويَتْ لعبد الملك بن صالح كما في تاريخ الطبري (٨/ ٢٧٦)، وكما تقدم في «الوافي» الجزء التاسع.

أآب هذا الهم فاكتسعا وأمّر النوم فامتنعا في قباب وَسْطَ دسكرةٍ حولها الزيتون قدينعا فقال بكر زيادة في ذلك [المديد]:

مع جواد من بني مطر أتلفت كَفَّاه ما جمعا كلّما عدنا لنائله افتررنا جوده جَلْعا فأمر له بمائة ألف درهم.

• ٢٣٥٠ - «ابن عبد الله المزني» بكر بن عبد الله المزني البصري. أحد الأعلام. رَوَى عن المغيرة بن شعبة، وابن عباس، وابن عمر، وأنس، وأبي رافع، وجماعة، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكان ثبتاً كثير الحديث، حجة فقيها، قال: عزمت على أن لا أسمع قوماً يذكرون القَدر إلا قمت فصليت. توفي سنة ست ومائة.

٢٣٥١ ـ «الأمير العجلي» بكر، الأمير ابن عبد العزيز ابن أبي دلف العجلي. خرج على المعتضد، ولم يتم له أمر. ومات بطبرستان في حدود التسعين والمائتين.

٢٣٥٢ ـ «العجلي والي همذان» بكر بن عبد العزيز بن أبي دلف العجلي. كان أميراً جليلاً ولي همذان للمعتضد سنة إحدى وثمانين ومائتين، ثم خالفه، فقصدته عساكره، فلم يزل يتنقّل في البلاد إلى أن مات بأرض طبرستان. كاتبه عبد الرحمٰن بن عيسى (١) صاحب «الألفاظ» ـ الآتي ذكره إن شاء الله تعالى ـ . استعرض عبد الرحمٰن المذكور يوماً جارية اسمها دستان فسامها صاحبها خمسمائة دينار، ولم يكن عنده ثمنها فقال [البسيط]:

<sup>•</sup> ٢٣٥٠ - "طبقات خليفة" (ت ١٦٨٠)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (٢/ ٩٠)، و"التاريخ الصغير" له (٢/ ١٢٧)، و"الجرح والتعديل" للرازي (٢/ ١٥٠٨)، و"الثقات" لابن حبان (٤/ ٤٧)، و"الحلية" لأبي نعيم (٢/ ٢٢٤)، و"الجرح والتعديل" للرازي (١/ ١٥٠٧)، و"الكاشف" للذهبي (١/ ١٦٢)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (٤/ ٥٣)، و"العبر" له (١/ ١٥٣)، و"تاريخ الإسلام" له (٤/ ٩٣) ط. الرسالة، و"البداية والنهاية" لابن كثير (٩/ ٢٥٦)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (١/ ٤٨٤)، و"تقريب التهذيب" له (١/ ٢٠١)، و"خلاصة تهذيب الكمال" للخزرجي (١/ ١٣٤)، و"شذرات الذهب" لابن العماد الحنبلي (١/ ١٣٥)، و"الجمع بين رجال الصحيحين" لابن القيسراني (٢١٩).

٢٣٥٢ ـ «تاريخ الطبري» (١٠/ ٣٣)، و«مروج الذهب» للمسعودي (٣٣٣٤ ـ ٣٣٣٥)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٢٨١ ـ ٢٩٠) ص (١٣٥) رقم (١٦٥)، وفيه أن موته سنة ( ١٨٥هـ). والظاهر أنه هو والذي قبله شخص واحد.

<sup>(</sup>١) الهمذاني، صاحب كتاب (الألفاظ الكتابية).

يا صاحبيَّ صبّا قلبي لدستانِ ما دونها قِصَدٌ تدمي أسنَّتُها من كان يملك ملء الكيس من ذهب أشكو إلى الله أنى ليس ينفعني في أستِ أم علمي وآدابي وفلسفتي فوقعت الأبيات إلى بكر المذكور فوقّع تحتها [السبط]:

> يا من شكا وصَبَا وجداً بدستان وليس يجزي لعمري النحو ذا كَلَف وقد أمرنا بما ينفي الصدود وما فَصِرْ إلى غانم حتى يوفرها

لو عَفَ طرفك لم يرجع بأحزانِ ولا العَروض ولا أشعار حَسّان يدنى النجاح بما يهوى الشجيان وابشر بجائزة أخرى لدستان

بغادة وجهها والبدر سيان

إلا المصاليت من أبناء قحطان

زُفّت إليه وكيسى غير ملآنِ

عِلْم الخليل ولا نَحْوُ ابن سعدان

ولو أحطت بعلم الإنس والجان

ثم وقَّع إلى غانم الوكيل بإخراج خمسمائة دينار إلى عبد الرحمٰن لثمن دستان وبعشرة أثواب ألوان لها.

٢٣٥٣ - «الصابوني القيرواني» بكر بن علي الصابوني. قال ابن رشيق في «الأنموذج»: كان شيخاً معمراً شاعراً مطبوعاً حلواً صاحب نوادر ومقالعة وهجاء خبيث، وأقدر الناس على مهاترة وبديهة، وهو مع ذلك نقي الشيبة والثياب، حسن الصمت والخطاب. وكان مولعاً بأذى أبي بكر بن الوسطاني. وضرب بينه وبين القاضي محمد بن عبد الله بن هاشم عداوة كانت سبب خروجه من القيروان ناجياً بروحه إلى مصر. وكان قد صنع قبل ذلك قصيدة أولها [السريع]:

ما الدهر والأيام في مَرّها إلاّ كبرق خاطف حين لاخ

أمرضَ بالوعظِ القلوبَ الصحاح ما قاله الهاتفُ عند الصباح أيقظني من نومتي في الدجي شخصٌ سمعتُ القولَ منه كِفَاحُ يسقسول كسم تسرقد يسا غساف الله والدهر إن لم يَعْد بالموت راخ تركَن للدنيا كأن لا براح منها وتغدو لاهيا في مزاخ

مدح فيها عبد الله بن محمد الكاتب بعد مواعظ كثيرة. وهجا ابن الوسطاني أقبحَ هجاء. وذكر أنه يستتر بالعزائم والرقي، ويُسِرّ الفسق والزنا، وزاد على الإقذاع، وأنشده إيّاها حذاء باب السلام بحضرة أشياخ الدولة. وكان الرائي الشاعر حاضراً، وله عناية بابن الوسطاني، فقال: «أتيتَ بشعر غيرك تسفه به على أهل الرتب بين أيدي الملوك؟ أو الله إنك مستحق للعقوبة». قال: «أما

٢٣٥٣ ـ "فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (١/ ٢٢١)، و"مسالك الأبصار» للعمري جزء (١٧) خـ باريس وج (١١) في خـ القاهرة.

قولك تسفه، فَسَفَهُ منك وسوء أدب لأني جئت محتسباً فيما يعلمه الله والقاضي وجماعة المسلمين؛ وأما قولك أهل الرتب، فتلك الرتبة التي اشتكينا بما سمعت لأنها رتبة مصحفة؛ وأما قولك شعر غيرك، فإن أذن لي أبو محمد عرّفتك أنه شعري». فقال عبد الله للرائي: «ما ترى؟» فقال: «إيذن له»، فقال: «شأنك»؛ فأنشد كأنما يملى شيئاً يحفظه [المتقارب]:

> هـو الـنـحـس حـل بـه نـحـسـه إذا رام خــــيـــراً ومــــا رامــــه

سألتك بالقمر الأزهر وبالعين والحاجب الأنور وبالسيد الماجد المرتجى لدفع المظالم والمنكر حسام الخلافة وابن الحسام ومنصوريا جوهر الجوهر أجرني من الناقص الأعور فلولاك في الناس لم يذكر فلا خلق أنحس من أعور أبته له شههمة البربر

قال الرائي: «قد انتقصت سيدنا عدة العزيز بالله لأنه من البربر»، فقال بكر كأنه يخاصمه [المتقارب]:

لحيى اللَّهُ ناقِصَهُ بيننا وإن كنت ذاك ولم تسعر وفى أيُّ شيء تنقَصْتُهُ وقد حلَّ في البيت من حِمْيَرِ

فكأنما ألقمه حجراً. ودخل إلى صاحب قيان، فوجد جماعة من إخوانه يشربون منهم ابن أبي حفص الكاتب، ورأى برذونه قائماً في السقيفة، فقال: «كم لكم لهنا؟»، فقالوا: «كذا كذا يوماً». فشرب نهاره أجمع وليلته وأراد الانصراف من الغد، فافتقد رداءه ودراهم كانت معه، وسأل القوم فما وقع على عَيْن ولا أثر، فقال لابن أبي حفص: «سألتك بالله إلا ما نزلت إلى هذا العبد الصالح فاستوهبتَ لنا منه دعوةً بأن يَفْضَحَ الله سارقَنا، أو يجمع علينا ما راح منا، فإنه صائم النهار قائم الليل». قال: «وأي عبد يكون هذا؟»، قال: «هو برذونك يا سيدي»، فضحك الجماعة. وخرج وهو يقول [السريع]:

> ذو غرفة نفيس أعلاها قد وُضِعَ الميزانُ في وسطها من يعرف اللّه فلا يأتها ومن هجائه [المنسرح]:

يُعْرَف بين الأنام بالفرخ وأير عبد العزيز مسترخ

للفسق والعصيان أنشاها

وكنت من أوّل قت الاها

فما بها من يعرف اللَّهَ

أذاب وال بــــــوســـة مــــخَــــى يرعم عبد العرير والده وتوفى سنة تسع وأربعمائة، وقد زاحم المائة.

٢٣٥٤ ـ بكر بن مبشر بن جَبْر ـ بالجيم المفتوحة والباء الموحدة الساكنة والراء ـ الأنصاري؛ قيل إنه من بني عبيد. رَوَى عنه إسحاق بن سالم وأُنيْس ابن أبي يحيى. يُعَدّ في أهل المدينة.

البصري النحوي. كان إمام عصره في النحو والآداب. أخذ الأدب عن أبي عبيدة والأصمعي وأبي البصري النحوي. كان إمام عصره في النحو والآداب. أخذ الأدب عن أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد الأنصاري وغيرهم، وأخذ عنه المبرّد، وكان المبرّد يقول: ما بعد سيبويه أعلم بالنحو من المازني. وله عنه روايات كثيرة. وله من التصانيف: «كتاب القوافي»، و«كتاب الديباج»، على واللام»، و«كتاب التصريف»، و«كتاب الديباج»، على واللام»، و«كتاب التصريف، قال أبو جعفر الطحاوي المصري: سمعت القاضي بكار بن قُتَيْبة قاضي مصر يقول: «ما رأيت نحوياً قط يُشْبه الفقهاء إلا حيّان بن هرمة والمازني المذكور». قُلْتُ: لم يكن القاضي بكار قد عاصر أبا الفتح بن جنّي ولا أبا علي الفارسي ولا ابن عصفور. وكان المازني في غاية الورع، قصده بعض أهل الذمة ليقرأ عليه «كتاب سيبويه»، وبذل له مائة دينار في تدريسه إياه فامتنع، فقال له المبرد: «جُعلت فداءك، أتردُ هذه المنفعة مع فاقتك وشدة إضاقتك». فقال: إياه فامتنع، فقال له المبرد: «جُعلت فداءك، أتردُ هذه المنفعة مع فاقتك وشدة إضاقتك». فقال: بيم أمِكن منها ذِميًا غيرة على كتاب الله وحمية له»؛ قال المبرّد: فاتفق أن غنّت جارية بحضرة الواثق بقول العَرْجي [الكامل]:

# أظلومُ أن مُصابِكم رَجُلاً يُهدى السَّلام عليكم ظُلُمُ

٢٣٥٤ - «التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ٩٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٣٩٢)، و«الثقات» لابن حبان (٣/ ٢٥٥)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٧٨)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٤٤)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١/ ١٥٨)، و«تجريد أسماء الصحابة» للذهبي للمزي (١/ ١٥٨)، و«خلاصة تهذيب الكمال» للخزرجي (١/ ١٣٦)، و«تجريد أسماء الصحابة» للذهبي (١/ ٢٥١)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ٢٧٢) ترجمة (٢٧٢)، و«تهذيب التهذيب» له (١/ ٢٨٧)، و«تقريب التهذيب» له (١/ ١٠٧).

<sup>(</sup>۱/ ۱۲۵ و «عداد» للخطيب (۱/ ۹۳ )، و «الفهرست» لابن النديم (۱/ ۱۷ )، و «وفيات الأعيان» لابن خلكان (۱/ ۲۸۳)، و «البداية والنهاية» لابن ۲۸۳)، و «معجم الأدباء» لياقوت (۱/ ۱۰۷)، و «إنباه الرواة» للقفطي (۱/ ۲۶۲)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (۱/ ۲۰۲)، و «الكامل» لابن الأثير (۱/ ۳۵ )، و «فاية النهاية» لابن الجزري (۱/ ۲۸۸)، و «بغية الوعاة» (۱/ ۲۳۱) و «طبقات النحويين» للزبيدي (۹۲)، و «غاية النهاية» لابن الجزري (۱/ ۲۸۸)، و «بغية الوعاة» (۱/ ۲۳۷)، للسيوطي، و «نزهة الألبا» للأنباري (۲۶۲ ـ ۲۰۱)، و «شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي (۱/ ۲۳۷)، و «مرآة الجنان» لليافعي (۱/ ۲۳۰)، و «مفتاح السعادة» لطاش كبرى زاده (۱/ ۱۱٤ ـ ۱۱۵)، و «كشف الظنون» لحاجي خليفة (۱/ ۲۲۱ ـ ۱۱۰)، و «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (۱/ ۲۸۱)، و «نور القبس» الجنات» للخوانساري (۱/ ۲۸۸)، و «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (۱/ ۲۳۱)، و «سير أعلام لليغموري (۲۲)، و «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (۱ ۲۶۲ ـ ۲۰۰)، ص (۱۸۱) رقم (۱۱۰)، و «سير أعلام النبلاء» له (۱/ ۲۷۰)، و «العبر» له (۱/ ۲۸۸) و «العبر» له (۱/ ۲۸۱)، و «مهذیب التهذیب» الأسماء واللغات» للنووي (۱/ ۲۳۲). و «طبقات النحاة» لابن قاضي شهبة (۱/ ۲۸۱)، و «تهذیب التهذیب» لابن حجر (۱/ ۱۸۷۱)، و «تقریبه» له (۲/ ۲۵۱)، و «لسان المیزان» له (۲/ ۷۰)، و «المزهر» للسيوطي (۲/ ۲۸۱).

قلتُ: كذا أورده العرجي، وقال آخرون ـ وهو الصحيح ـ: إنه للحارث بن خالد المخزومي من أبيات أولها [الكامل]:

أقوى من آل ظليمة الحزم فالعنزتان فأوحش الخطم وبعد البيت المذكور [الكامل]:

أقصيته وأراد سلمكم فَلْيَهْنِه إذ جاءك السلم

عاد القول إلى كلام المبرد: فاختلف مَنْ بالحضرة في إعراب رجل، فمنهم من نصبه وجعله اسم أنَّ، ومنهم من رفعه على أنه خبرها، والجارية مصرة على أن شيخها أبا عثمان المازني لقنها إياه بالنصب، فأمر الواثق بإشخاصه. قال أبو عثمان: فلما مثلثُ بين يديه، قال: «ممن الرجل؟»، فقلت: «من مازن»، قال: «أي الموازن؟ أمازن تميم، أم مازن قيس، أم مازن ربيعة؟»، قلت: «من مازن ربيعة»؛ فكلمني بكلام قومي وقال: «با اسبك؟» لأنهم يقلبون الميم باء والباء ميماً، فكرهتُ أن أجيبه على لغة قومي لئلا أواجهه بالمكر. فقلت: «بكر يا أمير المؤمنين»، ففطن لما قصدته، وتعجّب منه، ثم قال: «ما تقول في قول الشاعر: «أظلوم إنّ مصابكم رجلاً»، أترفعُ رجُلاً أم تنصبه؟»، فقلت: «بل الوجه النصب يا أمير المؤمنين»، فقال: «ولم ذاك؟»، قلت: «إن مصابكم مصدر بمعنى إصابتكم»، فأخذ اليزيدي في معارضتي، قلت: «هو بمنزلة قولك: «إنّ ضَرْبُكَ زيداً ظلم»، فالرجل مفعول «مصابكم» وهو منصوب به، والدليل عليه، أن الكلام معلّق أمن تقول «ظلم» فيتم. فاستحسنه الواثق، وقال: «هل لك من ولد؟»، قلت: «نعم يا أمير المؤمنين، بُنيّة»، فقال: «ما قالت لك عند مسيرك؟»، قلت: «أنشدَتْ قول الأعشى» [المتقارب]: المؤمنين، بُنيّة»، فقال: «ما قالت لك عند مسيرك؟»، قلت: «أنشدَتْ قول الأعشى» [المتقارب]:

أيا أبت الا تَرِمْ عندنا فإنّا بخيرٍ إذا لم تَرِمْ أَرَانَا إِذَا أَضْمَرَتُكَ البِلا دُنُجْفَى ويقطع منا الرَّحِمْ قال: «فما قُلْتَ لها؟»، قلت: قول جرير [الوافر]:

ثِقي باللَّه ليسَ له شريكٌ ومِن عندِ الخليفةِ بالنجاحِ

قال: «عليّ النجاحُ إن شاء الله تعالى». ثم أمر لي بألف دينار، وردّني مكرّماً. قال المبرّد: فلما عاد إلى البصرة، قال لي: «كيف رأيت يا أبا العباس، رددنا لله مائة فعوضنا ألفاً». ورَوَى المبرد عنه أيضاً، قال: قرأ عليّ رجل «كتاب سيبويه» في مدة طويلة، فلما بلغ آخره، قال لي: «أما أنت فجزاك الله خيراً، وأما أنا فما فهمت منه حرفاً». وقال الزبيدي، قال المازني: كنت بحضرة الواثق يوماً، فقلت لابنِ قادم، وابنُ سعدان قد كابرني: «كيف تقول نفقتك ديناراً أصلح من درهم؟»، فقال دينار بالرفع، قلت: «فكيف تقول ضَرْبُك زيداً خير لك، فتنصبُ زيداً؟»، وطالبته بالفرق بينهما فانقطع. وكان ابن السكيت حاضراً، فقال الواثق: «سله عن مسألة»، فقلت له: «ما وزن [نكتّل] [17/ يوسف] من الفعل؟»، فقال: «نفعلُ»، فقال الواثق: «غلطت». ثم قال لي: «فَسُره»، فقلت: «نكتل» تقديره «نفتعل» وأصله «نكتيل» فانقلبت الياء ألفاً لفتحة ما قبلها فصار

لفظها «نكتال» فأسكنت اللام للجزم لأنه جواب الأمر فحذفت الألف لالتقاء الساكنين». فقال الواثق: «هذا الجواب لا جوابك يا يعقوب». فلما خرجنا قال لى ابن السكّيت: «ما حملك على هذا وبيني وبينك المودة الخالصة؟»، فقلت: «والله ما أردت تخطئتك ولم أظن أنه يغرب عنك». وقال المبرد: سألتُ المازني عن قول الأعشى [الكامل]:

هذا النَّهَارَ بَدَا لَهَا مِنْ هَمْهَا مَا بَالْهَا بِاللَّيْلِ زَالَ زَوَالُهَا

فقال: «نَصَبَ النهارَ على تقدير «هذا الصدودُ بدا لها النهارَ واليومَ والليلة»، والعرب تقول زال وأزال بمعنى فيقول زال الله زوالها». وحدّث الزبيدي أيضاً قال: وقال المازني: وحضرت يوماً أيضاً عند الواثق، فقال: «يا مازني هات مسألة»، وكان عنده نحاة الكوفة، فقلت: «ما تقولون في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيّاً﴾ [مريم: ٢٨]، لِمَ لَمْ يقل «بَغِيّة» وهي صفة لمؤنث؟»، فأجابوا بُجوابات غير مرضية، فقال الواثق: «هات ما عندك»، فقلت: «لو كانت «بغي» على تقدير فعيل بمعنى فاعلة لحقتها الهاء مثل كريمة وظريفة؛ وإنما تحذف الهاء إذا كانت في معنى مفعولة نحو «المرأة قتيل» و «الكف خضيب»؛ و «بغي» لههنا ليس بفعيل إنما هو فَعُول، وفعول لا تلحقه الهاء في وصف التأنيث، نحو: «امرأة شكور» و «بئر شطون»، إذا كانت بعيدة الرشاء؛ وتقدير «بغيّ» «بغوي»، قُلبت الواو ياء ثم أدغمت في الياء فصارت ياءً ثقيلة، نحو «سيّد» و «ميّت» ». فاستحسن الجواب. وساق "ياقوت" في "معجم الأدباء" للمازني من هذا الضرب كثيراً في ترجمته، والاقتصار على هذا أولى. وقال المازني: مررت ببني عقيل، فإذا رجل أسود قصير أعور أبرص أكشف قائم على تلّ سماد وهو يملأ جواليق معه من ذلك السماد وهو يغنّي بأعلى صوته: [الطويل]

فإن تصرمي حبلي وتستكرهي وصلى فمثلك موجود ولا تجدي مثلي فقلت: «صدقتَ والله، متى تجد ـ ويحها ـ مثلك»، فقال: «بارك الله عليك وأسمعك خيراً»، ثم اندفع ينشد [الرجز]:

يا ربَّة المطرف والخلخالِ ما أنت من همي ولا أشغالي وللمازني شعر قليل ذكره المرزباني، منه [الكامل]:

> شيئان يعجز ذو الرياضة عنهما أما المنسساء فإنهن عواهر وقال الجمّار يهجو المازني [الخفيف]:

كادني المازني عند أبي العب يا شبيه النساء في كل فنّ إن كيد النساء كيد عظيم(١)

عقل النساء وإمرة الصبيان وأخو الصبايجرى بكل عنان

اس والفضل ما علمت كريم

اقتباس من الآية (٢٨) من سورة يوسف. (1)

جمع المازنيُ خمسَ خصال ليس يقوى بحملهن حليم هو بالشعر والعروض وبالنح و وغمز الأيور طبّ عليم ليس ذنبي إليك يا بكر إلا أن أيري عليك ليس يقوم وكفاني ما قال يوسف في ذا «إن ربي بكيدهن عليم»(١)

واختُلف في تاريخ وفاته، فقيل سنة تسع أو ثمان وأربعين ومائتين، وقيل سنة ثلاثين ومائتين، والله أعلم.

7٣٥٦ \_ «أبو أحمد صاحب ابن حنبل» بكر بن محمد بن الحكم، أبو أحمد البغدادي؛ من أصحاب أحمد بن حنبل القدماء. كان أحمد يقدّمه ويكرمه، وعنده مسائل كثيرة جداً سمعها من أحمد. ثم إنه تكلم في مسألة اللفظ، فقلاه أصحاب أحمد، وكان قبل ذلك مقدّماً عندهم، وكان صاحب ورع شديد وعلم وعمل.

٢٣٥٧ \_ «اللُخَمْسِيني» بكر بن محمد بن حمدان، أبو أحمد الصيرفي المروزي اللُخَمْسِيني - بضم الدال وفتح الخاء المعجمة وسكون الميم وكسر السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها نون \_ لُقّبَ بذلك لأنه كان يقول: «زد خمسين»، فبَنَوْهُ من ذلك. وقال الحاكم: كان محدّث خراسان، وما أظنه جلس في حانوت قطّ، فإنه كان ينادم آل سامان لأدبه وفصاحته وتقدّمه. سمع عبد العزيز بن حاتم وأبا الموجه بمرو، وعبد الصمد بن الفضل ببلخ، وأبا حاتم بالريّ، لكن عَدِم سماعه منه، وأبا قلابة وأحمد بن عبيد الله النرسي.

سمع منه الحاكم وغيره بمرو، ورَوَى عنه هو وعبد الله بن عدي وابن منده ومحمد بن أحمد الغنجار والحسين بن محمد الماسَرْجسي وأبو الفضل منصور الكاغِدي. وخرج إلى "سمرقند" لميراثٍ له من غلامه فمات "ببخارى" سنة خمس وأربعين وثلاث مائة، كذا أرّخه الحاكم. وقال ابن السمعاني وغيره: بل توفي سنة ثمان وأربعين.

٢٣٥٨ \_ «قاضي العراق المالكي» بكر بن محمد بن العلاء، أبو الفضل القشيري، الفقيه

<sup>(</sup>١) تضمين لبعض الآية (٥٠) من سورة يوسف.

٢٣٥٦ ـ «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلىٰ (١/٩١١).

٢٣٥٧ - «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٣٤١ - ٣٥٠) ص (٣٢٥) رقم (٥٤٤) ورقم (٢٥٦) ص (٣٩٦)، و«الأنساب» للسمعاني (٥/ ٢٨٩)، و«العبر» للذهبي (٢/ ٢٦٧)، و«سير أعلام النبلاء» له (١٥٠/ ٥٥٤) رقم (٣٣٠)، و«الإعلام بوفيات الأعلام» للذهبي (٢١٤١).

٢٣٥٨ - "سير أعلام النبلاء" للذهبي (٥٥/ ٥٣٧) رقم (٣١٦)، و"تاريخ الإسلام" له وفيات (٣٤١ - ٣٥٠) ص (٢٩٦)، وهم (٢٩٦) رقم (٤٩٠)، و«الديباج المذهب» لابن فرحون (١٠٠)، و«حسن المحاضرة» للسيوطي (٢٥٦/١)، و«شجرة النور و«شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي (٢/ ٣٦٦)، و«إيضاح المكنون» للبغدادي (٢/ ٣٦١)، و«شجرة النور الزكية» لمخلوف (٧٩)، و«معجم المؤلفين» لكحالة (٣/ ٧٤) ووفاته في جميع المصادر (٣٤٤) هـ إلاّ في الوافي فهي ( ٣٤٣هـ).

المالكي. ولي القضاء بناحية العراق. وصنّف في المذهب كتباً جليلة، كتاباً في «الأحكام»، و«الردّ على المزني»، و«الأسربة»، وردّ فيه على الطحاوي، وكتاباً في «الأصول»، و«الرد على القدرية»، و«الردّ على الشافعي». وتوفي سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة.

١٣٥٩ ـ «شمس الأئمة الحنفي» بكر بن محمد بن علي بن الفضل بن أحمد بن إبراهيم الإمام العلامة أبو الفضل الجابري، من ولد جابر بن عبد الله ، البخاري الزرنجري ـ بالزاي المفتوحة والراء المفتوحة والنون الساكنة والجيم المفتوحة والراء ـ وزرنجره من قرى بخارى الكبار ، ويعرف بشمس الأئمة ؛ وكان فقيه تلك الديار ومفتي ما وراء النهر . وكان يُضرب به المثل في حفظ مذهب أبي حنيفة . وكان شمس الأئمة تلميذ أبي محمد عبد العزيز بن أحمد الحلواني ، وكان يسمى أبا حنيفة الأصغر . وكانت له معرفة بالأنساب والتواريخ ؛ وسمع الحديث ، وتفرَّد بالرواية عن جماعة . وتوفي سنة اثنتي عشرة وخمسمائة .

• ٢٣٦٠ ـ «أبو عبد الملك المصري» بكر بن مضر بن محمد، الإمام أبو عبد الملك المصري. مولى شرحبيل بن حسنة، توفي سنة أربع وسبعين ومائة، ورَوَى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، ولم يرو له ابنُ ماجه.

٢٣٦١ \_ «ابن النطاح» بكر بن النَّطَّاح الحنفي. أبو وائل؛ قيل هو عجلي، كان شاعراً حسن

٢٣٥٩ - «النجوم الزاهرة» (٥/٣١٦)، و«الطبقات السنية» للغزي رقم (٥٧٥)، و«الفوائد البهية» للكنوي (٥٥)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٢١/ ١٨٨)، و«معجم المؤلفين» لكخالة (٣/ ٧٤)، و«دول الإسلام» للذهبي ٢/ ٣٩، و«لسان الميزان» لابن حجر (١/ ٥٥)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (١١٥ - ٥٠٠)، ص (٣٢٩) رقم (٢٨)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ٣٣ ـ ٣٤)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٦٥)، و«الأنساب» للسمعاني (٦/ ٨٨٨)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٩/ ٢٠٠) رقم (٣٤٥) و(٧١/ ١٦٥) رقم (٣٨٦٧)، و«الكامل» لابن الأثير (١٠/ ٥٤٥)، و«العبر» للذهبي (٤/ ٢٦)، و«سير أعلام النبلاء» له (١٩/ ١٥٥)، و«الجواهر المضيّة» للقرشي (١٥/ ٥٤٥).

<sup>-</sup> ٢٣٦٠ - «التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ٩٥) رقم (١٨١١)، و«الصغير» له (١٩٥)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ١٥٢)، و«طبقات ابن سعد» (٧/ ٢٠٥)، و«الثقات» لابن حبان (٢/ ١٠٤)، و«مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ت ١٥٣٤)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٤/ ٢٢٧) رقم (٢٥٧)، و«العبر» للذهبي (١/ ٢٦٥)، و«سير أعلام النبلاء» له (٨/ ١٧٤)، برقم (٣٥)، و«تذكرة الحفاظ» له (١/ ٢٢١) و «الكاشف» له (١/ ١٠٨) رقم (٣٤٦)، و «تاريخ الثقات» للعجلي (٨٥) رقم (١٦٥)، و «المعرفة والتاريخ» للفسوي (١/ ١٦٤)، و «أخبار القضاة» لوكيع (٣/ ٢٢٢)، و «تاريخ أسماء الثقات» لابن شاهين (٨٧) رقم (١٢٠)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (١/ ٧٨٤)، و «تقريب التهذيب» له (١/ ١٠٧٠)، و «رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٧٥) رقم (٢٢٢)، و «شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي (١/ ٢٨٤)، و «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (١٧١) . و «(١٧١) رقم (٢٢٢)، و «(١٧٠) . و «العلل» لأحمد بن حنبل (٢/ ٢٨٤) رقم (٢١٣).

٢٣٦١ ـ «طبقات ابن المعتز» (٢١٧)، و«الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني (١٠٥/١٥)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (٧/ ٩٠)، و«فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٢/ ٢١٩)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (١٩١ ـ ٢٠٠) ص (١٣٥) رقم (٥٥)، و«الفرج بعد الشدة» للتنوخي (٢/ ٦٧)، و«أمالي المرتضى» (٢/ ٩٧)، و«مروج =

على البرّ كان البرُّ أندى من البحر

الشعر كثير التصرف فيه، وكان صُعْلُوكاً يقطع الطريق، ثم أقصر عن ذلك. وكان كثيراً ما يصف نفسه بالشجاعة والإقدام، وهو القائل [الطويل]:

هنيئاً لإخواني ببَغْداد عيدُهُم وعيدِي بحلوانٍ قراعُ الكتائبِ

وأنشدها أبا دُلَف فقال له: «إنَّك لتكثر من وصف نفسك بالشجاعة، وما رأيت عندك لذلك أثراً قطِّ ولا فيك»؛ فقال: «أيها الأمير، وأي عناء يكون عند الرجل الحاسر الأعزل؟»، فقال: «اعطوه سيفاً وفرساً ودرعاً ورمحاً»، فأعطوه ذلك أجمع، فأخذه وركب الفرس، وخرج على وجهه، فلقيه مال لأبي دُلُف يُحْمَل من بعض ضياعه، فأخذه وخرج جماعة من غلمانه ومانعوه فجرحهم جميعاً وقطعهم، فانهزموا وسار بالمال، فلم ينزل إلاّ على عشرين فَرْسَخاً. فلما اتصل خبره بأبي دُلُف قال: «نحن جنينا على أنفسنا، وكنا أغنياء عن إهاجته». ثم كتب إليه بالإمارة وسَوَّغَه المال وكتب إليه: «صِرْ إلينا، فلا ذنب لك عندنا، نحن هجناك وحركناك»، فرجع، ولم يزل معه يمدحه حتى مات. وكان قد لحق أبو دُلَفِ إنساناً قد أردف آخر خلفه فطعنهما يشكّهما بالرمح؛ فتحدث الناس في ذلك، فلما عاد دخل إليه بكر بن النطاح وأنشده [الكامل]:

قالوا أينظم فارسين بطعنة يوم الملقاء ولا يراه جمليلا لا تعجبوا لو كان مَدُّ قناته ميلاً إذاً نظم الفوارس ميلا فأمر له أبو دُلَف بعشرة آلاف درهم. وله فيه أيضاً [الطويل]:

> له راحة لو أن مِعْشَارَ جودها ولو أن خلق اللَّه في جسم فارس أبا دُلَفِ بوركت في كل بلدة

وبارزه كان الخليّ من العمر كما بوركت في شهرها ليلّة القَدْر وله فيه أيضاً [الوافر]:

وإن حضر المَصِيفُ فأنت ظلُّ إذا كان الشتاءُ فأنت شمس ومسا تسدري إذا أعسطسيستَ مسالاً أتكثر في سماحك أم تَقلُ

فأعطاه عشرة آلاف درهم. وقصد مالك بن طَوْق فمدحه، فأثابه، فلم يرضَ ثوابه فَخَرَجَ من عنده وكتب رقعة وبعث بها إليه وفيها [المتقارب]:

فليت جَدَا مالِكِ كلّه وما يُرْتَجَى منه من مطلب أصيب بأضعاف أضعافه ولم أنستسجعه ولم أرغسب لِيَ النَّذَبُ جهلاً ولم ينذنب أسأتُ اختياري فقلً الشواب

الذهب» للمسعودي (٢٨٢٤)، و«الفهرست» لابن النديم (٢٣٢)، و«الحيوان» للجاحظ (٣/١٩٦)، و(٤/ ٣٣٢)، و«معجم الأدباء» لياقوت (٣/ ٩٢)، و«التذكرة الحمدونية» لابن حمدون (٢/ ٤٥٣)، و«أمالي القالي» (١/ ٢٤٧)، و«العقد الفريد» لابن عبد ربه (٣/ ١٩٤).

فلما قرأها وجّه جماعة في طلبه وقال: «الويل لكم إن فاتكم»؛ فلحقوه وردّوه إليه، فلما رآه، قام إليه وتلقّاه وقال: «يا أخي عجلت علينا، وما كنا نقتصر على ذلك، وإنما بعثنا إليك نفقة، وعَوَّلْنا بك على ما يتلوها». فاعتذر إليه، ثم أعطاه حتى أرضاه. فقال بكر بن النطّاح يمدحه من ذلك [الطويل]:

> فتي جادَ بالأموالِ من كل جانب فلو خذلت أمواله جود كفّه فإن لم تجد في العمر قِسمة باذل لجاد بها من غير كُفْر بربّه

وأنهبها في عَوْدِهِ وبداتِهِ لقاسم مَن يرجوه شَطْرَ حياتِه وجاز له الإعطاء من حسناتِه وشاركهم في صومه وصلاتِهِ

قلت: في قوله: «من غير كفر ربه» زيادة مليحة، وهو من باب حشو اللوزينج. وقال [الطويل]:

كريمٌ إذا ما جئتَ طالب فضله حباكَ بما تحوي عليه أناملُهْ

ولو لم يكن في كفّه غيرُ نفسه لجادَ بها فليتَّقِ اللَّهَ سائلُهُ

وقد وُجِدت هذه الأبيات الأول والثواني في قصيدتي أبي تمام المشهورتين، والقطعة الأولى أوردها صاحب «الأغاني» لابن النطّاح، والبيتان الثانيان أوردهما المرزباني في «معجمه» لابن النطّاح، وهما أخْبَر الناس بذلك وهذه مصالتة لا سرقة. وأما أبو الطيب، فإنه أخذه وقصّر عنه حيث قال [الوافر]:

> ولو يَـمُّـمْتَـهُمْ في يـوم حـشـرِ ومن شعر بكر بن النطّاح [الكامل]:

> فرعاء تسحب من قيام شعرَها فكأنها فيه نهار مشرق ومنه أيضاً [الوافر]:

ملأتُ يدي من الدنيا مرارا وما وجبت على زكاة مال وتوفى بكر بن النطاح في حدود المائتين.

لأغطوك الذي صلوا وصاموا

وتنغيب فيه وهو جَثْلٌ أسحمُ وكأنه ليل عليها مظلم

فما طمع العواذل في اقتصادي وهل تَجِبُ الركاةُ على جوادِ

٢٣٦٢ ـ «ابن وائل الكوفى» بكر بن وائل بن داود، التيمى الكوفى. رَوَى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال النسائي: ليس به بأس.

وتوفي في حدود الأربعين والمائة.

٢٣٦٢ ـ "تاريخ البخاري الكبير" (٢/ ٩٥)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٣٩٣)، رقم (١٥٣٢)، و«الثقات» لابن حبان (١٠٣/٦)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١٥٨/١)، و«خلاصة تهذيب الكمال» (١٣٦/١)، =

#### الألقاب

ابن البكري: إبراهيم بن أبي بكر بن إبراهيم. البكري الزنجاني: إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم. البكري: نور الدي علي بن يعقوب بن جبريل. البكري: النسابة أبو ضمضم.

البكري الكاتب: على بن المبارك.

### أبو بكر

۲۳٦٣ ـ «ابن عبد الدائم» أبو بكر بن أحمد بن عبد الدائم بن نِعْمة، المقدسي الشيخ الصالح المعمر اليقظ مسند الوقت، المقدسي الصالحي. ويعرف بالمحتال؛ ولد بكفر بطنا إذ والده بها خطيب سنة خمس أو ستّ وعشرين وستّمائة. وسمع سنة ثلاثين على الفخر الإربلي. وسمع «الصحيح» كله عَلى ابن الزبيدي، وسمع من الناصح بن الحنبلي وسالم بن صَصْرَى وجعفر الهمداني والشيخ الضياء وجماعة، وأجاز له أبن روزبه وأقرانه من بغداد. وحجّ ثلاث مرات، وأضر قبل موته بأعوام وثقل سمعه. ولكن كان ذا همة وجلادة وفهم، وله عبادة وأذكار. وقد حدّث في زمان والده. وروى عنه ابن النجار وابن نفيس والقدماء، وحدّث بالصحيح غير مرة. وسمع منه الخلق، وانتهى إليه علو الإسناد كوالده في زمانه. وعاش كأبيه ثلاثاً وتسعين سنة. وتوفي ليلة الجمعة تاسع عشرين شهر رمضان سنة ثمان عشرة وسبعمائة. وكانت جنازته مشهودة.

٢٣٦٤ - «إمام مسجد حارة الخاطب» أبو بكر بن أحمد بن عمر البغدادي الزاهد إمام مسجد حارة الخاطب بدمشق. كان صاحب عبادة ومجاهدة، سمع بمصر من محمود بن محمد الصابوني وبدمشق من إسماعيل الجنزوري والكندي. وكان يعرف بالمراوحي. قال الشيخ شمس الدين: وروى لنا عنه بالإجازة أبو المعالي بن البالسي؛ قال عمر بن الحاجب: سألت شيخنا الضياء عنه فقال: بلغني أنه جاور بمكة سنة، قرأ فيها ألف ختمة. وروى عنه أبو حامد بن الصابوني، وتوفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة.

و «الكاشف» للذهبي (١/ ١٦٣)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (١/ ٤٨٨)، و «تقريب التهذيب» له (١/ ١٠٧)، و «لسان الميزان» له (٧/ ١٨٥)، و «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (١٢١ ـ ١٤٠) ص (٣٨٧)، و «ميزان الاعتدال» له (١/ ٣٤٨)، و «التاريخ» لابن معين (٢/ ٦٣) رقم (٣٨٠١) و (٢٥٥٦).

٣٣٦٣ - «مرآة الجنان» لليافعي (٢٥٨/٤)، و«العبر» للذهبي (٤/ ٥٠)، و«نكت الهميان» للصفدي (١٠٧ - ١٠٨)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٩/ ٢٤٢)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٤٦٨) ترجمة (١١٥٨)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ٤٨).

٢٣٦٤ ـ «الدارس» للنعيمي (٢/ ٣١١)، و«صلة التكملة» للحسيني ورقة (٣٠)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٣٠) ـ (٦٤١) ص (٢٣٧) رقم (٢٩٣).

٧٣٦٥ - «ابن دُشَيْنة» أبو بكر بن أحمد بن عمر، البعلبكي المعروف بابن العبّال، ويعرف بابن دُشَيْنة - بضم الدال المهملة وفتح الشين المعجمة وياء آخر الحروف ساكنة وبعدها نون مفتوحة وهاء - ؛ خلّف لما مات تركة عظيمة قيل إنها تقارب مائة ألف دينار، ولم يرزق ولداً وإنما كان له زوجة وبنو عمّ، فاحتاط الظاهر على تركته وأخذ منها قريب أربعمائة ألف درهم، وأفرج لِوَرثَتِه عن الوثائق والأملاك فتمحق أكثر ذلك. وكان وقف في حال حياته وقفاً على وجُوه البِرّ، يتحصل منه في السنة قريب خمسة آلاف درهم، وقفّه على نفسه، مدّة حياته والباقي بعده يصرف في وجوه البِرّ، وكان سبب هذا الوقف لأن الحوطة لما حصلت في سنة أربع وستين [وستمائة]، ورسم أن لا يفرج لأحد إلا بعد ثبوت كتابه بدمشق في وجه وكيل بيت المال، فنظر المذكور فوجد عنده قريب مائة كتاب، ورأى أنه يغرم على كل كتاب تسجيل وشهود طريق قريباً من خمسة عشر درهماً، فأوقف ذلك. وكان زائد الشخ على نفسه إلى الغاية، ولكنه كان فيه رفق بمن يعامله، قلّ نحبس له غريماً. توفي ببعلبك سنة اثنتين وسبعين وستمائة، ودفن يوم الجمعة بعد الصلاة ظاهر باب نحلة.

٢٣٦٦ ـ «ابن اسباسلار والي مصر» أبو بكر بن اسْبَاسَلار، الأمير سيف الدين، متولي مصر. كان السلطان الملك الظاهر بيبرس يعرفه ويحترمه، وكذلك بقية الأمراء الصالحية يعظمونه، وكان الله تعالى قد سلَّطَه على الصاحب بهاء الدين بن حنّا وأغراه بأذاه، يأتي إلى بابه من أذان الصبح وقد لبس قباءً نصافياً مصقولاً، فينام على الباب وقد رشُّوا الماء على ذلك التراب، فما ينتبه إلاّ والقباء قد تسود من الطين، فإذا خرج الصاحب ركب قدامه، فإذا صاروا بين الكيمان، انفرد به وجاء إليه وشبخه وقوده وسبّه ولعنه، ويقول له كل قبيح. فإذا تلقاه الناس وصار في موكبه طرد الناس أمامه وقال: «بسم الله، مولانا الصاحب بركة الدول، بسم الله»، ويطلع إلى القلعة فيراه الأمراء الكبار ويقولون: «ما هذه الحال وهذا القباء؟»، فيقول: «من نصف الليل نائم على باب الصاحب حتى يخرج وأنا معه في الذل العظيم». فيمسكون الصاحب، ومنهم مَن يعتبه ومِن الأمراء مَن يسبّه. وكان إذا بلغه أن الصاحب قد عمل طعاماً يطلع به إلى السلطان، يسأل عن ذلك الطعام ويعمل مثله ويجتهد في التبكير به إلى السلطان ويدخل يقدمه، ويقول: «يا خوند، كُلْ منه وأخبرني أنت والأمراء ومماليكك». فيأكلون إلى أن يشبعوا ثم يأتي طعام ابن حنّا فلا يصادف موقعاً. ويدخل بعد ذلك يقول: «يا خوند، بالله لا ترد عليه الآنية فإن هذا الصيني والله كله من مال الكارم المساكين رعيتك». ويكون ذلك الطعام في مائتي قطعة صيني مفتخرة، وكان الصاحب بهاء الدين يوماً في موكبه وهو في مصر داخل فوقفت له عجوز فقالت: «يا سيّدي رحم الله سيدي حنًّا، أين عينه تراك وأنت في موكب الوزارة! عيني به وهو بقميص أزرق يحمل قلال الزيت الحار وينادي عليه في هذه الأزقة، كأنّ هذا الحديث أمس». فقال الصاحب بهاء الدين: «يا بو بكر ذا

٢٣٦٥ - «ذيل المرآة» لليونيني (٣/ ٨٢).

٢٣٦٦ \_ «ذيل المرآة» لليونيني (٤/ ٨٦)، و«السلوك لمعرفة دول الملوك» للمقريزي (١/ ٦٨١).

شغلك قبحك الله، والك، ارجع واستحي». توفي يوم الأحد سابع عشرين ربيع الآخر سنة تسع وسبعين وستمائة وهو والي مصر، واستقر عوضه اينبك الفخري، وكان ضخم البدن عظيم السمن خبيراً بأمر الولاية، طالت فيها مدته عشر سنين.

وللسرّاج الورّاق فيه أمداح كثيرة منها قوله قصيدة أولها [الرمل]:

لى فى أظعانكم قلب مشوق أسأل الرفق به فهو رفيق لا تنضيعوا حقَّه حاشاكم إنه جارٌ وللجار حقوق منها:

كأناس همم لانسوا لهمم واجد بالسمال ما أن علقت كالما قيل له حق له وقال وقد وقف على قبره [مجزوء الرجز]:

ذاك أم بين المحبين فروق تحت رقّ وأبو بكر عتيق نفسه والمرء بالمال علوق حفظ كقيه تقاضته الحقوق

ناديث يا سيف فما أجابني إلاّ الصدي

أندبُ سيفاً مغمداً في لحده مسجردا

٢٣٦٧ ـ «الزنكلوني الشافعي» أبو بكر بن إسماعيل بن عبد العزيز المصري، الإمام البارع المفتي مجد الدين الزنكلوني الشافعي. سنكلوم من أعمال بليس ـ وهي بالسين المهملة والنون والكاف واللام والميم ـ هذا هو الصحيح وإنما الناس غيروا ذلك وقالوا: الزنكلوني. ولد سنة بضع وسبعين وستمائة، وتفقَّه على جماعة، وسمع من الأبرقوهي ومحمد بن عبد المنعم بنَ شهاب وعلي بن الصوّاف ويحيى بن أحمد الصوّاف وعدة، ولازم الحافظ سعد الدين وسمع منه في «المسند»، وبرع في المذهب، وشارك في الأصول والعربية، وأفتى ودرّس، وتخرَّجَ به الأصحاب، وصنّف التصانيف، مع التقوى والعبادة والوقار والتصوّن. درّس بجامع الحاكم وبالبَيْبَرْسية، وأعاد بأماكن في الحديث والفقه، وعُرِض عليه قضاء قُوص فامتنع. ألّف «شرحاً للتنبيه» في خمسة أسفار، و «شرحاً للتعجيز» في ثمانية و «شرحاً للمنهاج» لم يطوّله، واختصر «الكفاية» لابن الرفعة، وخَرّج له تقيّ الدين ابن رافع «مشيخة»، وحدّث بها. أخذ عنه شمس الدين السروجي وابن القطب وأبو الخير الدهلي وآخرون. وتوفي في سابع شهر ربيع الأول سنة أربعين وسبعمائة، ودفن بالقرافة، وكثر التأسف عليه.

٢٣٦٧ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٤٧١) ترجمة (١١٦٨)، و«حسن المحاضرة» للسيوطي (١/ ٢٤٠)، و «مرآة الجنان» لليافعي (٤/٤ ٣٠٠ ـ ٣٠٠)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ١٢٥)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٩/ ٣٢٤)، والكشف الظنون» لحاجي خليفة (٤١٨ ـ ٤٩٠ ـ ١٦٢٦ ـ ١٦٢٦ ـ

ققال: كان من مفاريد الزمان، اجتمعت فيه من خِلال الخير أشياء لو سطرت كانت سيرة. كان زاهداً ورعاً مجاهداً مجتهداً متواضعاً ذا عزائم خالصة، بصيراً بآفات أعمال الآخرة وعيوب الدنيا، ذا تجارب، ساح وخالط، وكان لا يأخذه في الله لومة لائم، منقاداً للحق محباً للخمول عارياً من زيّ أهل الدنيا، وتارة يكون معمّماً وتارة بغير عمامة، وتارة محلوقاً وتارة بشعر، إذا وقف بين جماعة لا يعرفونه، ولم يكن له في المسجد موضع يعرف به، وكان إذا قال له أحد: «أريد أن أتوب على يدك»، يقول: «أيش تعمل بيدي، تُب إلى الله». وهو الذي جرّأ المسلمين على محاصرة «الرّها» سنة تسع وثلاثين وخمسمائة، واشتهر بين الناس أنه يوم وقعة الثلمة التي بالرّها دخل منها المسلمون رأوا رجلاً قد صعد فيها فهزم مَن كان بها من الإفرنج وصعد الناس بعده. طوّل الشيخ شمس الدين ترجمته وذكر له كرامات. وتوفي في حدود الثمانين وخمسمائة.

٢٣٦٩ ـ «الرشيد المكيني المقرئ» أبو بكر بن أبي الدُرّ، الرشيد المكيني المقرئ. قرأ القراءات على السخاوي<sup>(١)</sup> بدمشق والزين والكردي؛ وبالإسكندرية على أبي عيسى وجعفر الهَمْداني؛ وبمصر على أبي المنصور عبد الله بن جامع، وعلى جماعة. وكان بصيراً بالتجويد والأداء وكان يقرئ في أيام السخاوي. وتوفي سنة ثلاث وسبعين وستمائة.

العراق. ضعفه البخاري وغيره. وقال أحمد: كان يضع الحديث؛ وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال النسائي: متروك الحديث. وكان قد ولي قضاء موسى الهادي وهو ولي عهد، وولي قضاء مكة. مات ببغداد سنة اثنتين وستين ومائة وهو في جملة من يضع الحديث. وروى له ابن ماجه.

٢٣٦٨ \_ "تاريخ الإسلام" للذهبي وفيات عام (٥٧١ \_ ٥٨٠) ص (٣٣٨) رقم (٣٩٣).

٢٣٦٩ \_ «طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ١٨١) رقم (٨٤٢).

<sup>(</sup>۱) هو الإمام علي بن محمد بن عبد الصمد، علم الدين أبو الحسن الهمداني السخاوي (ولد عام ٥٥٩ - ومات عام ٦٤٣هـ) بدمشق ـ وهو أحد تلامذة الإمام الشاطبي، له (جمال القراء وكمال الإقراء) و(سفر السعادة وسفير الإفادة في شرح المفصَّل) و(فتح الوصيد) شرح للشاطبية، وغيرها كثير طيب. وله تفسير لم يتمه. وله قصيدة على قافية النون في التجويد اسمها (عمدة المفيد وعدة المجيد في علم التجويد).

۲۳۷۰ - «الكامل» لابن الأثير (٥/ ٥٥٧)، و «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (١٦١ - ١٧٠) ص (٥٣٥) رقم (٢٥٤)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٢/ ٢٥ - ٢٧ - ٢٨)، و «طبقات ابن سعد» (٩/ ٤٠٨)، و «العلل» لابن حنبل (١١٩٣/١)، و «تاريخ خليفة» (٢٣٤)، و «تاريخ البخاري الكبير» (٩/٩) رقم (٥٦)، و «المعارف» لابن قتيبة (٤٨٩)، و «تاريخ الطبري» (٢/ ٢٦٤ و٣/ ١٧٤)، و «أخبار القضاة» لوكيع (١/ ٢٠٧)، و (٣/ ٢٥٢)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٧/ ٢٩) رقم (١٦١٧)، و «المجروحين» لابن حبان (٣/ ١٤٧)، و «الكامل» لابن عدي (٠٧٥٠ - ٢٥٧٧)، و «الضعفاء» للدارقطني (١٥٤) رقم (١١٢)، و «تاريخ بغداد» للخطيب (١٤/ ٢٥٧)، و «تهذيب الكمال» للمزي (٣/ ١٥٨)، و «الكاشف» للذهبي (٣/ ٢٥٧) رقم (٤٨١)، و «ميزان الاعتدال» له (٤/ ٢٥٥) رقم (٤٨٠).

٢٣٧١ ـ «الزاهد» أبو بكر بن أبي سعدان الزاهد. توفي في حدود الثلاثين والثلاثمائة.

۲۳۷۲ ـ «نجم الدين بن مشرف الكاتب» أبو بكر بن أبي العزّ بن مشرف بن بيان، الشيخ الفاضل نجم الدين الدمشقي الأنصاري الكاتب. كانت له إجازات من جماعة. قال قطب الدين اليونيني: ما أظنه روى شيئاً. وكان من الفضلاء، يكتب خطّاً منسوباً طريقة ابن البوّاب، وعنده فضيلة تامّة، وله نظم حسن، فمن ذلك قصيدة مدح بها الأمير علم الدين الدواداري [مجزوء الكامل]:

إن السمسحال إذا عسلا وقف السمفوه في السمَلاً ومُفَصَّلاً وأجاد في وصف السقري في مُهجْمَلاً ومُفَصَّلاً ومُفَصَّلاً ومُفَصَّلاً وأراك قَسساً في عسكا ظَإذا مسحاسنكم تَلاً وأرك قسد كُسمسلا وأرى المسرأ السعيس السبدي عطسرازه قسد كُسمسلا وأرى المسرأ السقيس السبلا غَسة كييف كانت أولا وعلى الحقيقة مجدكم يعطي السليغ المقولا يعطي النضار مع البيا ن السبديع عسلى الولا

قلت: نظم ساقط. وكان مولعاً بكتابة «التعجيز» في الفقه و«فرائض الوسيط»، فإني رأيت ذلك بخطه كثيراً وملكتُ من ذلك نسخاً وهي كتابة صحيحة إلى الغاية، نقشة متقنة. ووضع الرموز في أماكنها بالأحمر تنبيها على الخلاف بين الأئمة. وتوفي سنة إحدى وتسعين وستمائة ودفن بجبل قاسيون، رحمه الله تعالى، وكان يتقعر في كلامه ويتَفَيْهَق في حديثه. قرأ كتب الأدب على الشرف الإربلي، وأَجَازَ له ابن اللتي وغيره، ولم يروِ شيئاً وأظنه أخا شهاب الدين محمد المسند، وقد مرّ ذكره في المحمدين.

٢٣٧٣ ـ «حسام الدين بن منقذ» أبو بكر بن أبي الفوارس ابن الأمير عضد الدولة مرهف ابن الأمير مؤيد الدولة أسامة بن منقذ، الكناني الكلبي حسام الدين؛ من بيت إمرة وفضيلة. ولد بالقاهرة سنة ثلاث وخمسين وستمائة]، وتوفي بدمشق سنة ثلاث وخمسين وستمائة ـ وسيأتي ذكر جده عضد الدولة إن شاء الله تعالى في حرف الميم في بابه ـ.

٢٣٧٤ ـ «الغسّاني الحمصي» أبو بكر بن أبي مريم الغسّاني المحدّث الحمصي العابد. شيخ

٢٣٧١ - «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٣٢١ - ٣٣٠) ص (٣٢٢) رقم (٥٩٦)، و«طبقات الصوفية» للسلمي (٤٢٠)، و«الحلية» لأبي نعيم (٢٥٧/١) رقم (٦٥٠)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٤/ ٣٦١)، و«الطبقات الكبرى» للشعراني (١/ ٣٧٧).

٢٣٧٢ ـ «ذيل المرآة» لليونيني (خـ ٣/٢٩٠٧): ١٨ ظ.

۲۳۷۶ ـ «تهذیب التهذیب» لابن حجر (۲۸/۱۲ ـ ۳۰ و٤٠)، و «لسان المیزان»، له (۹/ ۳٤٥)، رقم (۱٥٠٣٥)، و «۲۳۷ ـ «تهذیب التهذیبی (٤٩٧/٤) ترجمة (١٠٠٠٦).

أبو بكر ابن الداية

أهل حمص. ضعّفه أحمد وغيرُه لكثرة غلطه. وتوفي سنة ستّ وخَمسين ومائتين. ورَوَى له أبو داود والترمذي وابن ماجه.

• • •

[ - أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقّاص الزهريّ: اسمه عبد الله، يأتي في مكانه من حرف العين].

من أبي إسحاق بن قرقول وغيره، قال ابن الأبّار: كان فقيها إماماً تامَّ النظر، عُنِيَ بالحديث والعلل من أبي إسحاق بن قرقول وغيره، قال ابن الأبّار: كان فقيها إماماً تامَّ النظر، عُنِيَ بالحديث والعلل والرجال ولم يُعْنَ بالرواية. سمع منه أبو الحسن بن القطّان، واتّصل بصاحب مراكش وحصّل أموالاً، ووليَ قضاء مدينة «فاس». وتوفي في شوّال سنة تسع وتسعين وخمسمائة.

٣٣٧٦ ـ «الملك العادل» أبو بكر بن داود بن عيسى بن أبي بكر محمد بن أيوب بن شاذي سيف الدين، الملقب بالملك العادل. كان قد جمع بين حسن الأوصاف ومكارم الأخلاق وحسن الصورة وسعة الصدر وحسن العشرة وكثرة الأفضال واحتمال الأذى وبَذْل المعروف ما لا يضاهيه في ذلك أحد من أبناء جنسه. وكان له ميل إلى الاشتغال بالعلم والأدب، وعنده ذكاء مفرط وحدة ذهن، وعبارته حلوة وآدابه ملوكية. لم يُرَ في زمانه أوفر عقلاً منه ولا أكثر وقاراً وحشمةً. وكان له ميل إلى أرباب القلوب وأصحاب الإشارات، يلازمهم ويقتدي بهم ويسلك ما يأمرونه به ويزور الصلحاء حيث سمع بهم. ورَوَى عن ابن اللتي. وتوفي في شهر رمضان سنة اثنتين وثمانين وستمائة، وصلّي عليه يوم الجمعة بالجامع الأموي. وحمل إلى تربة جده المعظّم بسفح قاسيون، وهو في عشر الأربعين، لم يبلغها.

٧٣٧٧ ـ «مجد الدين ابن الداية» أبو بكر ابن الداية، مجد الدين. من أكبر الأمراء النُورية، وهو أخو السلطان نور الدين الشهيد من الرضاعة ونائبه على حلب وصاحب أَمْرِهِ وبيت سِرّه. وكان بطلاً شجاعاً ديّناً عاقلاً له خانكاه معروفة بحلب. واتّفق موتُه وموت العمادي بدمشق فحزن عليهما نور الدين وقال: «قُصَّ جناحاي». وأعطى أولاد العمادي بعلبك، وقدَّمَ على عساكره بعد ابن الداية أخاه سابق الدين عثمان. وكانت وفاة مجد الدين ابن الداية سنة خمس وستّين

٢٣٧٥ - «التكملة» لابن الأبَّار (١/ ٢٢١)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٩٩١) ص (٤٢٣) رقم (٢٣٥).

٢٣٧٦ - «ذيل المرآة» لليونيني (٢٠١/٤).

٢٣٧٧ - «تاريخ ابن الفرات» (١/٤: ١٠٩)، و«الأعلاق الخطيرة» لابن شداد (١/١: ١١١)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (١١٥ - ٧٠٠)، ص (٢٣١) رقم (٢٠٠)، و«الكامل» لابن الأثير (١١/ ٣٥٩)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٧/ ١٥٠)، و«النوادر السلطانية» لابن شداد (٤٣)، و«مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٨/ ٢٨١)، و«زبدة الحلب» لابن العديم (٢/ ٢٥٥ - ٣٣٠)، و«الروضتين» لأبي شامة (١/ ٤٥٨)، و«التاريخ الباهر» لابن الأثير (٩١ - ١٣٧).

وخمسمائة. وللعمادي المذكور بقاسيون تربة مشهورة شمالي تربة سركس، وهي أول تربة بُنيت بالجبل، واسمه مكتوب على بابها. ونقلتُ من خط الحافظ اليغموري؛ قال: أولاد الداية أصحاب شيزر مجد الدين أبو بكر مسعود بن محمد بن على بن نوشتكين الهمذاني النوري، وقيل اسمه محمد، وأمه فاطمة بنت سودكين الداية، وقفت رباط النساء بحلب تحت القلعة. كانت داية نور الدين الشهيد. وتمكِّنَ مجد الدين من نور الدين واستنابه بحلب، وإخوته من أمه يقال لهم أولاد الداية. وبنَّى مجد الدين بحلب خان السبيل خارج باب الأربعين، وأباح ما حوله من الأراضي لمن يعمر فيها ووقف عليه وقفاً. ووقف الأراضي التي حول مقام إبراهيم بحلب خارج باب العراق على الصوفية، والخانقاه التي فيها تربته في مقام إبراهيم وأوقافاً على فكاك أسرى المسلمين. وأجاز له جماعة من الشيوخ. ولمّا مات نور الدين وملك ابنه الملك الصالح إسماعيل ودخل حلب، قبض على أولاد الداية. فلمّا تولّى الملك الناصر صلاح الدين حلب وصالَحَ الصالح، شَرَطَ عليه أن يُطلق أولاد الداية فأطلقهم، فجاءوا إلى صلاح الدين فأكرمهم وأنعم عليهم، وسوف يأتي ذكر بهاء الدين عمر بن محمد ابن الداية في حرف العين موضعه.

٢٣٧٨ \_ «ابن سكن المغربي» أبو بكر بن سكن؛ من أهل شلب. قال ابن الأبار: لم أقف على اسمه، وأورد له في «تحفة القادم» من قصيدة [المتدارك]:

وكسَفْتَ الشمس بنيّرة من شُهْب ظُبي بذُرَى الأسل أحرر قُت عداك إذا مرردوا من لمع شفارك بالشعل سبجدكت في الأرض رؤوسهم بظبي الأسياف على عجل كحلت بمراود سمركم حلق المازية كالمقل وجسنت راحات بسنودكم بحفيظتكم ثمر القلل فسبى لَعَس الشغر الرتل فأتى بقضيب ذي كُـحُـل بدراً فأرحت جنبي العلل شرف العليا فخر الدول

وَعَى القلبُ من حسنه ما اشتهى وما اسود منه عيونُ المهي

تُحذَّثكم عن الألَّم السنيب

أرسلت حساماً ذا لطع وبعشت حساماً ذا زَرق شمس الخلفاء طلعت لنا عز الدنيا زين المحيا وأورد له في حبّ الملوك [المتقارب]: ودَوْح تهد للله أغها الله

فما احمر منه فصوص العقيق وقال ابن الأبار: وقد قال أبو عمر أحمد بن عبد الله بن حربون، وأهداه [الوافر]: خنذوا باكورة الشمر الخريب

٢٣٧٨ ـ «تحفة القادم» لابن الأبَّار (٢٦ ـ ٢٨)، و«المقتضب من تحفة القادم» (٤٥).

وما حَبّ الملوك بعثتُ لكن بعثتُ إليكمُ حَبَّ القلوب

حكى بعض الأدباء أن ابن سكن هذا كان بمجلس أنس على نهر «شِلْب» بالجسر بحيث ينصبّ النهر السلسال في البحر العجاج وينساب العذب الزلال في الملح الأجاج، وقد تعرَّضَت هناك إحدى الجواري لجواز الجسر، وذكَّرته «عيونَ المهى بين الرصافة والجسر» فلما بصرت به رجعت عن وجهها، وسترت ما ظهر من محاسن وجهها فقال [الكامل]:

وعقيلة لاحت بشاطئ نهرها كالشمس طالعة لدى آفاقِها فكأنها بلقيس وافت صَرْحَها لو أنها كشفت لناعن ساقها(١) ثم لقى أبا بكر بن المُنَخَّل فأنشده البيتين فقال في ذلك [الكامل]:

ما ضرَّهَا ـ وهي الجمالُ بأسرِه - لو أنَّها زُفَّتُ إلى عُـشَّاقها

٢٣٧٩ ـ «الفقيه المدني» أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة، القرشي، العدوي، المدني، الفقيه. رَوَى عن أبيه وجدّته الشفّاء، وأبي هريرة، وابن عمر. وتوفي في حدود المائة، ورَوَى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

• ٢٣٨٠ - «حسام الدين الواعظ» أبو بكر بن سليمان بن علي بن سالم، حسام الدين الحموي ثم الدمشقي، الواعظ في الأعزية، الحنفي. ولد سنة بضع وخمسين وخمسمائة وسمع من الأمير أسامة بن منقذ، والخشوعي، والقاسم بن عساكر، وحَنْبل، وابن طبرزدْ. وأخذ الوَعظ عن والده، ووعظ بمسجد أبي اليمن أكثر من خمسين سنة. رَوَى عنه الدمياطي وأبو علي بن الخلال وأبو محمد الفارقي ومحمد بن محمد الكنجي وأبو المعالي بن البالسي وجماعة. وكان خيراً معدّلاً. وتوفي سنة تسع وأربعين وستمائة.

۱۳۸۱ - «ابن سمحون المقرئ» أبو بكر بن سليمان بن سمحون، الأنصاري الأندلسي القرطبي المقرئ. ولُقب تلميذ ابن الطراوة. وكان يقول: ما يجوز على الصراط أنحى من ابن الطراوة. توفى سنة ثلاث وستين وخمسمائة.

<sup>(</sup>١) اقتباس من الآية (٤٤) من سورة النمل.

۲۳۷۹ «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٥/ ٢٢٣)، و (طبقات خليفة» (٤٧)، و (تهذيب التهذيب» لابن حجر (١٢) (٢٥) رقم (١٣٠)، و (التاريخ الكبير» للبخاري (١٣/٩) رقم (٨٥)، و (البحرح والتعديل» للذهبي وفيات (١٨ - ١٩٠) ص (١٢٥) رقم (٤٤٨)، و (المعرفة والتاريخ» للفسوي (١/ ٣٧٥)، و (الجرح والتعديل» للرازي (٩/ ٢٧٥) رقم (٣٤١)، و (الكاشف» للذهبي (٣/ ٢٧٥) رقم (٣٤)، و (تقريب التهذيب» لابن حجر (٢/ ٢٧٥)، رقم (٣٤)، واسمه: عثمان بن سليمان.

٢٣٨٠ ـ «معجم الدمياطي» (٨٠)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٦٤١ ـ ٢٥٠) ص (٤٣٦) رقم (٥٨٦).

٢٣٨١ - «طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ١٨١) رقم (٨٤٣)، و«التكملة» لابن الأبَّار (١/ ٢٢٠)، و«بغية الوعاة» للسيوطي ( / ٢١٤)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٥٦١ - ٥٧٠) ص (١٨٥) رقم (١٣٦).

٢٣٨٢ ـ «المعتضد بالله» أبو بكر بن سليمان بن أحمد بن حسن بن علي بن أبي المسترشد، مولانا أمير المؤمنين أبي الربيع المستكفي بالله؛ بويع له بالخلافة بالقاهرة المحروسة بعد وفاة أخيه الحاكم بأمر الله أحمد بن المستكفي (١).

7٣٨٣ \_ «تقي الدين الصالحي الحنبلي» أبو بكر بن شرف بن محسن بن معن، الشيخ الإمام تقي الدين الصالحي الحنبلي. أخبرني الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية قال: هو رفيق الشيخ تقي الدين ابن تيمية في الاشتغال، وله تصانيف، وتوفي رحمه الله تعالى بعد العشرين وسبعمائة أو قبلها تقريباً.

٢٣٨٤ \_ «الأبهري» أبو بكر بن طاهر الأبهري. كان يتكلم على علم الظاهر والحقيقة. وتوفى في حدود الثلاثين والثلاثمائة.

7٣٨٥ ـ «أحد الفقهاء السبعة» أبو بكر بن عبد الرحمٰن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، القرشي؛ أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. وكنيته اسمه، (وعادة المؤرخين أن يذكروا من كنيته اسمه في الحرف الموافق لأول المضاف إليه، ومنهم من يفرد للكنى باباً

۲۳۸۲ - «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/٣٧١) ترجمة (١١٧٦)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٨/ ٣٣٨)، و«الإشارة» لمغلطاي ص (٥٦٤)، و«حسن المحاضرة» للسيوطي (٢/ ٨١)، و«الجواهر الثمينة» لابن دقماق (١٩١)، و«تاريخ الخلفاء» للسيوطي ص (٥٨٩)، و«الذيل على العبر» لابن العراقي (١/ ٩٧)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (١/ ١٤١)، و«تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه» (٣/ ٢٤٨)، و«تاريخ ابن قاضي شهبة» (٢/ ٢١٧)، و«الذيل التام على دول الإسلام» للسخاوي (١/ ١٨٧).

<sup>(</sup>١) مات أخوه الحاكم أحمد بن المستكفي عام (٧٥٣ هـ) ومات المعتضد عام (٧٦٣ هـ).

٢٣٨٣ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٤٧٤) ترجمة (١١٧٩)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٤١/١٤)، و«الردّ الوافر» لابن ناصر الدين (٧٣).

٢٣٨٤ - "طبقات الصوفية" للسلمي رقم (١٢): (٣٩١)، و"حلية الأولياء" لأبي نعيم (١٠/ ٣٥١) رقم (٢٢٢)، و"الرسالة القشيرية" لعبد الكريم بن هوازن القشيري (ص ٣٩٠) رقم (١)، و"الطبقات الكبرى" للشعراني (١/ ٣٢)، و"المنتظم" لابن الجوزي (٧/ ٣٢٤)، و"معجم البلدان" لياقوت (١/ ٢٠١)، و"تاريخ الإسلام" للذهبي وفيات (٣٢١ - ٣٣٠) ص (٣٢٣) رقم (٧٩٥)، و"نتائج الأفكار القدسية" للعروسي (١/ ١٩٨)، وسمّاه في الرسالة القشيرية (أبو بكر، عبد الله بن طاهر الأبهري).

٢٣٨٥ - «طبقات ابن سعد» (٥/ ٢٠٧)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (٩/٩) رقم (٥١) و«الصغير» له (٢/ ٢٧١)، ووالجرح والتعديل» للرازي (٣/ ٢٣٦)، ووطبقات الشيرازي» (٥٩)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣/ ٤٨٤)، و«العبر» للذهبي (١/ ٢١١)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٢/ ٢٨٢)، رقم (١١٧)، و«نكت الهميان» للصفدي (١٠٨)، و«المحبر» لابن حبيب (٨)، و«الكاشف» للذهبي (٣/ ٢٧٦) رقم (٥٠)، و«تذكرة الحفاظ» له (١/٣٦) رقم (٣٥)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٨١ - ١٠٠)، ص (٢٥١) رقم (٤٤١)، و«المعرفة والتاريخ» للفسوي (١/ ٣٣٣) و(٣/ ٢٣٥)، و«الحلية» لأبي نعيم (١/ ١٨٧)، رقم (١٧٣)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٢/ ١٩٤)، و«(١ (٢٩٦)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (١/ ٢٠١)، و«مرآة الجنان» لليافعي (١/ ١٨٨)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (٢٤).

برأسه). وكان أبو بكر من سادات التابعين، وكان يسمى راهب قريش، وجدّه الحارث ـ أخو أبي جهل ـ بن هشام مِن جلّة الصحابة رضي الله عنهم. ومولده في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وتوفي سنة أربع وتسعين للهجرة، وهذه السنة كانت تسمى سنة الفقهاء لأنه مات فيها منهم جماعة، وهؤلاء الفقهاء السبعة كانوا بالمدينة في عصر واحد، وعنهم انتشر العلم والفتيا في الدنيا، وقد جمعهم بعض العلماء في بيتين فقال [الطويل]:

أَلاَ كُلل مَن لا يَقتدِي بأنمة فَقِسْمَتُه ضيزي عن الحق خارجَهُ فَخُذْهُم عُبيد اللَّه، عُروة، قاسم سعيد، سليمان، أبو بكر، خارجَهُ

وسيأتي ذكر كل واحد منهم في موضعه إن شاء الله تعالى. وإنما قيل لهم الفقهاء السبعة لأن الفتوى بعد الصحابة رضي الله عنهم صارت إليهم وشُهِرُوا بها. وكان في عصرهم جماعة من العلماء مثل سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وأمثاله، ولكن الفتوى لم تكن إلاّ لهؤلاء السبعة. وكان لأبي بكر عدة إخوة وهو أَجَلُهم. ورَوَى عن أبيه وعن عَمّار بن ياسِر وأبي مسعود البدري وعائشة وعبد الرحمٰن بن مطيع وأبي هريرة وأسماء بنت عُمَيْس وجماعة. ورَوَى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وكان عبد الملك بن مروان يكرمه ويقول: إني لأهم بالسوء أفعله بأهل المدينة لسوء أثرهم عندنا، فأذكر أبا بكر فأستحيي منه.

٢٣٨٦ - «أمين الدين ابن الرقاقي» أبو بكر بن عبد العظيم، القاضي أمين الدين بن وجيه الدين، المعروف بابن الرقاقي المصري الكاتب. له مباشرات عديدة بالديار المصرية من نظر بيت المال ونظر البيوت ونظر الدواوين بمصر والشام، وكان مشكوراً في مباشراته، وباشر نظر الدواوين بدمشق مدة وتوفي رحمه الله تعالى بالقاهرة سنة عشر وسبعمائة.

۲۳۸۷ - «جمال الدين اليزدي» أبو بكر بن عبد الله بن مسعود، جمال الدين اليزدي. البغدادي التاجر المقيم بدمشق؛ تعرّف بالأمير جمال الدين آقوش النجيبي (۱) رحمه الله لما كان نائب السلطنة بالشام، فولاه نظر الجامع الأموي والبيمارستان النوري والخوانق، وجعله شيخ الشيوخ، ورفع من قدره، فبقي على ذلك مدة. وأذهب رؤوس العمد من الجامع، ورخم الحائط الشمالي وأعجله العَزْل فلم يتمّه؛ وأصلح كثيراً من المواضع المشعّثة وكذلك فعل في غيره. وكان عنده نهضة. ثم إنه صُرف بعد عزل النجيبي وسفره إلى مصر، فغُرم مبلغاً ولزم بيته إلى أن توفي سنة سبع وسبعين وستمائة بدمشق، ودفن بسفح قاسيون وهو في عشر الثمانين، رحمه الله.

٢٣٨٨ - «الصاحب ضياء الدين النشائي» أبو بكر بن عبد الله بن أحمد بن منصور بن أحمد

٢٣٨٦ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٤٧٨)، ترجمة (١١٩٢).

۲۳۸۷ \_ «ذيل مرآة الزمان» لليونيني (٣/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>١) ترجمته في "تحفة ذوي الألباب" للصفدي (٢/ ١٧٠) ووفاته عام ( ٦٧٧هـ).

۲۳۸۸ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (۱۲/ ٤٧٤) ترجمة (۱۱۸۳).

ابن شهاب، الصاحب ضياء الدين النشائي ـ بالنون والشين المعجمة ـ توفي سنة ستّ عشرة وسبعمائة، قيل إنه توفى رحمه الله في سلخ شهر رمضان.

وزر أيام الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير، وكان ابن سعيد الدولة معه مشيراً وكان الأمر كله لابن سعيد الدولة والاسم لضياء الدين. وولي نظر النظار بالديار المصرية، ثم تولى نظر الخزانة وكان فقيها فَرَضياً محدّثاً من أصحاب الشيخ سيف الدين الدمياطي، وفيه يقول [الخفيف]:

إنْ بكى الناسُ بالمَدامع حُمْراً فهو شيء يقال من حِنّاءِ فاختم الدست بالنشائي فإني لا أرى الختم دائماً بالنشاء

٢٣٨٩ ـ «نجم الدين بن فتيان القبة» أبو بكر بن علي بن مكارم بن فتيان، الشيخ نجم الدين ابن الإمام الخطيب أبي الحسن، الأنصاري الدمشقي ثم المصري؛ ولد سنة تسع وسبعين وخمسمائة وسمع من البوصيري والأرتاحي وفاطمة بنت سعد الخير وزوجها ابن نجا الواعظ. وسمع بدمشق من داود بن ملاعب وغيره. وروَى عنه الدمياطي والشريف عِز الدين وعلم الدين الدواداري والشيخ شعبان والمصريون. وكان يُلقّب بالقُبّة. ومات سنة ستين وستمائة.

• ٢٣٩٠ \_ «الواهراني خطيب داريا» أبو بكر بن علي بن عبد الله بن المبارك، المفسر، خطيب «داريا» الواهراني، فاضل، صنّف «تفسيراً» و «شَرَح أبيات الجمل» وله نظم، توفي رحمه الله تعالى سنة أربع عشرة وستّمائة. ومن شعره [...]:

۲۳۹۱ \_ «الكلوتاتي» أبو بكر بن علي بن محمد، الكلوتاتي. سمع من ابن النحاس والنجيب. أجاز لي بخطه سنة ثمان وعشرين وسبعمائة بمصر.

۲۳۹۲ \_ «شهاب الدين الفارسي» أبو بكر بن عمر بن حسن بن خواجا إمام، شهاب الدين الفارسي. ثم الدمشقي أخو ضياء الدين؛ سمع من عمر بن طبرزد وغيره. ومن الطلبة مَنْ سماه «شاكر الله». قال أبو شامة: «كان صالحاً سليم الصدر، به نوع اختلال»، وكان أحد فقهاء الشام. ورَوَى عنه ابن الخباز وآحاد الطلبة. وتوفى سنة تسع وخمسين وستمائة.

٢٣٩٣ \_ «ابن السلار» أبو بكر بن عمر بن السَلار \_ بتشديد اللام بعد السين المهملة وبعد

٢٣٨٩ ـ «حسن المحاضرة» للسيوطي (١/ ٢١٥)، و«شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي (٥/ ٣٠٤).

٢٣٩٠ \_ «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٦١١ \_ ٦٢٠) ص (٢٧٧) رقم (٣٤١) وجعله الذهبي في وفيات عام (٦١٥) هـ.

۲۳۹۱ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٤٨١) ترجمة (١٢٠٤).

۲۳۹۲ \_ «ذيل الروضتين» لأبي شامة (۲۱۳).

٣٣٩٣ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٤٨٣/١) ترجمة رقم (١٢١٠)، و«ذيل العبر» للحسيني (٦/ ١٣١)، ووالشذرات» لابن العماد (٦/ ٦١).

الألف راء ـ، ناصر الدين؛ توفي سنة ستّ عشرة وسبعمائة في شهر الله المحرم. وكان من بيت إمرة وحشمة. رَوَى عن ابن عبد الله الدّائم. قال الشيخ علم الدين البرزالي: «وكتبنا عنه، وكان واصلاً، له عبادة حسنة. وَنَظَر في الفضائل وذهن جيد، وشعر كثير؛ وكان عسير النفس». انتهى. قلتُ: أخبرني شيخنا الخطيب نجم الدين حسن بن [. . . . ] الصفدي قال: جرت بيني وبينه مباحث كثيرة في أصول الدين، ومن شعره [الخفيف]:

وكذا الروح إذ تفارق جسماً بعد وصل أوصاله تتمزّق ومنه دُو بيت:

> يا حُـسْنَ ذؤابةٍ بَـذَتْ لـلـنـاس ما واصل إلا خلتُ أنى ملك ومنه [البسيط]:

وشاد زارني ليلاً فقلت له في حسن وجهك ما يغني عن القمر

إن عتبنا فَعُذْرُنا قد تحقق حين فارقتم الرفاق وجلَّقْ كنتم روحهم فصاروا جسوماً مُزقَتْ بالغرام كلَّ مسزَّق

فى أسمر رُمع قده المياس أولوه لواء من بني العباس

فخلّنا بك نخلو لا سميرَ لنا ففي حديثك ما يغني عن السمر

٢٣٩٤ ـ «رضي الدين القسنطيني النحوي» أبو بكر بن عمر بن علي بن سالم، الإمام العلامة رضي الدين القسنطيني الشافعي النحوي. ولد سنة سبع وستّمائة، وسمع ببيت المقدس ـ وبه نشأ ـ من أبي علي الأوقي؛ وبمصر من يوسف بن المخيلي وابن المقيّر وابن عوف الزُّهري. وأخذ العربية عن زين الدين ابن معطي وجمال الدين بن الحاجب. وسمع من ابن مُعْطِ ألفيّته وصاهره وتزوج بابنته. وكان من كبار أئمة العربية بالقاهرة. بحث رضي الدين التاذفي عليه مدة في «كتاب سيبويه» وسمع منه جماعة كثيرة. وكان صالحاً خَيّراً ساكناً متواضعاً ناسكاً، له معرفة تامّة بالفقه ومشاركة في الحديث وأضرّ بأخِرَة. وتوفي سنة خمس وتسعين وستّمائة.

٢٣٩٥ - «الشقراوي» أبو بكر بن عمر بن أبي بكر، الشَقْرَاوي - بالشين المعجمة والقاف والراء ـ نسبة إلى وادي الشَّقْراء. سمع من ابن عبد الدائم وغيره، وأجاز لي بخطه في سنة تسع وعشرين وسبعمائة بدمشق.

٢٣٩٦ - «ابن عياش العابد» أبو بكر بن عياش بن سالم، الكوفي الأسدي الحناط. مولى

٢٣٩٤ ـ «ذيل المرآة» لليونيني ((خـ ٣٩٠٧): ٨٩)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٤٧٠).

٢٣٩٥ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٤٨٣) ترجمة (١٢١٠).

٢٣٩٦ - "عيون الأخبار" لابن قتيبة (٢/ ١٧٩)، و"وفيات الأعيان" لابن خلكان (٢/ ٢٤١ ـ ٢٤٢)، و"تهذيب الكمال» للمزي (٣/ ١٥٨٦)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٨/ ٤٣٥) (١٣١)، و«معرفة القراء» له (١/ ١٣٤)، و«المغنى» له (٢/ ٧٧٤) رقم (٧٣٤٦)، و«الكاشف» له (٣/ ٢٧٧) رقم (٥٨)، و«ميزان الاعتدال» =

واصل بن حَيّان الأسدي الأحدب، في اسمه عدّة أقوال: قيل اسمه كُنْيته، وقيل شعبة، وهو أشهرها، وقيل عبد الله، وقيل محمد، وقيل مطرف، وقيل سالم، وقيل عنترة، وقيل أحمد، وقيل عتيق، وقيل رُؤبة، وقيل حماد، وقيل حسين، وقيل قاسم، وقيل لا يعرف له اسم. مولده سنة سبع وتسعين في أيام سليمان بن عبد الملك، وتوفي سنة ثلاث وتسعين [ومائة] في السنة التي مات فيها هارون الرشيد قبله بشهر. وهو أنبل أصحاب عاصم. وقال أحمد بن حنبل: «ثقة، ربما غلط». ورَوَى له الجماعة كلهم خلا مسلم. وكان يقول: أنا نصف الإسلام. وقال الحسين بن فهم: وقد ذكر جماعة لا تعرف أسماؤهم منهم أبو بكر بن أبي مريم، وأبو بكر(١) بن أبي سبرة، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وأبو بكر بن عبد الرحمٰن، وأبو بكر بن عياش، وأبو بكر ابن أبي العَرَامس. وقال أبو الحسن الأهوازي: إنما وقع الاختلاف في اسم أبي بكر بن عياش، لأنه كان رجلاً هَيُوباً، فكانوا يهابون سؤاله، فروى كل واحد ما وقع له. وكان معظّماً عند العلماء. ولقى الفرزدقَ وذا الرمّة، وروى عنهما شيئاً من شعرهما. حدّث المرزباني بإسناده إلى زكرياء بن يحيى الطائي، قال: سمعت أبا بكر بن عياش يقول: «إني أريد أن أتكلم اليوم بكلام لا يخالفني فيه أحد إلا هجرته ثلاثاً». قالوا: «قل يا أبا بكر»، قال: «ما ولد لآدم عليه السلام مولود بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر الصدّيق». قالوا: «صدقت يا أبا بكر، ولا يُوشع بن نون وصِيّ موسى عليه السلام؟»، قال: «ولا يوشع بن نون، إلا أن يكون نبيّاً»؛ ثم فَسَّره، فقال: «قال الله تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]، وقال رسول الله ﷺ: (خير هذه الأمة أبو بكر)(٢). وقال زكرياء بن يحيى: سمعت ابن عياش يقول: «لو أتاني أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم في حاجة، لبدأت بحاجة على قبل حاجة أبي بكر وعمر، لقرابته من رسول الله ﷺ، ولأَنْ أَخِرَّ من السماء إلى الأرض، أَحَبُّ إليَّ من أن أقدِّمَهُ عليهما». وكان يُقدِّم عليّاً على عثمان، ولا يغلو ولا يقول إلاّ خيراً، وذُكِر النبيذ عند العباس بن موسى فقال: «إنّ ابن

<sup>= (</sup>٤/ ٤٤)، و (الطبقات الكبرى) لابن سعد (٢/ ٣٨٦)، و (الخفاظ) للذهبي (١/ ٢٦٥)، و (العبر) له (١/ ٤٠٩)، و (الطبقات خليفة) (١٠٠)، و (١٠٤)، و (العلل) لابن حنبل (١/ ٢٧)، و (اتهذيب التهذيب) لابن حجر (١/ ٤٣٤)، و (الشذرات) لابن العماد (١/ ٣٣٤)، و (مرآة الجنان) لليافعي (١/ ٤٤٤)، و (التهذيب الكبير) للبخاري (١/ ٤٤٤)، (١٠٠)، و (المعرفة والتاريخ) للفسوي (١/ ١٥٠) و ((٢/ ١٧٢)، و (المناريخ) للفسوي (١/ ١٥٠)، و (مروج الذهب المسعودي (١/ ٣٥٨)، و (غاية النهاية) لابن الجزري (١/ ٢٣٥) رقم (١٣٢١)، و (النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي (٢/ ١٤٤)، و (طبقات الحفاظ) للسيوطي (١١٥)، و (الحلية) لأبي نعيم (١/ ٣٠٣) (٢٢١)، و (الكامل) لابن الأثير (٢/ ٢٢١)، و (التذكرة الحمدونية) لابن حمدون (١/ ٣٥٨) رقم (٩٢٨).

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته برقم (٢٣٨٥) قبل عدة تراجم.

<sup>(</sup>٢) أخرج أحمد (١/ ١٢٧) وغيره عن علي قال (خير هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر وعمر) وأخرج الطبراني عن سحنة بن الأكوع قال قال رسول الله ﷺ: (أبو بكر الصديق خير الناس إلا أن يكونَ نبيً)، وفي «الجامع الصغير» (١/ ٥٤٨) (٢٠٥٤) (خير أمتى بعدي أبو بكر وعمر) [أخرجه ابن عساكر عن علي والزبير معاً].

إدريس (١) يُحرّمه»، فقال أبو بكر بن عياش: «إن كان النبيذ حراماً، فالناس كلهم أهل ردّة». وقال: كنت أنا وسفيان الثوري وشَريك نتماشى بين الحيرة والكوفة، فرأينا شيخاً أبيض الرأس واللحية حسن السَّمت والهيئة، فظنَّنا أنَّ عنده شيئاً من الحديث وأنه قد أدرك الناس، وكان سفيان أَطْلَبَنا للحديث، فتقدم إليه وقال له: «يا هذا هل عندك شيء من الحديث؟»، فقال: «أمّا حديث فلا ولكن عندي عتيق سنتين، فنظرنا فإذا هوخمّار». وحدّث المدائني؛ كان أبو بكر بن عياش أبرص، وكان رجل من قُريش يُرمى بشرب الخمر، فقال له أبو بكر بن عياش يداعبه: «زعموا أن نبيّاً قد بعث يحلّ الخمر، فقال القرشي: إذا لا أومن به حتى يبرىء الأكمه والأبرص». وقيل: كنا عند أبي بكر بن عياش يقرأ علينا كتاب مغيرة، فغمض عينيه، فحركه جُمهور وقال له: «تنام يا أبا بكر؟»، فقال: «لا ولكن مَرّ ثقيل فغمّضت عيني». وحضر عند هارون الرشيد، فقال له: «يا أبا بكر»، قال: «لبّيك يا أمير المؤمنين»، قال: «إنك أدركتَ أمر بني أميّة وأمرنا، فأسألك بالله، أيهما كان أقربَ إلى الحق؟»، فقال له: «يا أمير المؤمنين، أما بنو أمية فكانوا أنفعَ للناس منكم وأنتم أقوم بالصلاة منهم». فجعل هارون يشير بيده ويقول: «إن في الصلاة، إن في الصلاة». ثم خرج فأمر له بثلاثين ألفاً، فقبضها. وقال محمد بن كناسة يذكر أصحاب أبي بكر بن عياش [السريع]:

كانت تريغ إلى أبي بكر وفضائل تنمي ولا تحري لِلَّه مشيخةٌ فُجعْتُ بهم سرج لقوم يهتدون بهم وينسب إلى أبي بكر بن عياش [البسيط]:

إن الكريم الذي تبقى مودّتُه ويكتم السرّ إن صَافَى وإن صَرَما ليس الكريم الذي إن زلّ صاحبه أفشى وقال عليه كل ما علما

٢٣٩٧ \_ «الخابوري قاضي بعلبك» أبو بكر بن عياش: هو القاضي جمال الدين الخابوري قاضى بعلبك. توفى رحمه الله تعالى فى سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة.

٢٣٩٨ \_ «القطّان ابن الرضي» أبو بكر بن محمد بن عبد الرحمٰن بن محمد بن عبد الجبّار، المقدسى القطان، ابن الرضى. أجاز له سبط السلفي، وأجاز لي بدمشق بخطه في سنة تسع وعشرين وسبعمائة.

٢٣٩٩ ـ «ابن قوام الصالح» أبو بكر بن قوام بن علي بن قوام بن منصور بن معلَّى البالسي. أحد مشايخ الشام وجد أبي عبد الله بن قوام؛ كان شيخاً زاهداً عابداً قانتاً لله، عديمَ النظير، كثيرَ

أي محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه. (1)

٢٣٩٧ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٤٨٥) ترجمة (١٢١٦).

٢٣٩٨ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٤٩١) ترجمة (١٢٣٤)، و«الشذرات» لابن العماد (٦/ ١١٦).

٢٣٩٩ \_ "فوات الوفيات" لابن شاكر الكتبي (١/ ٢٢٤)، و"الدارس" للنعيمي (٢/ ٢٠٨)، و"ذيل المرآة" لليونيني (١/ ٣٩٢)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٢٩٥)، و«العبر» للذهبي (٥/ ٢٥٠).

المحاسن، وافرَ النصيب من العلم والعمل، صاحبَ أحوال وكرامات، وجمع حفيده أبو عبد الله محمد بن عمر مناقبه في «جزء» ضخم. وصحبه وحفظ عنه، وذكر أنه ولد بمشهد صفّين سنة أربع وثمانين وخمسمائة، ونشأ ببالس. وكان حسن الأخلاق لطيفَ الصفات وافرَ الأدب والعقل دائمَ البِشْر كثيرَ التواضع شديدَ الحياء، متمسكاً بالآداب الشرعية. تخرّج بصحبته غير واحد من العلماء والمشايخ، وتتلمذ له خلق كثير وقُصِد بالزيارة، قال: كنت في بدايتي تطرقني الأحوال كثيراً فأخبر شيخي بها فنهاني عن الكلام فيها ويقول: «متى تكلمت في هذا ضربتك بهذا السوط»، ويقول: «لا تلتفتْ إلى شيء من هذه الأحوال»؛ إلى أن قال لي: «سيحدث لك في هذه الليلة أمر عجيب فلا تجزعُ». فذهبت إلى أمى وكانت ضريرة، فسمعت صوتاً من فوقى فرفعت رأسي، فإذا نور كأنه سلسلة متداخلٌ بعضه في بعض، فالتفُّ على ظهرى حتى أحسست ببرده في ظهرى، فرجعت إلى الشيخ فأخبرته فحمد الله وقبّلني بين عينيّ وقال: «الآن تمَّتْ عليك النعمة يا بني، أتعلم ما هذه السلسلة؟» فقلت: لاَ، قال: «هذه سُنّة رسول الله ﷺ»، وأذِن لي في الكلام حينئذ، قال حفيده: وحدثني الشيخ الإمّامُ شمس الدين الخابوري قال: سألت الشيخ عن قوله: ﴿إِنَّكُمَ وما تَعبدُونَ من دون الله حَصَبُ جَهَنَّم﴾ [الأنبياء: ٩٨]، فقد عُبِد عيسى وعزير، فقال: «تفسيرها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبقَتْ لَهُم منَّا الحُسْنَى أُولِئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونِ﴾ [الأنبياء: ١٠١]، فقلت: «يا سيدى، أنت لا تعرف تكتب ولا تقرأ فمن أين لك هذا؟»، فقال: «يا أحمد وعزَّه المعهود(١) لقد سمعتُ الجواب فيها كما سمعت سؤالك». قلت: هذا جواب حسن لائِق بهذا الشيخ. فأما من يعرف العربية لا يشكل عليه لأنه تعالى قال: ﴿وَمَا تَعْبُدُونِ﴾ ولم يقل: «من تَعبدُون» فقد قرر أهل العلم أنَّ «ما» لما لا يعقل و«من» لمن يعقل، فيدخل في قوله تعالى: ﴿وما تعبدون﴾ الأصنام والكواكب وما لا يعقل، والله أعلم (٢). وبعث إليه الملك الكامل عَلَى يَد فخر الدين عثمان خمسة عشر ألف درهم فلم يَقْبَلُها وقال: «لا حاجة لنا بها، أُنْفِقْها في جند المسلمين». وجاءته امرأة يوماً فقالت: «عندي دابة قد ماتت وما لي من يجرها عني»، فقال: «امضي وحصّلي حبلاً حتّى أبعث من يجرّها»، فمضت وفعلت، فجاء بنفسه وجرّ الدابة فحضر الناس وجرُّوها عنه. وكان لا يدعُ أحداً يقبّل يده، ويقول: «مَن مكّن أحداً من تقبيل يده نقص من حاله شيء». وتوفي في سلخ شهر رجب بقرية «علم» ودفن بها وأوصى أن يدفن في تابوت، وقال لابنه: «يا بنيّ، لا بدّ أن أنقل إلى الأرض المقدسة». فنُقل بعد اثنتي عشرة سنة إلى دمشق، سنة سبعين [وستمائة]. وكانت وفاته سنة ثمان وخمسين وستمائة، رحمه الله تعالى.

### ٠ ٢٤٠٠ أبو بكر بن محمد بن عمر بن أبي بكر بن قوام بن علي بن قوام بن منصور بن معلى،

<sup>(</sup>١) (وعِزَّةِ المعبود) أولى، كما في الفوات.

أخرج الحاكم عن ابن عباس لما نزلت (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) قال ابن الزبعرى: عُبد
 الشمس والقمر والملائكة وعزيز فكل هؤلاء في الناء مع آلهتنا فنزلت (إن الذين سبقت لهم منا الحُسنى
 أولئك عنهما مبعدون).

٢٤٠٠ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٤٩٢) ترجمة (١٢٤٠).

البالسي الشافعي<sup>(۱)</sup>. ولد في اليوم السابع [من] ذي القعدة سنة إحدى وتسعين وستّمائة، وتوفي ليلة الخميس سادس شهر رجب سنة ستّ وأربعين وسبعمائة، ودفن من الغد بتربة جدّه بسفح قاسيون. [وهو] الشيخ الإمام الزاهد العابد الناسك نجم الدين بن قوام صاحب رواية وحال، وكرم ونوال، يتلقى الواردين بإحسانه، ويوليهم الميسور من يده ولسانه. اجتمعت به غير مرة، وأخذت من فوائده، وأكلت على موائده. وتوفي رحمه الله تعالى بعلّة الاستسقاء، وصلّى نائب الشام على جنازته، وكانت حافلة.

المدنية وأميرها. كان أعلم أهل زمانه بالقضاء فيما قيل. رَوَى عن عبّاد بن تميم وسلمان الأغر وعبد الله بن قيس بن مخرمة وعمرو بن سُليم الزُّرَقي وأبي حبّة البدري وخالته عمرة. وكان الأغر وعبد الله بن قيس بن مخرمة وعمرو بن سُليم الزُّرَقي وأبي حبّة البدري وخالته عمرة. وكان كثير العبادة والتهجُّد. قال أبو الغصن المدني: رأيت في يده خاتم ذهب فصّه ياقوتة حمراء. وقيل: ما اضطجع على فراشه بالليل أربعين سنة، وكان له في الشهر ثلاثمائة دينار. روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وتوفى سنة عشرين ومائة.

الصغير. (سيف الدين) ابن السلطان الملك الكامل ابن السلطان الملك العادل الكبير؛ تملَّكَ الديار المصغير. (سيف الدين) ابن السلطان الملك الكامل ابن السلطان الملك العادل الكبير؛ تملَّكَ الديار المصرية سنة خمس وثلاثين وستّمائة بعد موت والده وهو شاب طريّ له عشرون سنة، وكان نائبه على دمشق الملك الجواد يونس بن ممدود، فهمَّ بمسك الجواد فكاتبَ الجواد الملك الصالح وأقدمه دمشق، وسلّمها إليه وعوّضه عنها. ثم إن أمراء الدولة اختلفوا على العادل وقد برزّ إلى «بلبيس» قاصداً الشام، وقبضوا عليه وأرسلوا إلى الصالح نجم الدين أيوب يعرّفونه ذلك ويحتّونه على الوصول إليهم، فسار إليهم ومعه الناصر داود وابن مُوسَك في جماعة أمراء، فقدموا بلبيس، ونزل الصالح في مخيم أخيه، وأخوه العادل معتقل في خركاة من المخيّم، وكان محيي الدين الدين المحيّم، وكان محيي الدين

<sup>(</sup>١) وهو ابن حفيد صاحب الترجمة التي قبله. وبالس: هي مسكنة. شرقي حلب (معجم البلدان ١/٢٦١).

۲٤٠١ - «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (١٠١ ـ ١٢٠) ص (١١٥) رقم (٦٢٨)، و«العبر» للذهبي (١٥٢/١)، وواتهذيب التهذيب للذهبي (١٩٢/١)، و«التاريخ الكبير» والشذرات» لابن العماد (١/١٥٧)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (٩/ ١٠)، و«تاريخ خليفة بن خياط» (٣٥٠)، و«دول الإسلام» للذهبي (١/ ٨٢)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (٢/ ٣٩٩)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٣٣٧)، و«تاريخ أبي زرعة» (١/ ٤٤٤) رقم (١٠٩٧)، و«الخلاصة» للخزرجي (٤٤٥).

۲٤٠٢ - «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٢/ ٣٠٣)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٦٤١ - ٢٥٠)، ص (٢٠١) رقم (٣٠١)، و«مفرج الكروب» لابن واصل (٧/ ٣٧٩)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٤/ ٢٦٦) و (٥/ ٨٦)، و «نهاية الأرب» للنويري (٢٩ / ٣٦٩)، و «أخبار الأيوبيين» لابن العميد (١٥٧)، و «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٢/ ٧٧١)، و «عيون التواريخ» لابن شاكر (٢٠ / ٣٢)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٢٣٦)، و «تاريخ ابن الوردي» (٢/ ١٧٨)، و «الجواهر الثمينة» لابن دقماق (٢/ ٣٢ ـ ٣٥)، و «أخبار الدول» للقرماني (٢/ ٢٥٨).

يوسف بن الجوزي بمصر وقد خُلِعَ على العادل وعَلَى الوزير الفلك المسيري من جهة الخليفة. ثم إن الناصر شرب ليلة وهم في بلبيس وشطح إلى خركاة العادل، فخرج من الخركاة وقبّل الأرض بين يديه فقال له: «كيف رأيت ما أشرتُ عليك به، ولم تقبل مني»، فقال: «يا خوند، التوبة!»، فقال له: «طيب قلبك، الساعة أطلقك». ثم جاء إلى الصالح ووقف وقال له: «بسم الله اجلس»، فقال: «ما أجلس حتى تطلق العادل»، فقال: «نعم». وجعل يطاوله إلى أن نام من سكره، فما صدّق الصالح بنوم الناصر، وقام في الليل، فأخذ العادل في محفّة ودخل به القاهرة وبعث إلى الناصر بعشرين ألف دينار، فردّها وبقي العادل في الحبس عشر سنين. قال أبو شامة: «أنبأني سعد الدين مسعود ابن شيخ الشيوخ، قال: في خامس شوّال سنة خمس وأربعين جهّز الملك الصالح أخاه العادل مع نسائه إلى الشوبك، فبعث إليه الخادم محسن إلى الحبس وقال: «يقول لك السلطان لا بد من رواحك إلى الشوبك، فقال: «إن أردتم قتلي، فهنا أولى ولا أروح أبداً». فلامه وعذله، فرماه العادل بدواة فخرج وعرّف الصالح، فقال: «دبّر أمره». فأخذ ثلاثة مماليك ودخلوا عليه ليلة ثاني عشر شوّال فخنقوه بوتر، وقيل بشاش، وعلّقوه به وأظهروا أنه شنق مماليك ودخلوا جنازته مثل الغرباء. وتوفي وعمره إحدى وثلاثون سنة منها عشرة أعوام في سجن أخيه الصالح، وكان ملكه بضعة عشر شهراً ولم يعش الصالح بعد أخيه العادل إلا شهراً.

٣٤٠٠ - «غرس الدين الأربلي» أبو بكر بن محمد بن إبراهيم، غرس الدين الأربلي. كان دينا خيراً صالحاً كثير الذكر والتلاوة، عنده فضيلة ومعرفة بالنحو، وحل المترجم، قادر على النظم وعمل الألغاز وحلها. ومن نظمه «الألفية في الألغاز المخفية»، وهي ألف لغز في ألف اسم. توفي بدمشق ثالث عشر ذي القعدة سنة تسع وسبعين وستمائة، ودفن بمقابر الصوفية. رحمه الله تعالى، ومن شعره [الطويل]:

وبي رشأ أحوى حَوى الحسنَ كلَّه تبدًى فخلنا البدرَ تحت لثامه وقفت له أشكو إليه توجُعِي وسعّرت الأنفاس نار صبابتي ولولا ارتشافي من بَرودِ رضابه ومنه [الطويل]:

دَنَا نافراً عنا كخشف غزال وأسبل ليلاً من غدائر شعره نبيُّ بهاء حاز في الحسن خده يريك سواد العين في صحن خده

بمشرفِ صدغيه وعامل قَدَهِ وماس فخلنا الغصنَ في طيّ برده وما نال قلبي من مرارة صدّه فمن حرّها أَثْرُ الحريق بخدّه لأحرقتُ نبتَ الآس من حول خده

وماس فخِلنا الغصن تحت هلالِ وأبدى بذاك الشعر نور كمالِ وربُ جمال فاق كل جمالِ فتحسبه خالاً وليس بخالِ

٢٤٠٣ ـ «ذيل المرآة» لليونيني (٤/ ٧٩)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٥٧).

وأعهب من ذا أن من رقبة به يؤثّر فيه وهم طيف خيال قلت: شعر متوسط، ما فيه غوص.

٢٤٠٤ ـ «الملك المنصور» أبو بكر بن محمد بن قلاوون، السلطان الملك المنصور ابن السلطان الملك الناصر ابن السلطان الملك المنصور. أوصى له أبوه بالملك بعده دون أخيه الملك الناصر أحمد، وأحمد هو أكبر سنّاً منه، وقد جرى ذكر طرف من هذا في ترجمة بشتاك. فجلس يوم الخميس عشري ذي الحجة سنة إحدى وأربعين وسبعمائة ثاني [يوم] وفاة أبيه، وكان الذي قام في أمره الأمير سيف الدين قُوصُون، وخالف بشتاك واشتمل على طاجار الدوادار فحسَّنَ له القبض على قوصون وقال له: «ما يتم لك أمر وقوصون هكذا»، فتحدثوا في إمساكه وعنده جماعة من خاصكية والده، فاجتمعوا بقوصون، وعرّفوه أنه قد عزم على القبض عليه وعلى غيره، فاتّفق قوصون مع الأمير علاء الدين أيدغمش أمير آخور وغيره وخلعوه من الملك؛ وخذله أيدغمش، فإنه أراد الركوبَ فمنعه، ولو قدَّر الله تعالى له بالركوب لنجا. ولم يمض لقوصون أمر لأن الناس كانوا يقصدون السلطان، وكلّ من لا عنده علم إذا ركب ما يقول إلاّ: «أين السلطان؟». وأجلسوا السلطان الملك الأشرف علاء الدين كجك وهو صغير، تقدير عمره ستّ سنين وما حولها، وجلس قوصون في النيابة، وجهّزوا الملك المنصور إلى قوص ومعه الأمير سيف الدين بهادر بن جركتمر مثل الترسيم عليه وأخويْه يوسف ورمضان. وغَرّقوا طاجار الدوادار، وقتلوا بشتاك في السجن واعتقلوا جماعة الأمراء الذين كانوا حوله. ثم دَسّ قوصون عليه عبد المؤمن متولى قوص، فقتله وحمل رأسه إلى قوصون سرّاً في سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة، وكتموا ذلك. فلما أُمسك قوصون تحقَّقَ الناس ذلك، وجاء من حاقق بهادر وطلبوا عبد المؤمن واعترف بذلك، وسمّره أخوه الملك الناصر أحمد بالقاهرة. وكان المنصور أبو بكر سلطاناً معطاءً، حُمل إليه مال بشتاك ومال الأمير سيف الدين آقبغا عبد الواحد ومال الأميز سيف الدين برسبغا ما يقارب الأربعة آلاف ألف درهم وأكثر، فوهبها جميعها لخاصكية والده مثل الأمير سيف الدين ملكتمر الحجازي والأمير علاء الدين الطنبغا المارداني والأمير سيف الدين يلبغا اليحيوي وطاجار الدوادار. ولما جلس المنصور، واستقر أمره، ألبس الأمير سيف الدين (١١) طقزدمر وهو حموه وأجلسه في دست النيابة ولم يكن لمصر نائب بعد الأمير سيف الدين أرغون الدوادار، وألبس الأمير نجم الدين بن شروين وأجلسه في دست الوزارة، ولم يكن بعد الأمير علاء الدين مغلطاي الجمالي وزير بالديار المصرية. ومشت الأحوال وانتظمت الأمور على أحسن ما يكون، ولم يجر بين الناس خلاف ولا

٢٤٠٤ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٤٩٤) ترجمة (١٢٤٤)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (١٠/٣ ـ - ٢٤٠٤)، و«الأعلام» للزركلي (٢/ ٤٤).

 <sup>(</sup>۱) ترجمته في «تحفة ذوي الألباب» للصفدي (٢/ ٢٦١)، و«الدرر الكامنة» (٢/ ٢٢٥)، و«النجوم الزاهرة»
 (١٤٢/١٠).

وقع سيف، ولو ترك القطا ليلاً لنام (١)، ورموه بأوابد ودّواهي وادّعوا أنه ركب في الليل في المراكب في بحر النيل، وقالوا أشياء الله أعلم بها. وكانت مدة ملكه شهرين وأياماً رحمه الله وسامحه. وكان شاباً حلو الصورة فيه سُمرة وهيف قوام. تقدير عُمره ما هو حول العشرين سنة. وكان أفحل الإخوة وأشجعهم، زوّجه والده بنت الأمير سيف الدين طقز دمر، ولما جاء أخوه الناصر أحمد عمل الناس عزاءه، ودار جواريه في الليل بالدّاردك في شوارع القاهرة وأبكين الناس، ورحمه الناس وتأسفوا عليه لأنه خُذل وعُمل عليه وأُخذ بغتة وقُتل غضاً طريّاً. ولو استمر لكان جاء منه ملك عظيم. كان في عزمه أن لا يغيّر قاعدة من قواعد جَدّه المنصور ويبطل ما كان أبوه أحدثه من إقطاعات العُربان وإنعاماتهم وغير ذلك.

المقدسي الجماعيلي ثم الصالحي القطّان. الشيخ الصالح المقرئ مسند وقته؛ ولد سنة تسع وأربعين أو خمسين [وستمائة] وتوفي سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة. أجاز له عيسى الخياط وسبط السلفي وسبط الجوزي، ومجد الدين ابن تيمية وخلق. وحضر خطيب مَرْدا والعماد عبد الحميد ابن عبد الهادي، ثم سمع منه في سنة سبع [وسبعمائة]، ومن إبراهيم بن خليل وعبد الله بن الخشوعي ومن ابن عبد الدائم والرضي بن البرهان «صحيح مسلم» سوى فَوْت مجهول يسير. وحضر أيضاً محمد بن عبد الهادي وتفرّد بأجزاء وعوالٍ، وروى الكثير. أكثر عنه المحب وأولاده وأخوه السروجي والذهلي وابنا السفاقسي وخلق. وكان شيخاً مباركاً خيّراً كثير التلاوة حسن الصحبة حميد الطريقة، وحدّث بأماكن.

72.7 - "بهاء الدين ابن غانم" أبو بكر بن محمد بن غانم. ذكر تمام نسبه في ترجمة أخيه أحمد بن محمد ، هو أحد الإخوة كان كاتب إنشاء بطرابلس، ثم حضر إلى دمشق وكتب الدرج قدّام الصاحب شمس الدين. ثم لما عزل زين الدين عمر بن حَلاوات من توقيع صفد، توجّه بهاء الدين إليها وأقام بها تقدير تسع سنين. فلما توقيي زين الدين ابن حلاوات بطرابلس سنة سبع وعشرين وسبعمائة جُهّز بهاء الدين إلى طرابلس كاتب سِرِّ عِوضَهُ ولم يزلُ بها إلى سنة خمس وثلاثين وسبعمائة، فتوفي في هذه السنة رحمه الله تعالى. وكان حسن الشكل لطيف العشرة، عليه أنس في السماع وله حركة في الرقص. وكان قد حصل له ميل إلى طُقصبا وهو صبي يُغني، وكان يعمل به السماعات ويرقص على غنائه ويحصل له وجد عظيم.

أنشدني من لفظه لنفسه [الخفيف]:

لا تَـرَجّــى مـودة مـن مُخَنّ فمعنّى الفُؤاد من يرتجيها

<sup>(</sup>۱) ومثله قول الشاعر (فلولا المزعجات من الليالي \_ لما ترك القطاطِيبَ المنام)، شرح القطر لابن هشام باب حذام ص (۲))، انظر: عن المثل (مجمع الأمثال للميداني (۲/ ۸۲)، و «أمثال العسكري» (۱/ ۱٦٩).

٢٤٠٥ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٤٩١) ترجمة (١٢٣٤).

۲٤٠٦ \_ «أعيان العصر» للصفدى (خـ ٦٧).

[السبط]:

ولك الساعة التي أنت فيها(١)

من جفون بابليه كانت التقوى تقيه

عَــمَّــنْ بــه يــشــتَــغِــلُ يا من غدا مشتغلاً هــجــرك لـــى يــشــتــعــل وأنشدني لنفسه في بدر الدين ابن الخشاب وشرف الدين ابن كُسيرات وكان له عذبة

وحلّ بالشد عقداً من مآثِرهَا أما تراها عَلَتْ أكتافَ نَاظِرهَا

فَعَلَتْ بِمَا فَعَلَت (٢) على الآفَاق توليه حسن صنائع الإشفاق مَوْلاَى أَيْنَ مَكَارِمُ الأَخْلَقَ

وجَهز إليّ من طرابلس وأنا بدمشق وقد تأخرت مكاتباتي عنه ثلاثة أَوْصَالِ ورقاً أبيض وكتب في ذيلها ولم يكتب غير ذلك [السريع]:

أحسن في حُسن الوَفَا مَذْهَبَا لَمَّا انْقَضَى ما بَيْنَنَا طِقْصبَا

أشار إلى أمر طُقصبا المذكور. وكان له عم أسوَد زوج أمه، فكان ينغّص علينا الاجتماع بحضوره. ولما كتب هذه الأبيات، كان طقصبا المذكور قد توفي بصفد من مدة، لحسن إبراز هذين البيتين في هذه الصورة، فكتبتُ الجوابَ إليه [السريع]:

وما كَفَاهُ العَتْبُ أُو نَدَّبَا شوب سُرُورِ بِالبَهَا مُذْهَبَا عيشٌ وَلَمْ نَلْقَ الهَوَى طَيِّبَا كلُّ مليح في الوَرَى طُفْصبَا أبداً لا تسنسالُ مسنه وِداداً وأنشدني أيضاً لنفسه [مجزوء الرّمل]:

كدتُ أَبْلَى بِسِبِلِيِّهُ فتكث في القلب لكن وأنشدني لنفسه [مجزوء الرَّجز]:

بسيستك قسلسبي وهسو مسن

يا ماعراً صفداً مُذحل منصبَها دقّت بدرة نَـحْسِ لا خلاقَ لَـهُ وأنشدني لنفسه [الكامل]: يا سَيِّداً حَسُنَتْ مَنَاقِبُ فَضْلِهِ

هب أنه أخطا وأذنب مَرَّةً

سُبْحَانَ مَنْ غَيَّرَ أُخِلاقَ مَنْ

كَانَ خَـلِـيلاً فَـغَـدَا يَـعُـدَ ذَا

حاشاك تكسر قلب عبد لم يزل

يا باعث العَتْب إلى عبده ومنذكِسري عهداً لبسنا به مَـرَّ فـلـم يَـحُـلُ لَـنَـا بَـعُـدَهُ مـــا كــــلُّ ذِي ودِّ خَـــلِــــــــــُلُّ وَلاَ

<sup>(</sup>١) ومثله قول الشاعر (ما مضى فات والمؤمّل غيب ـ ولك الساعةُ التي أنت فيها).

 <sup>(</sup>٢) فعلت الأولى ـ الفاء عاطفة وعَلَتْ من العُلُوِّ وفعلت الثانية من الفعل.

فَحَبَّذَا تِلْكَ اللَّيَالِي التي كَمْ يَسَّرَ اللَّهُ بِها مَطْلَبَا مَا أَحَدٌ فِي مِثْلِهَا طَامِعٌ هَيْهَاتَ فَاتَتْ فِي المُنَى أَشْعَبَا

وينهي بعد دعاء يرفعه في كلّ بكرة وأصيل، وولاء حصل منه على النعيم المقيم ولا يقولُ وَقَعَ في العريض الطويل، وثناء إذا مرّ في الرياض النافحة صحّ أنَّ نسيمَ السَّحَرِ عليل، وحفاظِ وُد يتمنَّى كلُّ من جالسه لو أنّ له مثل المملوك خليل؛ وورد المثالُ الكريم فقابل منه اليدَ البيضاء، بل الديمة الوطفاء، بل الكاعبَ الحسناء، وتلقَّى منه طُرَّة صبح ليس للدجى عليها أذيال، وغُرَّة نُجْحِ ما كدّر صفاءها خيبة الآمال؛ فلو كان كلُّ وارد مثله لفضل المشيب على الشباب، ونزع المتصابي عن التستر بالخطاب، ورفض السواد ولو كان خالاً على الوجنة، وعُدّ المسك إذا ذُرّ على الكافور هجنة، وأين سواد الدُجى إذا سجى من بياض النهار إذا انهار، وأين وجنات الكواعب النقية من الأصداغ المسودة بِدُخانِ العِذار، وأين نور الحقّ من ظلمة الباطل، وأين العِقْدُ الذي كلُهُ دُرٌ من العقد الذي فيه السَبَحُ فواصل، يا له من واردٍ تنزه عن وَطْءِ الأقلام المسودة، وعلا قدره عن السطورِ التي لا تزال وجوهها بالمدادِ مُرْبَدّة، حتى جاء يتلألاً بياضاً ويتقد، وأتى يتهادى في النور الذي تعتقدُ فيه المجوسية ما تعتقد، ولكن توهم المملوك أن تكون صحف الود أمست مثله عفاء، وظنَّ بأبيات العهود السالفة أن تكون كهذه المراسلة من الرقوم خَلاء [الكامل]:

لو أنّها يوم المَعادِ صَحِيفَتِي مَا سَرَّ قَلْبِي كُونُها بيضاء

فلقد سوَّدت حال المملوك ببياضها، وعدِم من عَدَم الفوائد البهائية ما كان يغازله من صحيحاتِ الجفون ومِراضها، وما أحقَّ تلك الأوصال الوافدة بلا فائدة، الجائدة بزيارتها التي خلت من الجود بالسلام وإن لم تَخلُ زورتها من الإجادة، أن ينشدها المملوك قولَ البحتريّ أبي عُبادة [الكامل](1):

أخجلتَني بندى يديك فسودت ما بيننا تلك اليد البيضاء وقطعتني بالوصل حتى أنني متخوف ألا يكونَ لقاء

يا عجباً كيف اتّخذ مولانا هذا الصامت رسولاً بعد هذه الفَتْرة، وكيف ركن إليه في إبلاغ ما في ضميره ولم يُحمّله من دُرّ الكلام ذرَّة، وكيف أهدى عروس تحيته ولم يُقلّدها من كلامه بشذرة، ما نطق هذا الوارد إلا بالعتاب مع ما نذّر وندّب، ولا أبدى غير ما قرّر من الإهمال وقرّب [الطويل]:

على كل حال أمُّ عمرو جميلة وإن لبستْ خُلْقَانَهَا وجديدَها وبالجملة فقد مرَّ ذكر المملوك بالخاطر الكريم، وطاف من حُنوه طائف على المودة التي أصبحت كالصريم (٢)، وإذا كان الشاعر قد قال [مجزوء الكامل]:

<sup>(</sup>۱) ديوانه: (۷)، و «البحتري» اسمه: الوليد بن عبيد.

<sup>(</sup>٢) اقتباس من الآيتين (١٩ ـ ٢٠) من سورة القلم.

ويدلل هـ جركم على أني خطرت بسبالكم

فكيف بمن دخل ذكره الضمير وخرج، وذكر على ما فيه من عوج، وما استخفَّ بي مَن أمرني، ومن ذُكَرني فما حقرني، واللَّه تعالى يديم حياته التي هي الأمان والأماني، ويمتع بألفاظه الفريدة التي هي أطرب من المثالث والمثاني.

فكتب إليَّ الجواب عن ذلك [السريع]:

يَا هَاجِراً مَنْ لَمْ يَزَلْ قَلْبُه أَرْسَلْتَ من بعدِ الجَفَا أَسْطُراً شفَتْ فُوَاداً شَفَّهُ وَجُدُهُ قَالَ لَهَا العَبْدُ وَقَدْ أَقْبَلَتْ أَحَلَّهَا قَلْباً صَحِيحَ الوَلاَ وَلا نَسِى عَهْدَ خَلِيل لَهُ

إِلَيْهِ مِنْ دُونِ الوَرَى قَدْ صَبَا أَرقَصَ منها السمع مَا أَطْرَبَا مِنْ بَعْدِ مَا قَدْ كَادَ أَنْ يَذْهَبَا أَهْ لا وَسَهْ لا بِك يَا مَرْحَبَا مَا كَانَ فِي صُحْبَتِهِ قُلبا قَدِيم عَهْدٍ كان مع طُقْصَبَا

وقبًل مواقع تلك الأناملِ التي يحقُ لها التقبيل، وقابل بالإقبال تلك الفضائل المخصوصة بالتفضيل، وقابلها بالثناء الذي إذا مرّ بالمندل الرطب جرّ عليه من كمائم كمه فضل المنديل، وتأملها بطرفِ ما خَلا من تصور محاسن صديق ولا أخلً بما يجب من التلقّت إلى مودة خليل، وشاهد منها الروضة الغنّاء، بل الدوحة الفيحاء، بل الطلعة الغّراء، فوجدها قد تسربلت من المعاني البديعة بأحسن سربال، وتحلّف من المعاني البديهة بما هو أحلى في عينِ المحبّ المهجور وقلبه من طيف الخيال؛ لكنَّ مولانا غاب عن مُجبّه غيبةً ما كانت في الحساب، وهجره وهو من خاطره بالمحلّ الذي يظنه أنه إذا ناداه بالأشواق أجاب، واتخذ بدعة الإعراض عن القائم بفرض الولاء سنّة، واشتغل عمن له عين رضى عن نسيان ما مضى «كليلة دمنة»، فخشي المملوكُ من تطاوِل المدة، وخامر قلبه تقلّباتِ الأيام، فخاف أن تبقى أسباب المقاطعة ممتدّة، ووثق بما يتيقّن من حسن الموافاة ويعتقد، فاقتضى حكم التذكار لطف الاختصار توصلاً إلى تفقد التودد، ومن عادات السادات أن تفتقد، تذكر أيام حلت مسرة وهناء، وليالي أحلى من سواد الشباب أولت بوصال الأحباب البد البيضاء [الكامل]:

لَوْ أَنَّ ليلاتِ الوِصَالِ يَعُدْنَ لِي كانت لها روحُ المُحِبِّ فِدَاءَ

فيا لها من مليحة أقبلت بعد إعراضها، ولطيفة رمقت بإيماء جفنِ مواصلتها وإيماضها، وبديعة استخرج غوّاص معانيها من بحار معاليها كل ذرّة، وصنيعة أبدى نظام لآليها من غرر أياديها أجمل غرّة، ورفيعة جدّدت السرور وشرحت الصدور فعلت بما فَعَلَتْ إكليل المجرّة، ومتطوّلة رغّبت المقصّر فيما يختصر وحببت، ومتفضلة قضت بحق تفضيلها على ما سبق وأوجبت [الطويل]:

مَوَدَّتُهَا في مُهجَتِي لا يُزِيلُهَا بِعَادٌ وَلاَ يُبلِي الزَّمَانُ جَدِيدَهَا

والله تعالى يشكر ما حواه من فضل هذه المعالي والمعاني ويمتّع بفضائله التي تغني أغانيها عن المثالث والمثاني).

وكانت بيني وبينه محاورات ومناقضات ومعارضات ومناقشات ومنافسات ومجاراة ونظم ونثر وبدآت ومراجعات، وهذه النبذة أنموذج تلك الجملة.

٢٤٠٧ \_ «شرف الدين بن شمس الدين محمود» أبو بكر بن محمد بن محمود بن سلمان بن فهد، القاضى شرف الدين ابن القاضى شمس الدين ـ وقد مرّ ذكره في المحمدين ـ ابن القاضي شهاب الدين أبي الثناء محمود ـ وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى ـ كاتب السرّ ابن كاتب السر ابن كاتب السر بدمشق. حسن الشكل تام الخلق حسن الصورة والذقن، ولد سنة ثلاث وتسعين وستمائة. لم أرَ ولا علمت أن أحداً كتب المطالعة وأتقنها أحسنَ منه ولا قريباً منه، قد أحكمها ودرّبها ودَرب ما تُطوى عليه، وما يقدم فيها بالأهم من الفصول التي يطالع بها، وأتقن الرقاع ومزجه بالنسخ، وكتب الثُّلُثَ جيداً والرِّقاع غاية لم أرّ أكتَبَ منه مع السرعة وتوفِية المقاصد والنظافة في الكتابة. تولَّى كتابة السر بعد القاضي محيى الدين بن فضل الله، فإن القاضي علاء الدين بن الأثير لما أبطل بالفالج، طلب السلطان القاضي محيى الدين وولده القاضي شهاب الدين والقاضي شرف الدين وولام كتابة السرّ بدمشق وأجلسه قُدَّامه بدار العدل في مصر ووقّع قدامه في الدست ورسم له أن يحضر دار العدل بدمشق ويوقع قدام الأمير سيف الدين تنكز، ولم يكن كتّاب السرّ قبل ذلك يجلسون في دار العدل بدمشق، فباشر ذلك. وكان إذا توجه مع نائب الشام إلى مصر يحضره السلطان قدّامه ويخلع عليه وينعم عليه. وقال يوماً لطاجار الدوادار: «يا طاجار، هذا شرف الدين كأنَّه ولد موقِّعاً»، وكان يعجبه سمته ولباسه؛ فلما توجه مع الأمير سيف الدين تنكز إلى مصر سنَةَ توجُّه السلطان إلى الحجاز، وهي سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة، ولأه السلطان كتابة السرّ بالديار المصرية وجهّز القاضي محيى الدين وأولاده إلى دمشق على وظائفهم، وتوجه القاضي شرف الدين مع السلطان إلى الحجاز. ووقع بينه وبين الأمير صلاح الدين يوسف الدوادار، وطال النزاع بينهما وكثُرت المخاصمة، ودخل الأمير سيف الدين بكتمر الساقى رحمه الله بينهما وغيره فما أفاد، فقلق وطلب العود إلى دمشق، ولم يقرّ له قرار. فأعاده السلطان إلى دمشق على وظيفته. وكانت ولايته لكتابة السرّ بمصر تقدير ثمانية أشهر. ولما عاد إلى دمشق، فرح به الأمير سيف الدين تنكز وقام له وعانقه وقال له : «مرحباً بمن نحبّه ويحبنا». وأقام تقدير سنة ونصف، ووقع بينه وبين حمزة فأوحى إلى نائب الشام ما أوحاه من المكر والافتراء عليه، فكتب إلى السلطان فعزله بالقاضي جمال الدين عبد الله بن كمال الدين بن الأثير، وبقى في بيته بطَّالاً مدة. فكتب السلطان إلى الأمير سيف الدين تنكز يقول له: «إما أن تدعه يوقّع قُدّامك، وإما أن تجهزه إلينا، وإما أن ترتب له ما يكفيه»، فرتّب له ثلاثمائةِ درهم وثلاث غرّائر. ولما أُمسِك تنكز، رسم السلطان أن يكون موقّعاً بالدست وأن يستخدم ولده شهاب الدين أحمد في جملة الموقّعين،

٢٤٠٧ \_ «أعيان العصر» للصفدي (خ ٧١)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٤٩٦) ترجمة (١٢٤٥).

فاستمر على ذلك إلى أن تولى السلطان الملك الصالح عماد الدين إسماعيل، فولاُّه وكالة بيت المال بالشام مضافاً إلى ما بيده. وعنده تحمُّلُ زائد وكرَّم نفس، وفيه تصميم وبسطة إذا خلا بمن يثق إليه، وله نظم ونثر. وأقام في الوكالة سنة أو قريباً. ثم إنه توجه للوقوف على قرية يشتريها الأمير سيف الدين الملك ليوقفها على جامعه بالقاهرة، فتوفي بالقدس الشريف فَجْأَةً في شهر ربيع الأول سنة أربع وأربعين وسبعمائة رحمه الله وسامحه. أنشدني من لفظه لنفسه [الطويل]:

عَلَى خَدْهِ الوَرْدِيّ خَالٌ مُنَمَّقٌ عَلَيْهِ بِهِ لِلْحُسْنِ مَعْنَى وَرَوْنَقُ وَفِي تَغْرِهِ الدُّرُ النَّظِيم مُنَضَّدٌ يَجُولُ بِهِ مَاءُ الحَيَاةِ المُروَّقُ إلى أَنْ تَبَدِّي مِنْهُ خَصْرٌ مُمَنْطَقُ تُعَلِّمُ سَالِيهِ الغَرَامَ فَيَعْشِقُ

يَفُوقُ عَلَى البَدْرِ المُنِيرِ بِهِ حُسْنَا مَعَاطِفُهُ النَّشْوَى وَأَلْحَاظُهُ الوَسْنَى فَمَا أَرْخَصَ الجَرْحَى وَمَا أَكْثَرَ الطَعْنَى وَلَيْسَ بِهِ لَكِنَّهُ قَارَبَ المَعْنَى

حلته مُ فَ وَفه ف\_\_\_ و و صحف أخر و فـــ ف عَـوْدِ بِـهِ مَـن قَـطَـفَـهُ مين بَعْدِ أَنْ تُسحَرِّفَهُ بَـيْـنَ الـوَرَى مُـخْـتَـلِـفَـهُ يُعْجِزُ مَنْ قَدْ وَصَفَهُ

أَقْدِلاً مِسِهِ المُحَرِّقَةِ

وَمَا كُنْتُ أَدْرِي قَبْلَ حُبِّهِ<sup>(١)</sup> مَا الْهَوَى عَلَيْهِ مِنَ الْحُسْنِ البَدِيعِ دَلاَئِلٌ وأنشدني أيضاً من لفظه لنفسه [الطويل]: رَأَتْ مُقْلَتِي مِنْ وَجْهِهِ مَنْظَراً أَسْنَى خَـزَالٌ مِـنَ الأَتُـرَاكِ أَصْـلُ بَـلِـيَّـتِـى رَنَا نَحْوَنَا عُجْباً وَمَاسَ تَدَلُلاً له مَبْسَمٌ كَالدُّرِّ وَالشُّهد ريعُه وكتب إليّ ملغزاً في القرط [مجزوء الرجز]:

ما اسمم ثلاثم تُسرى اعبول ألي تَرْكِيبه تَـجـد جَـنّـى يُـبْطِـيءُ فـي الـــْ وَاعْكِسُهُ إِن تَسرَكْتَهُ تَـــرَى بِـــهِ ذَا طُــرَى أُبِـنْــهُ يَــا مَــنْ فَـضَــلُـهُ فكتبت الجواب إليه عن ذلك: [مجزوء الرجز]

يَا سَيِداً قَدْ زَانَا وَ رَبُ العالِي وَشَرَّفَهُ وَبُ العالِي وَشَرَّفَهُ وَقَـــــدَّرَ الــــصَّـــوَابَ فِـــــي وَأَوْضَحَ السفَضْلُ لسمن يَطْللب وعسرَفَه فَ أبدَعْتَ لُغْزا حَسَناً صِفَاتُهُ مُسْتَطْرَفَهُ

<sup>(</sup>١) في صدر هذا البيت (قبض) وهو حذف الحرف الخامس الساكن من (فعولُنُ) فتصير (فعولُ)، انظر: «ميزان الذهب، للهاشمي (١١ و٣١) ولعلها (حُبَّيْه) فيزول القبض.

خُ ضْ رَتُ هُ يان عة كَــــمْ زَانَ أَرْضِاً أَقْـــهُ لَــرَتْ فالشلث منه سورة بَــلْ جَــبَـلُ أَحَـاطَ بــا وانظر لِـ ثُـ لـ ثَـنِـ بِهِ تَـجـ دُ بَـقـيـتَ ما جَـرً الـنـــيـ فِے ظِلْ سَعْدِ ترتقے وكتب إلى مُلغزاً في حلفا [السريع]:

يَا مَاجِداً نَـجْهَدُ فِي وَصُـفِـهِ مَا ٱسْمٌ إِذَا ما رُمتَ إِيضَاحَهُ وَهُو رُبَاعِيٌ وَفِي لَفْ ظِهِ صَحّفه وَاحْذِفْ رُبْعَهُ تُلْفِهِ وَهٰذِهِ البَلْدَةُ تَصْحِيفُهَا وإن تُصحف بَعْضَهَا فَهْيَ مَا وَذَلِكَ الاسْمُ عَلَى حَالِهِ له يُر ذَا حَرْب وكم شب مِنْ وَإِنْ تَسَشَأْ صَحِفْهُ وَانْسَظُرْ تَحِدْ أُبِئُهُ يَا مَنْ لهم يسزل فكسره لا زلت تُبدِي للورى كُلِّ مَا فَكَتَبْتُ الجواب عن ذلك [السريع]:

يَا سَيِداً أَلسُن أَقْلاَمِهِ وَمُحْسِناً مَا زَالَ طِيبُ الشَّنَا ألغَزْتَ شَيْعًا لِم يَلِنْ مَسُهُ وَمُ فُ رَدٍ إِن أَلِ فُ عَ وَضَ تُ وَنِهُ فُهُ حَلٌّ وَإِنْ تَهُ خِدْفِ ٱلْد وليس بالبدر على أنه أَمَام خَا في بَرِّ مِصْرَ وإن

بسه يئة مُ شُرَّفَهُ آياتُ هَا مُ شَرَّفَهُ لْأَرْض وَذَاكَ مَـعْـرِفَــهْ كِلَيْهِمَا في طَرَفَهُ مُ في الريّاض مُطْرَفَدهُ مين السنعيم غُرَفَه

وفضله من بَعد ذا أَوْفَى عَـزً وَعَـنْ فِـحُـرِك لاَ يَـخُـفَـى تَـرَاهُ حَـقًا نَـاقِـصاً حَـرُفاً مَدِينَةً كَمْ قَدْ حَوَتْ لُطْفَا خَلْقٌ يَفُوقُ الحَدَّ وَالوَصْفَا زَالَتْ تُرَى فِي أُذُنِ شَـنْفَا حرقه يرجع للصبي حلفا نَادِ لِخَيْرِ الرَّوْعِ مَا تُطْفَا خَـلْقاً سَـويّاً قَـطُ مَا أَغْفَى يَرْفَعُ عَنْ بِكُرِ النُّهَى سَجْفَا يستوقف الأسماع والطرف

كَـمْ صَرَفَتْ عَـنْ عَـبْدِهِ صَرْفَا عليه حَتَّى زين الصَّحْفَا فَرَاحَ إِذْ صِحَّفْتَهُ حِلْفَا أَوْلاَهُ يَرْجِعُ بَعْدَ ذَا أَلْفَ أَوَّلَ مِنْ أَحْرُوْكِ وَلَا فَحَا بالليل كم قد نزل الطَّرْفَا صحَّفْتَ يُصْبِحْ بَعْدَ ذَا خِلْفَا

إن زاحَم السشَّاعِرُ يَذكرْ بِه لاَ زِلْتَ تَرْقَى في العلا صَاعِداً في ظِللَ عَيْش قَدْ صَفَا وِرْدُهُ وكتب إليّ ملغزاً في الهواء [المتقارب]:

أَيَا مَاجِداً مَا وَهَى فَضْلُهُ أَيِنْ أَيَّمَا اسم خَفَى منظراً وَلاَ وَزْنَ فِسيسهِ وَفِسي وَزْنِسهِ فكتبت الجواب عن ذلك [المتقارب]:

واللَّهِ قد حِرْتُ في حَالِي وَفِي عَمَّلِي أَبِيتُ والشوقُ يُذكِي في الفُؤَادِ لظى ويصبحُ القلبُ لا يَلْهُو بِغَيْرِكُمُ اللَّهَ فِي مُهْجَةٍ قد حَثَّهَا أَجَلٌ

كشحا جَماً في الحال والرَفَّا(١) مَا نَظَمَ الشَّاعِرُ أَوْ قَفَّى وَرَاحَ بِالإِقْبَالِ قَدْ حُفَّا

وَنَـجْمُ مَـكَارِمِهِ مَا هَـوَى وَخَفَّ وَيُلْفَى شَـدِيدَ التَّوَى وَخَفَّ وَيُلْفَى شَـدِيدَ التَّوَى إذا أنت حَقَّقْت عَـمْداً سَـوَى

وَأَمْدَا حُنَا فِيهِ عَمَّا حَوَى غَدا وَلَهُ النَّشُرُ فِيمَا انْطَوَى غَدا وَلَهُ النَّشُرُ فِيمَا انْطَوَى غُدصُ وَلَهُ الأَرَاكِ وَبَانُ السَّوَى فَد صُولًا وَذَا لِللَّمَانُ السَّوَى فَل لِللَّمَانُ السَّرَوَى فَل لِللَّمَانُ السَّرَوَى فَل لِللَّمَانُ السَّرَوَى

وضاق عما أُرجّي منكُمُ أَملِي نارٍ تؤجّج في الأحشاء ذِي شعلِ وَأَنْتُمُ عَنْهُ في لَهْ وٍ وَفِي شُعُلِ إِنْ لم يكنْ صدّكُم عَنّي إِلَى أَجَل

12.٨ - «قطب الدين ابن المكرم» أبو بكر بن محمد بن مُكرَّم بن علي بن أحمد، القاضي الكبير الزاهد الأوحد قطب الدين ابن المُكرَّم. أحد كتاب الإنشاء السلطاني بالقاهرة. اجتمعت به غير مرّة بديوان الإنشاء بقلعة الجبل، ورافقته مدّة، وكان يسرد الصوم ويكثر المجاورة بالحرمين الشريفين وبالقدس الشريف، وتنجّز من السلطان الملك الناصر محمد توقيعاً بأن يقيم حيث شاء من المساجد الثلاثة ويكون معلومه راتباً عليه ومن بعده لأولاده ولأولاد أولاده أبداً؟ ولم أره يكتب شيئاً لأن صاحب ديوان الإنشاء يُجلّه لتَخلّيه. ومولده في أحد الربيعين سنة سبعين وستمائة، وتوفي

<sup>(</sup>۱) لعل الصواب (كشاجماً) لجواز دخول الخبن على حشو السريع فتصير (مُسْتَفْعِلُنْ: مُتَفْعِلُنْ) ويقابلها: (مَفَاعِلُنْ) أي على وزنها من التفاعيل المستعملة في الشّعر. انظر: «ميزان الذهب» ص (۱۲ و۷۸)، وكشاجم: شاعر سيف الدين الحمداني وطبّاخه واسمه أبو الفتح محمود بن حسين الرملي مات سنة (۳۰۰هـ) لقب نفسه بكشاجم فسئل عن ذلك فقال: الكاف من كاتب والشين من شاعر والألف من أديب والجيم من جواد والميم من منجم. والسريّ الرفّاء: أحد الشعراء.

٢٤٠٨ ـ "أعيان العصر" للصفدي (خ ٦٤)، و"الدرر الكامنة" لابن حجر (١/ ٤٩٨) ترجمة (١٢٤٦).

في أواخر شعبان سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة بالقدس الشريف عن اثنتين وثمانين سنة وأشهر، رحمه الله تعالى وعفا عنه وسامحه.

٢٤٠٩ ـ أبو بكر بن محمد بن أحمد بن عنتر السُلَمي. أجازه سبط السلفي، وأجاز لي بخطه في سنة تسع وعشرين وسبعمائة بدمشق.

· ٢٤١ ـ «نجم الدين» أبو بكر بن محمد بن عبد الغني بن محمد نجم الدين. توفي يوم عيد الفطر سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة، وأجاز لي بخطه في شهر رمضان سنة تسع وعشرين وسبعمائة بالقاهرة.

٢٤١١ ـ «ابن الملك الأشرف» أبو بكر، ابن الملك الأشرف أبي الفتح محمد بن السلطان صلاح الدين الكبير. ولد بمصر سنة سبع وتسعين [وخمسمائة] ونشأ بحلب، وسمع من حنبل وابن طبرزد، ودخل بغداد. وكان له حرمة وافرة. وهو أمير جليل، مات بحلب سنة سبع وخمسين وستمائة.

٢٤١٢ ـ «ابن هشام الأزدي المغربي» أبو بكر بن هشام، الأزدي الكاتب. من أهل قُرْطُبة. كان من الكتّاب البلغاء، وهو أخو أبي القاسم عامر بن هشام، وأبوهما أبو الوليد هشام بن عبد الله **ابن هشام أحد حكَّام قُرْطُبة**، وهو الذي صلَّى على أبي القاسم ابن بشكوال عند وفاته. وتوفي أبو بكر هذا بالجزيرة الخضراء سنة خمس وثلاثين وستّمائة. قال ابن الأبّار في "تحفة القادم": اسمه كنيته، والناس يكنونه أبا يحيى. وأورد له في ليلة أنس [الطويل]:

وَلَـمَّا دَنَا الإِصْبَاحُ قام مُودّعِي وَخَلَّفَنِي فِي قَبْضَةِ الوَجْدِ هَالِكَا وَكَانَ سَوَادُ اللَّيْلِ أَبْيَضَ نَاصِعاً فَعَادَ بَيَاضُ الْفَجْرِ أَسْوَدَ حَالِكَا وأورد له [البسيط]:

> يَا وَاحِدِي وهو لا جَمْعَ يُقَاوِمُهُ هَلْ مِنْ سَبِيل لِذَاتِ الظِلّ وَالشَّجَرِ وَذِي حَنِينِ كَأُمّ الخَشْفِ فَاقِدة حَتَّى أَكُونَ بِحَيْثُ الجِسْمُ فِي دَعَةٍ

فِي حَالَةِ النَّفْعِ أَوْ فِي حَالَةِ الضَّررِ وَمِذْنَبِ مِنْ مَعِينِ المَاءِ مُنْفَجِرٍ لَهُ وَقَدْ ضَلَّ بَيْنَ الضَّالِ وَالسَّمُرِ وَفِي قَرَارِ وَطَرْفُ العَيْن فِي سَفَرِ

٢٤٠٩ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٤٨٧) ترجمة (١٢٢٣).

٢٤١٠ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٤٩١) ترجمة (١٢٣٦).

٢٤١١ ـ «ذيل المرآة» لليونيني (١/ ٣٤٩).

٢٤١٢ ـ "تحفة القادم" لابن الأبّار (٥٨٢) رقم الترجمة (٩٨)، و"التكملة" لابن الأبّار (١/ ٢٢٢)، و"المغرب" لابن سعيد الأندلسي (١/ ٧٤)، و «اختصار القدح المعلَّىٰ» لابن سعيد الأندلسي (٣٠)، و «المقتضب من تحفة القادم» (١٥٩)، و«نفح الطيب» للمقري، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٦٣١ ـ ٦٤٠) ص (٢٧٧) رقم

تهدي إلينا الصّبا فيها بلا عوض فَإِنْ تُجِبْ دَاعِياً مِنِّي فَلاَ عَجَبٌ وقال يراجع محمد بن إبراهيم بن يوسف الكاتب المعروف بابن السماد [البسيط]:

> لِـلُّـهِ مِـنْ نَـفَـحَـاتِ الـعُـودِ عَـاطِـرَةٌ ظَمِئْتُ شَوْقاً فَأَجْرَتْ لِي لَوَافِحُهَا هَـذَا الـسَّـلامُ وَهَـذَا الـودُ نَـعْسرفُـهُ يًا دَاعِياً بِلِسَانِ الصِّدْقِ إِنَّكَ قَدْ دَعَوْتَنَا لِلتَّصَابِي إِذْ دَعَوْتَ لَنَا قلت: شعر متوسط.

مِسْكاً إِذَا سَحَبَتْ ذَيْلاً عَلَى الزَّهَر وَإِنْ تُجِبْنِي عَلَى شِعْرِي فَأَنْتَ حَرِي

هَبَّتْ عَلَيْنَا تُحَيِّينَا وَتُحْيِينَا مَعِينَ مَاءِ يُسَقِّينَا وَيُرُوينَا يَا لَيْتَ شِعْرِي مَتَى يُقْضَى تَلاقِينَا أَسْمَعْتَ قَلْبَ فَتِي يَهْ وَاكُمُ دِينَا فَأَصْغِ مِنَّا إِلَى لَبَّيْكَ آمِينَا

٢٤١٣ ـ «عماد الدين الحنفي» أبو بكر بن هلال بن عبّادٍ، عماد الدين الحنفي. معيد المدرسة الشبلية؛ كان عالماً صالحاً منقطعاً عن الناس مشتغلاً بنفسه، ونفع من يقرأ عليه. مولده سنة خمس وسبعين وخمسمائة، وتوفى سنة تسع وسبعين وستّمائة. وسمع وهو كبير من القاسم بن صصري ومن ابن الزبيدي، ولو سمع صغيراً لكان أسند أهل الأرض. وكان يعرف بالعماد الجيلي. وسمع البرزالي وابن الخباز.

٢٤١٤ ـ «الشاغوري النحوي» أبو بكر بن يعقوب، الطبيب النحوي الشاغوري، شهاب الدين. توفي باليمن كهلاً سنة ثلاث وسبعمائة، وأظنه كان من تلامذة الشيخ جمال الدين بن مالك. وكان قد جوّد العربية، ويَظُن أنه يلي مكان الشيخ جمال الدين إذا توفي، فلما أُخرجت الوظيفة عنه تألّم من ذلك. وكان «شَرحُ التسهيل» عنده كاملاً لمصنّفه، فأخذه معه وتوجّه إلى اليمن حَرجاً وغضباً على أهل دمشق. وبقى الشرح مخروماً بين ظهر الناس في هذه البلاد حتى جاء الشيخ العلاّمة أثير الدين فوضع له الشُروحَ المستوفاة. وحكى لي من لفظه العلامة أثير الدين عن هذا الشاغوري: أنه كان يدع الناس بالجامع الأموي يصلُّون المغرب في الحائط الشمالي ويتمشّى هو على العادة من الحائط الشرقي إلى الغربي، ويُري الناس أنه غير مكترث بالصلاة فجاء إليه إنسان وقال له: «لو أظهرتَ من الزندقة ما عسى أن تُظهر ما دَعَوْنَاكَ نحويّاً»، أو كما قال.

٢٤١٥ - «أسد الدين ابن الأوحد» أبو بكر بن يوسف بن شادى. يأتى تمام نسبه في ترجمة والده، الأمير أسد الدين بن الأمير صلاح الدين بن الأوحد، أحد أمراء الطبلخانات بدمشق. كان حسن الشكل مليح القامة متجسماً خيراً رصيناً. حجّ بالركب في سنة خمس وخمسين وسبعمائة وكنتُ معه، فما رأى الناس في تلك المرّة أحسن حجّة منه لنيّته المباركة. لم يزل بدمشق أميراً إلى

٢٤١٣ ـ «ذيل المرآة» لليونيني (٨٥/٤)، و«الدارس» للنعيمي (١/ ٥٣٦)، و«الشذرات» لابن العماد (٥/ ٣٦٥).

٢٤١٤ \_ "الدرر الكامنة" لابن حجر (١/ ٥٠١) ترجمة (١٢٥٨)، و"بغية الوعاة" للسيوطي (٢٠٧).

٢٤١٥ ـ «أعيان العصر» للصفدي (خ ٨٤)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٤٦٩) رقم (١٢٦٢).

أن ورد مرسوم للسلطان بأن يتوجّه كل من له إقطاع بصفد إلى صفد ويقيم هناك، فتوجّه إليها فضاق عَطَنُه بها لأنه فارق من دمشق بأوراق من سنا الذي ليس بدمشق مثل عمارته، فحصل له ضعف، وورد إلى دمشق ليتداوى بها فأقام يومين أو ثلاثة وتوفي رحمه الله تعالى في سابع عشر شهر رمضان سنة سبع وخمسين وسبعمائة.

الدوم. كان من الرؤساء الفضلاء. استوطن الروم وتقدَّمَ عند سلطانه، وكان يتردد في الرسائل من الروم إلى الشام ومصر، فتموّل وأثرى. وأدركه أجلُه بدمشق، فأوصى بثُلث ماله يصرف في الصدقة وفكاك الأسرى. وأسند الوصية إلى الأمير جمال الدين موسى بن يغمور. وكانت وفاته سنة سبع وخمسين وستّمائة.

۲٤۱۷ ـ «ابن الزرّاد» أبو بكر، ناصح الدين بن يوسف بن أبي بكر بن أبي الفرج بن يوسف بن هلال. المحدّث المقرئ الحراني الحنبلي المعروف بابن الزراد؛ ولد بحرّان سنة أربع عشرة وستّمائة وقرأ القراءات وتفقّه، وسمع بدمشق وحلب. وروى عنه الدمياطي في «معجمه»، وكان رفيقه في الطلب، وكتب الكثير، وخطه معروف، وتوفي سنة ثلاث وخمسين وستّمائة في جمادى الأولى بحلب.

7٤١٨ ـ "زين الدين الحريري المزي" أبو بكر بن يوسف بن أبي بكر بن محمود بن عثمان بن عبدة، الإمام المقرئ المدرس. بقية المشايخ، زين الدين المِزّي. الدمشقي الشافعي؛ يعرف بالحريري، لأن أمه تزوجت بالشمس الحريري نقيب ابن خلكان، فربًاه. ولد سنة ستّ وأربعين [وستّمائة] تقريباً، وتوفي سنة ستّ وعشرين وسبعمائة. تلا بالسبع على الزواوي وغيره، وسمع من الصدر البكري وخطيب مردا وجماعة. ودرس "التنبيه" وغيره، ودرّس بالقليجية الصغرى وغيرها، وولي مشيخة القراءات والنحو بالعادلية مدة، وسمّع ابنه وابن ابنه شرف الدين. وكان فيه ودّ وخير. وسمع منه قاضي القضاة عز الدين بن جماعة، وابنه والطلبة.

7 19 - «الزاهد الشُعَنِيي» أبو بكر الشُعَنِيي، الزاهد الولي. والشُعَبِية من قرى «ميافارقين». قال سعد الدين الجويني: كان من صلحاء الأبدال، صاحب علم وعمل ورياضات ومجاهدات، سألني السلطان الملك المظفر أن أقول له أن يأذن له في زيارته فلم يجب وقال: «أنا أدعو له أن يُصلحه الله لنفسه ولرعيته فيجتهد أن لا يظلم». قال: وكان أكثر أوقاته يتكلم على الخاطر، وكان كثيراً ما يقول عقب كلامه: «اللهم ارحمنا»، فسألتُه عن التتار قبل أن يطرقوا البلاد، فزفر زفرة، ثم أنشد [الطويل]:

۲٤۱٦ ـ «عيون التواريخ» لابن شاكر الكتبي (خ/ ٧٨).

٢٤١٧ \_ «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٢/ ٦٣١).

٢٤١٨ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٥٠١) ترجمة (١٢٥٩).

٢٤١٩ \_ «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٦٤١ ـ ٦٥٠) ص (١٠٦) رقم (٦٩) وسماه: أبو شُكُر الشعيبي، و«مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٧٤٤/٢)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٦/ ٣٤٩).

وَمَا كُلُّ أَسْرَارِ النُّفُو سِ مُذَاعَةً وَلا كِلُّ ما حَلَّ النُّووَادَ يُقَالُ

خرج إلى قريته الشعيبية وقال لأولاده: «احفروا لي قبراً فأنا أموت بعد يومين»، فحفروا له. ثم مات في اليوم الذي عيّنه سنة إحدى وأربعين وستّمائة، رحمه الله تعالى.

• ٢٤٢٠ ـ «المعتزلي» أبو بكر الأصم، المعتزلي. صاحب هشام بن عمرو الفوطي ـ وسوف يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في حرف الهاء في مكانه ـ ذهب أبو بكر إلى أن الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع الأمة عن بِكرة أبيهم، وقصد بذلك الطعنَ على إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام، فإنها كانت في أيام الفتنة، ولم يتفق عليها أهل العصر. وحكي عنه أنه قال: القرآن جسم مخلوق، وأنكر الأعراض أصلاً. وكان يقول كقول أستاذه هشام: الجنة والنار لم يُخلقا إلى الآن.

المبيخ عزيز الدين عمر الدينوري، أبو بكر الدينوري، الرجل الصالح صلاح الدين. صاحب الشيخ عزيز الدين عمر الدينوري؛ وهو الذي بنى له الزاوية بالصالحية وصار هو وجماعته يذكرون فيها عقيب الصبح بأصوات طيبة، فلما مات الشيخ رحمه الله، بقي الصلاح يقوم بهذه الوظيفة، ومات في ذي القعدة سنة إحدى وستين وستمائة.

٢٤٢٢ ــ «العنبري» أبو بكر، العنبري السخزي. أورد له الثعالبي في «تتمة اليتيمة» قوله يخاطب مَن زوّج ابنته [مجزوء الكامل]:

مَدةً عَامِداً إِجْدلالَها هُ الديومَ في الديالها هُ الديومَ في الديالها شَمسَ السَّمَاءِ هلالها لِ الدي الميابينِ شمالَها لِ الدي الميمينِ شمالَها بِ إِذْ تَدرَى أَشْبَالَها لِي إِذْ تَدرَى أَشْبَالَها اللها الميابية المياب

أَنْكَحْتَ حُرَّتَكَ الْكَرِيدِ من لم يسكن كفواً سِوا مَا كنت إلاّ مُنْكِحاً فضممت محمود الفِعا ستقرعينك عن قريد

• • •

الصحابي ـ أبو بكرة الثقفي، اسمه نُفَيْع بن الحارث، يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في حرف النون في مكانه.

۲٤۲ - «مقالات الإسلاميين» للأشعري، و«الفِصَل» لابن حزم (١٧١/٤) و(٥/٤٧) و«فرق وطبقات المعتزلة»
 (٥٥)، و«الفهرست» لابن النديم (١٤٧١)، و«فرق الشيعة» للنوبختي (١٤)، و«المقالات والفرق» للقمي
 (١٤)، و«الملل والنحل» للشهرستاني (ص ٣١) تحقيق د. حسين جمعة.

۲٤۲۲ ـ «تتمة اليتيمة» للثعالبي (٢/ ٥٩ - ٦٠).

### بكراق

**٢٤٢٣ ـ «الملطي الصوفي» بكران، الملطي الصوفي**. قال السلمي: كان من بطارقة الثغر، له آيات وكرامات، ينتمي إلى سهل بن علية وهو ممن ينقلب له الأعيان. ولم يذكر وفاته.

• • •

ابن بكروس الحنبلي: أحمد بن محمد بن المبارك.

## بكير

۲٤٢٤ - «ابن الأشج» بكير بن عبد الله بن الأشج المدني الفقيه. مولى المسور بن مخرمة ؛ نزل مصر. وهو أخو يعقوب وعمر، روى عن أبي أُمامة بن سهل بن حنيف وسعيد بن المسيّب، وأبي صالح السمان وبشر بن سعيد وحمران مولى عثمان، وكريب وسليمان بن يسار وطائفة. وروّى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. مجمع على ثقته وجلالته. قال الشيخ شمس الدين: الصحيح أنه توفى سنة سبع وعشرين ومائة.

مسلم والترمذي والنسائي، وثقه العجليّ. وقال النسائي: ليس به بأس. وأشار ابن حبان إلى ضعفه مسلم والترمذي والنسائي، وثقه العجليّ. وقال النسائي: ليس به بأس. وأشار ابن حبان إلى ضعفه فوهم، وإنما ذاك بكير بن معروف الدامغاني، مع أن الدامغاني (١) صدوق. توفي سنة ثلاث وخمسين ومائة.

٢٤٢٣ ـ لم ترد ترجمته في (المطبوع) من "طبقات الصوفية" للسلمي.

٢٤٢٤ - «التاريخ الكبير» للبخاري (١١٣/٢)، و«الصغير» له (١/ ٢٧٧ - ٣٠٧)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٢٠٥١)، و«الثقات» لابن حبان (٦/ ١٠٥١)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١/ ١٥٩)، و«خلاصة تهذيب الكمال» للخزرجي (١/ ١٦٧)، و«الكاشف» للذهبي (١/ ١٦٣)، و«سير أعلام النبلاء» له (٦/ ١٧٧)، و«تهذيب الكمال» للخزرجي (١/ ١٩١)، و«تاريخ الإسلام» لابن حجر (١/ ٤٩١)، و«تقريب التهذيب» له (١/ ١٠٨)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (١/ ١٠٥) ص (٨٤)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ١٥٥)، و«تاريخ خليفة» ابن خياط (٤٥٣)، و«دول الإسلام» للذهبي (١/ ١٨٥)، و«طبقات الشيرازي» (٨٧)، و«تاريخ أبي زرعة» (١/ ٥٠٥) رقم (٩٣٧).

۲٤۲٥ - «التاريخ الكبير» للبخاري (۲/ ۱۱٥)، و«الجرح والتعديل» للرازي (۲/ ۱۰۸٤)، و«الثقات» لابن حبان (۱/ ۱۰۵)، و«تهذيب الكمال» للمزي (۱/ ۱٦٥)، و«خلاصته» للخزرجي (۱/ ۱۳۸)، و«الكاشف» للذهبي (۱/ ۱۳۵)، و«ميزان الاعتدال» له (۱/ ۳۰۰)، و«لسان الميزان» لابن حجر (۷/ ۱۸۵)، و«تهذيب التهذيب» له (۱/ ۱۸۵)، و«تقريب التهذيب» له (۱/ ۱۰۸).

<sup>(</sup>١) والدامغاني ترجمته هي الآتية مباشرة.

**7٤٢٦ ــ «أبو معاذ الدامغاني» بكير بن معروف، أبو معاذ المفسّر. قاضي نيسابور؛** سكن دمشق مدة. قال أحمد بن حنبل: ما أرى به بأساً. ووثَّقه ابن حبان، وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به، ما حديثه بالمنكر جداً. ويُروى عن أحمد بن حنبل أنه قال: «ذاهب الحديث». توفي سنة ثلاث وستين ومائة.

**٢٤٢٧ ـ «ابن وشاح التميمي» بكير بن وشاح التميمي. أحد بني عوف بن سعد،** من شعراء خراسان؛ أورد له المرزباني في «معجمه» قوله [الكامل]:

تَـرَكَ الـتَّـقِـيَّةَ مَـنْ أَتَـاكَ مُشَـمَـراً بِالسَّيْفِ يَخْطر كَالهِزَبِر الضَّيْغَمِ إِنَّ الـقَـرَابَـةَ ضَـيَّـعَـتْـهَـا وَائِـلٌ فَاضْرِبْ بِسَيْفِكَ هَامَةَ المُسْتَلْئِمِ ولما خلع عبد الله بن خازم بخراسان قال [البسيط]:

أُسْلِغْ بَنِي خَازِمٍ أَنِي مُفَارِقُهُم وَقَائِل لِجِيَادٍ غُدُوةً بِيْنِي إِنْ لِينِي المِروُّ غَرضٌ مِنْ كُلِّ مَنْزِلَةٍ لاَ شِذَّتِي تُرْتَجَى فِيهَا وَلاَ لِينِي

على بن عبد الله بن عباس إلى البلقاء، وأقام عنده وأخذ عنه. وبعثه إلى خراسان داعياً، وقَدِمَ على على بن عبد الله بن عباس إلى البلقاء، وأقام عنده وأخذ عنه. وبعثه إلى خراسان داعياً، وقَدِمَ على إبراهيم بن محمد الإمام بعد ذلك. فبعث به إلى خراسان. وروى عنه أبو القاسم الحافظ الدمشقي أنه قال: «يلي (۱) من ولد العباس أكثرُ من ثلاثين رجلاً، منهم ستة يسمّون باسم واحد، يفتح أحد الثلاثة القسطنطينية». وكان بكير يبث الدعاة بخراسان، فبعث عمار بن يزيد إلى خراسان في سنة ثمان عشرة ومائة فغيّر اسمه بخداش. قال سبط [ابن] الجوزي في «مرآة الزمان»: «وقد ولي من بني العباس من سنة اثنتين وثلاثين ومائة إلى سنة اثنتين وخمسين وستمائة ستة وثلاثون خليفة، أولهم السفاح وآخرهم المستعصم، فمنهم سبعة اسم كل واحد منهم عبد الله؛ وهم: السفاح، والمنصور، والمأمون، والمستكفي، والقائم، والمقتدي، والمستعصم. ومنهم ثمانية اسم كل واحد منهم محمد؛ وهم: المهدي، والمعتصم، والأمين، والمعتز، والمهتدي، والقاهر،

۲۶۲۲ (التاريخ الكبير" للبخاري رقم (۱۸۸۱) (۱/۱۱)، و«الجرح والتعديل" للرازي (۲/۲۰٪) رقم (۹۷)، و«التقات» لابن حبان (۸/۱۰۱)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٤/٢٥٢)، و«خلاصة تهذيب الكمال» للخزرجي (۱۸۱۱)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي رقم (۱۳۱۱) (۱/۳۵۱)، و«الذيل على الكاشف» (۱۶٤)، و«تهذيب التهذيب» له (۱/۹۵) رقم (۹۱۵)، و«تقريب التهذيب» له (۱/۱۸) رقم (۱۵۵)، و«لسان الميزان» له (۱/۱۸۱)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (۱۲۱ - ۱۲۱) ص (۹۵) رقم (۲۶۱)، و«التاريخ» لابن معين (۲/۲۶)، و«العلل» لأحمد (۲/۲۳) رقم (۲۰۱)، و«الكلمل» لابن عدي (۲/۲۲)، و«أخبار القضاة» لوكيع (۱/۵۲)، و«المغني» للذهبي (۱/۱۲۲)، و«الكامل» (۹۸))

٢٤٢٨ \_ «تاريخ الأمم والملوك» للطبري (٧/ ١٠٩)، و«أخبار العباس وولده» لمؤلف من القرن الثالث الهجري.

<sup>(</sup>١) أي الخلافة.

والراضي، والظاهر. ومنهم ستة اسم كل واحد منهم أحمد وهم: المستعين، والمعتمد، والمعتضد، والقادر، والمستظهر، والناصر. ومنهم اثنان اسم كل واحد منهما الفضل وهما: المطيع، والمسترشد. واثنان منهم اسمهما منصور وهما: الراشد، والمستنصر. واثنان اسم كل واحد منهما جعفر وهما: المتوكّل، والمقتدر؛ وواحد اسمه علي وهو المكتفي. وواحد اسمه موسى وهو الهادي. وواحد اسمه إبراهيم وهو المتقيى. واثنان اسم كل منهما هارون؛ وهما: الرشيد والواثق. وواحد اسمه عبد الكريم وهو الطائع. وواحد اسمه الحسن وهو المستضيء. وواحد اسمه يوسف وهو المستنجد. فهؤلاء ستة (۱) وثلاثون قد اتفقت منهم ستة أسماء كما ذكر بكير، ولم يتفق منهم ثلاثة أسماء، ونرجو أن يتفق ذلك ويكون فتح القسطنطينية على يد الثالث فإن الخلافة باقية في بني العباس إلى يوم الدين بالحديث الثابت (۱). انتهى. قلت: وقد اتفق في السم أحمد اثنان آخران فيكون للاتفاق ثمانية وهما الحاكم الذي بويع بالخلافة بالديار المصرية أيام الظاهر وهو والد المستكفي سليمان، والحاكم أحمد بن المستكفي وهو أمير المؤمنين في هذا العصر، أدام الله أيامه.

**٢٤٢٩ ـ «الجرجاني الصوفي» بكير الجرجاني**. قال محمد بن الحسين بن محمد السلمي: هو من المتأخرين ـ يعني في الصوفية، من أقران المرتعش والخالدي؛ سمعت جعفر بن أحمد يقول: لما حَضَرْت بكيراً الوفاة، قال لأصحابه: «اجتمعوا عندي [واقرؤوا]<sup>(٣)</sup> ختمة فإنه قد قرب أمري». فلما اجتمعوا وقرأوا الختمة وفرغوا منها مات في ساعته.

• ٢٤٣٠ ـ «الشراك الصوفي» بكير الشراك؛ كان من صوفية بغداد وكان ينزل بالشونيزية. قال السلمي: سمعت الحسين بن أحمد يقول: «لم أر في مشايخ الصوفية أحسن لزوماً للفقير منه». مات سنة عشرين وثلاثمائة.

• • •

<sup>(</sup>١) بل سبعة وثلاثون خليفة، فات السبطَ ذكرُ اثنين منهم وهما: محمد المنتصر بن المتوكل ومحمد المقتفي بن المستظهر، فيكون من اسمه محمد (عشرة) لا ثمانية.

<sup>(</sup>٢) لكن الحديث لم يثبت بذلك، وفي دلائل النبوة لأبي نعيم: عن ابن عباس قال حدثتني أم الفضل: الحديث إلى أن قال (أذهبي بأبي الخلفاء): (حتى يكون منهم السفاح حتى يكون منهم المهدي حتى يكون منهم مَن يكون منهم المهدي ابن مريم عليه السلام) الدلائل (٤٨٧) وقال الذهبي في «الميزان» هذا خبر باطل اختلقه بجهل أحمد بن راشد بن خثيم (لسان الميزان ١/ ١٧١) وأورد السيوطي هذا الحديث وبعده حديثاً رواه الدارقطني في الأفراد وآخر أخرجه الطبراني في الكبير لكن الواقع بخلافهما وهذا من علامات الحديث الموضوع (تاريخ الخلفاء ٣٠ ـ ٣١).

٢٤٢٩ ـ لم ترد ترجمته في «طبقات السلمي» المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

٢٤٣٠ - لم ترد ترجمته في طبقات السلمي المطبوعة، وانظر ترجمته في «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٧/ ١١٢)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٣١١ ـ ٣٢٠)، ص (٣٠٣) رقم (٤٥٧).

البلاذري: أحمد بن يحيى.

البلاشاغوني: محمد بن موسى.

# بلإل

٢٤٣١ ـ بِلاَل بن مالك المُزَنِي. بعثه رسول الله ﷺ إلى بني كنانة، فأشعروا به، فلم يصب منهم إلاّ فرساً واحداً وذلك في سنة خمس من الهجرة.

٢٤٣٢ - بِلال، رجل من الأنصار. معدود في الصحابة رضي الله عنهم. ولاه عمر بن الخطّاب «عُمان» ثم عزله وضمَّها إلى عثمان بن أبي العاص. قال ابن عبد البرّ: لا أقف على نسبه، وخبره هذا مشهور.

الكريم، مؤذن النبي على "بلال بن رباح الحبشي، مولى أبي بكر، وأمه حمامة، أبو عبد الكريم، مؤذن رسول الله على . من السابقين الأوّلين، شهد بدراً وغيرها، وعُذّب في الله. رَوَى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وتوفي سنة عشرين للهجرة بدمشق. أذّن لرسول الله على طول حياته حَضَراً وسفراً إلا يوم أذّن أخو صدّاء (١١)، وأذّن يوم الفتح على ظهر الكعبة، وقيل: أذّن لأبي بكر مدة خلافته، وأذّن لعمر «بالجابية» مرّة. وأول مَن أظهر الإسلام سبعة: رسول الله على وأبو بكر وعمار، وأمه سُميّة، وصُهيب وبلال والمقداد، وقيل خبّاب مكان المقداد، وسماه عروة بن الزبير «بلال الخير». وهو أحد الذين نزل فيهم: ﴿وَلاَ تَطُرُدِ اللّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم ﴾ [الكهف: ٢٨]، ﴿وَمِنَ النّاسِ مَنْ رَبَّهُم ﴾ [الكهف: ٢٨]، ﴿وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْرِي تَفْسَه ﴾ [البقرة: ٢٠٠]. وعن النبيّ على: «السُبّاق أربعة: أنا سابق العرب، وصُهيب سابق

٢٤٣١ - «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/١٨٣)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/٢٤٦/ ترجمة (٤٩٤)، و«الإصابة» لابن حجر (١/١٦٥) رقم (٧٣٨).

٢٤٣٢ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/١٨٣)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/٢٤٦) ترجمة (٤٩٦) و«الإصابة» لابن حجر (١/ ١٦٥) رقم (٧٣٩).

<sup>&</sup>quot; (۱۲۵ مرائي البخاري البخاري (۱/۲ م ۱۲۵) (التاريخ الكبير للبخاري) (۱/۲ ۱) و (البخاري البخاري الصغير) (۲۷ مرائي ۱۲۵) و (البحرح والتعديل) للرازي (۱/۳۵) و (الثقات) لابن حبان (۱/۸۲) و (حلية الأولياء) لأبي نعيم (۱/۷۱) و (الاستيعاب) لابن عبد البر (۱/۱۷۱) و (الإكمال) لابن ماكولا (۱۱/۶۱) و (أسماء الصحابة الرواة) لابن حزم (۱۷) ، و (أسماء الطبخابة الرواة) لابن الأثير ترجمة (۲۶۳۱) ، و (الهكمال) للمزي (۱/۲۶۱) ، و (تاريخ الإسلام) للذهبي (۱/۱۱) ، و (سير أعلام النبلاء) له (۱/۲۶۷) ، و (تجريد أسماء الصحابة) للذهبي (۱/۲۰) ، و (صفوة الصفوة) لابن الجوزي (۱/٤٣٤) ، و (العقد الثمين) للفاسي (۳/۷۷) ، و (البداية والنهاية) لابن كثير (۱/۲۰۱) ، و (تهذيب التهذيب) لابن حجر (۱/۲۰۱) ، و (الإصابة) له (۱/۱۲۰) ، و (الأعلام) للزركلي (۲/۲۷) ، و (شقعة الصديان) للصغاني (۱۸۲) ، و (شذرات الذهب) لابن العماد (۱/۲۱) ، و (الأعلام) للزركلي (۲/۷۷) .

<sup>(</sup>۱) هو زياد بن الحارث الصوائي وافد صداء إلى رسول الله ﷺ انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (١/٣٢٦- ٣٢٦)، و«الدحلانية» (٢/ ١٦١)، وأراد بلال بن رباح أن يقيم فقال عليه الصلاة والسلام (إن أخا صداء أذننَ، ومن أذَّنَ فهو يقيمُ).

الروم، وسلمان سابق الفُرْس، وبلال سابق الحبش (۱). وعنه (۲): «اشتَاقَت الجنّة إلى ثلاثة، علي وعَمّار وبلال». وعنه: «يُحشر بلال على ناقة من نوق الجنّة، فينادي بالأذان محضاً، فإذا بلغ «أشهد أن محمّداً رسول الله»، شهد بها جميعُ الخلائق من المؤمنين الأولين والآخرين، فَقُبلت ممن قبلت منه، ويؤتى بحُلّتين مِن حلل الجنّة فيُكساهما». وجاء في حقّه مِن هذا كثير. وقال عمر رضي الله عنه: «أبو بكر سيدُنا وأعتق سيدَنا»، يعني بلالاً. ولما حضرته الوفاة كان يقول: «غداً نلقى الأحِبَّة محمّداً وحزبه، وافرحتاه». وقد اختُلِف في مكان وفاته وزمانها، فقيل بدمشق، وقيل بحلب، وقيل: مات سنة سبع عشرة، وقيل ثمان عشرة، وعشرين، وإحدى وعشرين، في طاعون عمواس، وله بضع وستون سنة.

٢٤٣٤ - «أبو عمرو الدمشقي» بلال بن سعد بن تميم، أبو عمرو الدمشقي المذكّر. واعظ الشام وعالمها، روى عن أبيه، وله صحبة، وعن معاوية وجابر بن عبد الله وغيرهم. وروّى له الترمذي ووثقة العجليّ، وكان له في كل يوم وليلة ألف ركعة. توفي في حدود العشرين والمائة، وذكّر أبو مسهر أنّ بلال بن سعد كان بالشام مثل الحسن البصريّ بالعراق، وكان قارىء الشام، وكان جهير الصوت. قال الأصمعيّ: كان يصلّي الليل أجمع، فكان إذا غلبه النوم في الشتاء وكان في داره بركة ماء فيجيء فيطرح نفسه مع ثيابه في الماء حتى ينفر النوم عنه، فعوتب في ذلك فقال: «ماء البُرْكة في الدنيا خير من صديد جهنم»، والله أعلم.

**٢٤٣٥ ـ «المزني الصحابي» بلال بن الحارث، أبو عبد الرحمٰن، المزني الصحابي.** من أهل بادية المدينة. شهد الفتح حَامِلاً أحد ألوية مُزَينة، وكان فيمن غزا «دومة الجندل» مع خالد. وكان

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» والحاكم في «المستدرك» عن أنس والطبراني في «الكبير» عن أم هانيء وابن عدي في الكامل عن أبي أمامة (كما في «الجامع الصغير» للسيوطي (٤٧٩٣) (٢٦/٣٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي عن أنس بلفظ (إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة: علي وعمار وسلمان) في كتاب «المناقب» باب (٣٣) الحديث (٣٧٩٧).

۲۶۳۶ - "طبقات ابن سعد" (٧/ ٢٦١)، و"التاريخ الكبير" للبخاري رقم (١٩٥٧) (١٠٨/٢)، و"الجرح والتعديل" للرازي (٢/ ٣٩٨) رقم (١٥٦٠)، و"الثقات" لابن حبان (٤/ ٢٦)، و"تاريخ الفسوي" (٢/ ٢٧)، و"حلية الأولياء" لأبي نعيم (٥/ ٢٢١)، و"تهذيب الكمال" للمزي (١/ ١٦٤)، و"خلاصة تهذيب الكمال" للخزرجي (١/ ١٤٠)، و"الكاشف" للذهبي (١/ ١٦٥)، و"سير أعلام النبلاء" له (٥/ ٩٠) رقم (٣١)، و"البداية والنهاية" لابن كثير (٩/ ٣٤)، و"تاريخ ابن عساكر" (١/ ٢٥١)، و"تقريب ابن عساكر" بدران (٣١/ ٣١)، و"تاريخ الله المناه التهذيب" له (١/ ١١٠)، و"تاريخ الإسلام" للذهبي وفيات (١٠٠١ ـ ١٠٠) ص (٣٢٧) رقم (٣٢٩)، و"الكاشف" له (١/ ١١١)، رقم (٣٢٩)،

٢٤٣٥ - "الطبقات الكبرى" لابن سعد (١/ ٢٩١ - ٣٣٩)، "التاريخ الكبير" للبخاري (١٠٦/٢)، و"الجرح والتعديل" للرازي (٢/ ٣٩٥)، و"الثقات" لابن حبان (٣/ ٢٨)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (١/ ١٨٣)، و"أسماء الصحابة الرواة": لابن حزم ت (٢١٦)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (١/ ٢٤٢) رقم (٤٩١)، و"تهذيب الكمال" للمزي (١/ ٢٤٢)، و"خلاصة تهذيب الكمال" للخزرجي (١/ ١٤٠)، و"تجريد أسماء الصحابة" =

يسكن جبلي مُزينة الأشعر والأجرد ويأتي المدينة كثيراً. ويقال: كان أول من قدم من مُزينة على رسول الله على رجال منهم في رجب سنة خمس من الهجرة. وقدم مصر لغزو أفريقية وحمل لواء مُزينة. وأقطعه النبي على الحمى أيام رسول الله على الغرو وعمر وعثمان إلى أن مات سنة ستين في خلافة معاوية، وله ثمانون سنة. وله دار بالبصرة. وروى له الأربعة.

7٤٣٦ ـ «ابن أبي بردة الأشعري» بلال بن أبي بردة عامر، بن أبي موسى عبدالله بن قيس، أبو عمرو، ويقال أبو عبد الله، الأشعري البصري. ولي أمر البصرة. وحدّث عن أبيه وعمّه أبي بكر وأنس بن مالك، ورَوَى عنه قتادة وثابت وغيرهما. وفد على عمر بن عبد العزيز لمّا ولي الخلافة بخُنَاصرة، فهنأه، فقال: «من كانت الخلافة يا أمير المؤمنين شَرَّفَتُه فقد شَرَّفْتَها، ومن كانت زانته فقد زَيَّنتَها، وأنت والله كما قال مالك بن أسماء [الخفيف]:

وتزيدين أطيبَ الطيب طيباً أن تمسيه أين مثلُكِ أَيْنَا وإذا اللهُرِّ حُسْنُ وَجْهِكِ زَيْنَا

فجزاه عمر خيراً. ولزم بلال المسجد يصلّي ويقرأ ليله ونهاره، فهمَّ عمر أن يوليه العراق، ثم قال: هذا رجل له فضل؛ فدسّ إليه ثقةً له فقال له: "إن عملت لك في ولاية العراق، ما تعطيني؟"، فضمن له مالاً جليلاً، فأخبر بذلك عمر، فنفاه وأخرجه وقال: "يا أهلَ العراق، إن صاحبكم أعطي مقولاً ولم يعط معقولاً، وزادت بلاغته ونقصت زهادته". وكانت ولايته للبصرة من جهة خالد بن عبد الله القسري، تولَّى بها الشرطة والصلاة والقضاء، فبقيتْ ولايتُه عشرَ سنين فلما ولي العراق يوسف بن عمر الثقفي حبسه، وكان من عادته أن مَن مات في السجن، سلمه إلى أهله، فأعطى بلال للسجّان مائة ألف درهم على أن يُعلم يوسف بن عمر أنه مات، رجاءً أن يسلمه إلى أهله، فقال يوسف: "أرنيه ميتاً"، فجاء السجّان فغمّه إلى أن مات وأراه إياه، وقيل لذي الرمَّة: "لم خصصتَ بلال بن أبي بردة بمدحك؟"، قال: "لأنه أوطأ مضجعي وأكرم مجلسي فحق لي إذْ وضع معروفه عندي أن يستوليَ على شكري". وكان بلال ذا رأي ودهاء، وكان من الأكلة. ذكر المدائني أنه أرسل إلى قصّاب سحراً، قال: فدخلتُ عليه فوجدته وبين يديه كانون وعنده تيس ضخم، فقال: "اذبحه واسلخه وكبّب لحمه". وجعل يشوي شيئاً بعد شيء، فأكله أجمع. وجاءت

للذهبي (١/ ٥٦)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (١/ ٥٠١)، و «تقريب التهذيب» له (١/ ١٠٩)،
 و «الإصابة»، له (١/ ٣٢٦).

٢٤٣٦ - «طبقات ابن سعد» (٥/ ٩٥٥ - ٣٣٣ - ٧/ ١٦٢ - ٢٦٣)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ١٠٩)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ١٥٥٦)، و«الثقات» لابن حبان (١/ ٩١)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١/ ١٦٥)، و«خلاصة تهذيب الكمال» للخزرجي (١/ ١٣٩)، و«الكاشف» للذهبي (١/ ١٦٥)، و«سير أعلام النبلاء» له (٥/ ٦)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٩/ ٢٠٤)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (١/ ٥٠٠)، و«تقريب التهذيب» لا (١/ ١٠٠).

جارية بقدر فيها دجاجتان وفرخان وصفحة مغطاة، فقال: "ويحَكِ ما في بطني موضع، فضعيها على رأسي"، فضحكنا منه، ودعا بشراب فشرب منه خمسة أقداح. وكان خالد بن صفوان التميمي المشهور بالبلاغة يدخل على بلال بن أبي بردة، فيحدّثه طويلاً ويلحن في كلامه، فلما كثر ذلك على بلال قال له: "يا خالد، تحدّثني أحاديث الخلفاء، وتلحن لحن السقاءات!"، فصار خالد بعد ذلك يأتي المسجد ويتعلم الإعراب، وكُفَّ بصره. وكان إذا مرّ به موكب بلال يقول: "من هذا؟"، فيقال: "الأمير"، فيقول خالد: "سحابة صيفٍ عن قليل تَقَشَّعُ" (١)، فقيل ذلك لبلال فقال: "لا تقشَّعُ والله حتى تصيبك منها بشؤبوب" وأمر به فضرب مائتي سوط.

٧٤٣٧ - «قاضي دمشق» بلال بن أبي الدرداء، أبو محمد الأنصاري القاضي الدمشقي. رَوَى عن أبيه، وأم الدرداء امرأة أبيه، وكان أسنَّ منها، وقيل: كان أميراً على دمشق. ولما استخلف عبد الملك، عزل بلالاً وولى أبا إدريس الخولاني. قال الوليد بن مسلم: حدّثني خالد بن يزيد عن أبيه، قال: رأيت بلال بن أبي الدرداء على القضاء في زمن عبد الملك، فرأيته لا يضرب شاهد الزور بالسوط، ولكن يوقفه بين عمد الدرج ويقول: «هذا شاهد زور فاعرفوه». ورَوَى له أبو داود، وتوفى سنة ثلاث وتسعين أو سنة اثنتين.

المناقب الحبشي الجمدار الصالحي، كان لالا الملكِ الصالحِ علي بن الملك المنصور قلاوون، ثم المناقب الحبشي الجمدار الصالحي، كان لالا الملكِ الصالحِ علي بن الملك المنصور قلاوون، ثم جعله العادل كتبغا يتحدث في أمر السلطان الملك الناصر محمد. وهو كبير الخدام المقيمين بالحرم النبوي، وله أموال عظيمة وغلمان وحُرمة في الدول. حدّث بمصر ودمشق، وقرأ عليه الشيخ شمس الدين عدة أجزاء يرويها عن ابن رواج. وكان فيه دين وبر وصدقات. حضر المصاف، ورد فأدركه أجله بالسوادة سنة تسع وتسعين وستمائة، فحمل إلى قطيا(٢) ودفن بها. وكان ضخماً مهيباً، تام الشكل حالك السواد.

<sup>(</sup>١) عجز بيت من الطويل.

۲۶۳۷ - «التاريخ الكبير» للبخاري (۲/ ۱۰۷)، و«الجرح والتعديل» للرازي (۲/ ۱۵۵۱)، و«الثقات» لابن حبان (٤/٤٤)، و«طبقات خليفة» (ت ۲۹۱۰)، و«تاريخ الفسوي» (۲۸/۳)، و«أخبار القضاة» لوكيع (۳/ ۲۰۱)، و«تهذيب الكمال» للمزي (۱/ ۱۹۶)، و«خلاصة تهذيب الكمال» للخزرجي (۱/ ۱۹۶)، و«الكاشف» للذهبي (۱/ ۱۹۰۵)، و«العبر» له (۱/ ۱۸۰۸)، و«تاريخ الإسلام» له (۳/ ۲۵۵)، و«سير أعلام النبلاء» له (٤/ ۲۸۰)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (۹/ ۹۲)، و«تاريخ ابن عساكر» (۳/ ۲۶۹)، و«تقريب التهذيب» و«تهذيب ابن عساكر» لبدران (۳/ ۳۵۰)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (۱/ ۲۰۰)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (۱/ ۲۲۰)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (۱/ ۱۰۱).

۲٤٣٨ - «أعيان العصر» للصفدي (خ/٨٦).

 <sup>(</sup>٢) قطيا: قرية في طريق مصر في وسط الرمل قرب الفَرَما («معجم البلدان» (٤/ ٧٧).

**٢٤٣٩ ـ «الصوفي» بلال الخواص الصوفي**. قال السلمي في «تاريخ الصوفية»: كان من متأخّري مشايخ الصوفية ببيت المقدس، يقال إنه كان يَرى الخضر ويسأله عن مسائل.

## بلباق

• ٢٤٤٠ - «الزيني» بلبان، الأمير الكبير سيف الدين الزيني الصالحي. كان مقدَّم البحرية في أول دولة الترك، حبسه السلطان مدة ثم أطلقه وأعطاه إمرة بدمشق. وكان ذا نهضة وشهامة، وتوفي سنة سبع وسبعين وستمائة.

7٤٤١ - بلبان بن عبد الله الزردكاش، الأمير سيف الدين. كان من أعيان الأمراء بالشام، وكان الأمير علاء الدين طيبرس الوزير نائب السلطنة بالشام إذا غاب عن دمشق في بعض المهمات استنابه عنه في دار العدل ونيابة السلطنة. وكان ديّناً خيّراً يحبُّ العدلَ والصلاح. توفي سنة ستين وستمائة.

٢٤٤٢ ـ «النوفلي العزيزي» بلبان، الأمير ناصر الدين النوفلي العزيزي. أحد أمراء دمشق. كان من أعيان العزيزية، فيه دين وخير. كان في جملة الجيش بسيس ومات في المعترك، وهو من مماليك العزيز صاحب حلب، توفى سنة ثمان وسبعين وستمائة.

**٧٤٤٣ ــ «الساقي» بلبان، الأمير علم الدين الساقي**. كان في الجيش بِسِيس أيضاً وتوفي وهو راجع سنة ثمان وسبعين وستمائة.

211 - «الدوادار» بلبان، الأمير سيف الدين الرومي الدوادار، من أعيان الأمراء ونجبائهم. كان الملك الظاهر يعتمد عليه ويحمّله أسراره إلى القصّاد، ولم يؤمّره إلاّ الملك السعيد. واستشهد بمصاف حمص سنة ثمانين وستّمائة، ولم يكن معه صاحب ديوان، فاتّفق أنه جاء يوماً وقال لمحيي الدين بن عبد الظاهر: «اكتب لفلان مرسوماً بأن يُطلق له من الخزانة العالية بدمشق عشرة آلاف درهم، نصفها عشرون ألف درهم»، فكتب المرسوم كما قال له، وجهز إلى دمشق، فأنكروه وأعادوه إلى السلطان الملك الظاهر، وقالوا: «ما نعلم، هل هذا المرسوم بعشرين نصفها عشرة أو هو بعشرة نصفها خمسة». فطلب السلطان محيي الدين وأنكر ذلك عليه، فقال: «يا خوند، هكذا قال لي الأمير سيف الدين بلبان الدوادار». فقال السلطان: «ينبغي أن يكون للملك كاتب سرّ يتلقى

٠ ٢٤٤ ـ "ذيل المرآة" لليونيني (٣/ ٣٠١)، و"فهرست المنهل الصافي" ترجمة (٦٨٥).

٢٤٤١ ـ "ذيل الروضتين" لأبي شامة ص (٢٢٠)، و"تحفة ذوي الألباب» للصفدي (٢/ ١٦٩ ـ ١٧٠).

٢٤٤٢ ـ «ذيل المرآة» لليونيني (١٣/٤)، و«فهرست المنهل» ترجمة (٦٨٦).

۲٤٤٣ \_ «فهرست المنهل» ترجمة (٦٨٨).

٢٤٤٤ - «ذيل المرآة» لليونيني (١٠٦/٤)، و«فهرست المنهل» ترجمة (٦٨٩).

المراسيم منه شفاهاً». وكان السلطان الملك المنصور حاضراً يسمع هذا الكلام، وخرج الظاهر عقيب ذلك إلى نوبة البلستين، فلما توفي الظاهر وتملّك المنصور اتخذ كاتب سرّ.

7550 ـ «الطباخي نائب حلب» بلبان، الأمير سيف الدين ملك الأمراء الطباخي مملوك المنصور. أمير جليل موصوف بالشجاعة والحشمة وكثرة المماليك والعدد والخيل وجودة السياسة. عمل نيابة حلب مدة ونيابة حصن الأكراد ونيابة طرابلس وغير ذلك. وتوفي بالساحل سنة [ستّ و] سبعمائة، وأبلى في نوبة «قازان» بلاء حسناً، وروّع التتار. وغالبُ مماليكه تأمروا أيام الملك الناصر، وكانوا كبار الدولة، منهم الأمير علاء الدين أيدغمش أمير «آخور» نائب الشام، والأمير سيف الدين طرغاي الجاشنكير نائب حلب، وغيرهما.

7117 - «الجوكندار» بلبان، الأمير سيف الدين الجوكندار. كان نائب القلعة بصفد في نوبة قازان، فلما كُسِر المسلمون، وهرب الأمراء، جاء الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير والأمير سيف الدين سلار على وادي التيم، ثم حضروا إلى صفد وطلبوا منه مركوباً ليحملهم، فلهم يعطهم شيئاً، فلما وصلوا إلى مصر عُزِل وجُهّز إلى دمشق فأكرمه الأفرم وأنزله عنده. ثم إنه ولاّه شد الدواوين بدمشق، وسلّم الأمر إليه، فعمل الشدّ نائباً يولي ويعزل ويحكم بما أراد. قيل: إنه فعل ذلك به لميله إلى ولده الأمير علاء الدين قطليجا، وكان ولده هذا طبجياً مليحاً، ثم إنه عزل وجهز إلى نيابة حمص فأقام بها إلى أن مات وهو نائبها في سنة ستّ وسبعمائة.

٧٤٤٧ \_ «بلبان طُرْنَا» بلبان، الأمير سيف الدين طُرْنَا. كان أمير جاندار بالديار المصرية، ثم إنه جهزه السلطان الملك الناصر إلى صفد نائباً، فحضر إليها ووقع بينه وبين الأمير سيف الدين تنكز نائب الشام، فعزله السلطان ورسم بتوجّهه إلى دمشق بطلبه. فلما وصل إليها ودخل إليه ليبوس يده ويسلم عليه أمسكه، وبقي في الاعتقال عشر سنين فما حولها؛ ثم إنه شفع فيه فأخرج من الاعتقال وجُعل أمير مائة مقدم ألف. ثم إنّه أقبل عليه واختص به. وكان يشرب معه القمز، ولم يزل إلى أن توفي بعد الأربع والثلاثين وسبعمائة، ودفن في تربته جوار داره عند مئذنة فيروز.

٧٤٤٨ ـ «السناني» بلبان، الأمير سيف الدين السناني. أحد أمراء الدولة الناصرية. له دار في رأس الصليبة بالقاهرة عند جامع الأمير سيف الدين شيخو. أخرجه الملك الصالح إسماعيل إلى نيابة تغر البيرة في سنة خمس وأربعين وسبعمائة، فتوجّه إليها ولم يزل بها إلى أن أمسك الملك الناصر حسن الوزير منجك في رابع عشرين شوّال، فسيّر طلب الأمير سيف الدين بلبان إلى القاهرة، وحضر في طلبه الأمير ناصر الدين محمد بن سرتقطاي، وتوجّه إليها وجعل أستاذدار.

٢٤٤٦ ـ «أعيان العصر» للصفدي (خ/ ٨٧) و، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٤٩٣)، (١٣٣٣).

٢٤٤٧ \_ «أعيان العصر» للصفدي (خ/ ٨٧) و، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٤٩٤) رقم (١٣٣٨).

٢٤٤٨ \_ «أعيان العصر» للصفدي (خ/ ٨٧) و، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (١/٩٣) رقم (١٣٣٥).

**٢٤٤٩ ـ «الصفار» بُلْبُل الصفّار**. قال المرزباني في «معجمه»: متوكّلِيٌّ عُمِّرَ دهراً طويلاً. وهو القائل [الطويل]:

إذا ما أتَتْ للمرءِ سبعون والتقتْ فلم يبق إلاّ أن يودّعَ ما مضى وما صاحب السبعين والعشر بعدها ولكن آمالاً يؤمّلها الفتى والقائل أيضاً [الطويل]:

ولما رآها العاذلات عَذَرْنَنِي وقمن يفضلنَ الحديثَ بذكرها وماذا عسى مثلي يقول وما له

عليه مع السبعينَ عشرٌ كواملُ ويعتدً للأمر الذي هو نازلُ بأقربَ مِمَنْ حنكته القوابلُ وفيهن للراجين حقٌ وباطلُ

فصدقنني فيما شكوتُ من الوجدِ وما مسّني فيها من الصدّ والجهد شفيعٌ إليها من شباب ومن نقد

• • •

ابن بلبل النحوي: اسمه محمد بن عثمان.

ابن بلبل الزعفراني: اسمه محمد بن عبد الله.

الميرا أيام خاله، ورأى من السعادة في الأيام الناصري، ابن أخت الأمير سيف الدين قوصون؛ كان أميرا أيام خاله، ورأى من السعادة في الأيام الناصر. أُخرج بعد قتل خاله إلى الشام، ولم يزل سيف الدين تنكز أخت زوجة السلطان الملك الناصر. أُخرج بعد قتل خاله إلى الشام، ولم يزل بحلب أميراً إلى أن أمسك الأمير فخر الدين أياز نائب حلب، فحضر معه متوجّها به إلى باب السلطان في شوّال سنة ثمان وأربعين سبعمائة، فرسم له بالإقامة هناك. وفي شهر ربيع الأول سنة تسع وأربعين أعطى تقدمة ألف، ولم تخرج زوجته المذكورة معه إلى الشام لما خرج. ثم إنه لما غزل الأمير أحمد من نيابة غزّة، وسم للأمير سيف الدين بلجك بنيابة غزّة، فحضر إليها في المحرم سنة خمسين وسبعمائة، وإنما خرج من القاهرة لنيابة البيرة. فلما وصل إلى دمشق عَوقه الأمير سيف الدين أرغون شاه في دمشق، وكتب في الوقت إلى السلطان يقول له: "إن هذا ما يصلح لنيابة البيرة". وكانت غزة قد خلت من نائبها لأنه طُلب إلى القاهرة، فرسم للأمير سيف الدين بلجك بنيابة غزة، فتوجَّه من دمشق إليها نائباً، وأقام بها. ثم لما قُتل أرغون شاه رسم له أن يكتب إليه يكون في غزة نائباً على قاعدة الأمير علم الدين الجاولي في المرة الأولى، لأنه كان يكتب إليه "مائب السلطنة الشريفة بغزة المحروسة". ثم إنه لما أمسك الجاولي، رسم لنواب غزة أن يُكتَب اليهم "مقدم العسكر المنصورة بغزة المحروسة". ثم إن الأمير سيف الدين بلجك جرت بينه وبين العربان واقعة، وأُسر وبقي عندهم مقيماً يومين ثم أطلقوه، فغضّ ذلك منه، ورسم بعزله من غزة العربان واقعة، وأسر وبقي عندهم مقيماً يومين ثم أطلقوه، فغضّ ذلك منه، ورسم بعزله من غزة

۲٤٥٠ ـ «السلوك» للمقريزي (٢/٣) (الفهرست) ص (٧٧١، ٨٠٤، ٨٣٣).

بالأمير سيف الدين دلنجي، وأن يحضر بلجك إلى دمشق أميراً، وذلك في العشر الأواخر من شهر رجب الفرد سنة خمسين وسبعمائة، فأقام بدمشق أميراً ثم أعطي إمرة مائة وتقدمة ألف في شهر ربيع الأول سنة اثنين وخمسين وسبعمائة.

#### الألقاب

البلخي الواعظ: محمد بن الفضل.

البلخي: أبو زيد، اسمه أحمد بن سهل.

ابن البلدي: الشاعر، اسمه محمد بن عبيد الله.

ابن البلدي الوزير: أحمد بن محمد بن سعيد.

البلدي الخباز: أحمد بن مسرور.

ابن البلدي: أسعد بن أحمد.

البلدي النحوي: عبيد الله بن أحمد.

الملك الناصر من دمشق إلى الناصر ودخل معه مصر، فأمسكه في جملة من أمسكه من أمسر.

#### الألقاب

البلطى: عثمان بن عيسى.

ابن الحاج البلفيقي: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم.

ابن البلفياني: القاضي زين الدين عمر بن محمد بن عبد الحاكم.

البلعمي الوزير: اسمه محمد بن عبيد الله.

البلقاوي: الوليد بن محمد.

٢٤٥٢ ـ بلقيس بنت سليمان بن أحمد بن الوزير نظام الملك الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي. المدعوة خاتون؛ ولدت بأصبهان سنة سبع عشرة وخمسمائة ونشأت بها، وسمعت من

٢٤٥١ \_ «أعيان العصر» للصفدي (خ/ ٨٩) ظ، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٩/٢) ترجمة (١٢٨٦)، وفيها: اسمه بُزُلْفي ويقال بتقديم اللام علىٰ الغين ويقال كالأول لكن بتقديم الغين على اللام.

٢٤٥٢ \_ «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٥٩١ ـ ٦٠٠) ص (٨٨) رقم (٦١)، و«التكملة» للمنذري (١/ ٢٥٩) رقم (٣٤٥ ). (٣٤٥)، و«المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي» للذهبي (٣/ ٢٥٨) رقم (١٣٨٨).

فاطمة الجوذرانية وسعيد بن أبي الرجاء والحسين بن عبد الملك الخلال. سمع منها جماعة، وحدّثَ عنها يوسف بن خليل وغيره. توفيت ثامن شهر رجب الفرد سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة.

٣٤٥٣ ـ «الجمدار نائب صفد» بُلك، الأمير سيف الدين الجمدار الناصري. حضر مع الأمير سيف الدين بشتاك لما وَرَد للحوطة على موجود الأمير سيف الدين تنكز رحمه الله بالشام في جملة أمراء الطبلخانات الذين حضروا معه ثم توجَّه معه إلى مصر وأقام بها إلى أن رسم للأمير سيف الدين طقتمر الأحمدي بنيابة حماة، وكان بصفد نائباً، فحينئذ رسم في الأيام الصالحية إسماعيل للأمير سيف الدين بلك هذا بنيابة صفد، فحضر إليها وأقام بها بقيّة الأيام الصالحية. ولما توفي الصالح رحمه الله تعالى وتولى الكامل شعبان، أخرج الأمير سيف الدين الملك نائب مصر إلى صفد نائباً عوضاً عن الأمير سيف الدين بلك، فحضر إليها، وعاد الأمير سيف الدين بلك إلى الديار المصرية، وأقام بها أميراً مقدِّم ألف، وذلك في شهر ربيع الآخر سنة ست وأربعين وسبعمائة، ولم يزل بها مقيماً إلى أن ورد الخبر بموته في القاهرة سنة تسع وأربعين وسبعمائة، وذلك بعد عيد شهر رمضان في الطاعون الكائن في السنة المذكورة.

المحدد الكاف المحدد الكاف المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد الكاف المحدد المحدد الكاف المحدد المحدد الكاف المحدد المحدد الكاف المحدد الكاف المحدد الكاف المحدد الياء آخر الحروف وبعدها نون .. هو الذي استخلفه المعزّ بن المنصور العبيدي على أفريقية عند توجُهه إلى الديار المصرية، وأمر الناس بالسمع والطاعة له، وسلّم إليه البلاد، وخرجت العمال وجباة الأموال باسمه، وأوصاه المعزّ بأمور كثيرة وأكّد عليه في فعلها، ثم قال: إنا نسيتَ ما أوصيتك به، فلا تنس ثلاثة أشياء: إياك أن ترفع الجباية عن أهل البلاد من البادية، والسيف عن البربر، ولا تولّ أحداً من إخوتك وبني عمك، فإنهم يرون أنهم أحقُ بهذا الأمر منك، وافعل مع أهل الحاضرة خيراً». وفارقه على ذلك وعاد من وداعه، وتصرف في الولاية. ولم يزل حسنَ السيرة تامَّ النظر في مصالح دولته ورعيته إلى أن توفي سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة بموضع يقال له "واركلان" مجاوراً لأفريقية، وكانت علته القولنج، وقيل: خرجت في يده بثرة فمات منها. وكان له أربع مائة حظية، ويقال: إن البشائر وفدت عليه في يوم واحد بولادة سبعة عشر ولداً.

٢٤٥٣ \_ «أعيان العصر» للصفدي (خ/ ٩٠) ظ، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٢٨/٢)، ترجمة (١٣٤٦).

٢٤٥٤ - «الحلة السيراء» لابن الأبار (١/ ٣٠٧)، و«الكامل» لابن الأثير (٩/ ٣٤)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٢/ ٢٥١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٨٠)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٢٨٦) رقم (١١٩)، و«أعمال و«تاريخ ابن خلدون» (٦/ ٢٠٥)، و«البيان المغرب» لابن عذاري المراكشي (١/ ٢٢٨ - ٣١٨)، و«أعمال الأعلام» للسان الدين بن الخطيب (٢٦)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٣٥١ - ٣٨٠) ص (٣٥٥)، و«العبر»، له (٢/ ٢٦٤)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١/ ٣٠١)، و«إتعاظ الحنفا» للمقريزي (١/ ٩٩).

#### الألقاب

ابن البلكايش: سليمان بن أيوب.

ابن بلُّوع المغني: اسمه حنين.

البلوطي القاضي: اسمه منذر بن سعد.

البلوطي النحوي: يوسف بن محمد.

ابن بليمة: الحسن بن خلف.

# بنائ

1400 - ١٤٥٥ - «الحمّال الزاهد» بنان بن محمد بن حمدان بن سعيد الواسطي، أبو الحسن الزاهد المَثَل، الكبير. ويعرف بالحمّال؛ نزيل مصر. كان ذا منزلة عند الخاصّ والعام، يضربون بعبادته المَثَل، ولا يقبل من السلاطين شيئاً. من كلامه: «متى يُفْلِحُ من يَسرّه ما يضره». أمر ابن طولون بالمعروف، فأمر أن يلقى بين يدي السبع، فجعل يشمّه ولا يضره، فلما أُخرج من بين يديه، قيل له: «ما الذي كان في قلبك حين شمّك؟»، فقال: «كنت أتفكّر اختلاف الناس في سؤر السباع ولعابها»، ثم ضُرب سبع درر فقال له: «حَبَسك الله بكل درّة سنة»، فحُبس ابنُ طولون سبع سنين، وتوفي بنان الحمّال سنة ستّ عشرة وثلاثمائة.

**٢٤٥٦ ـ «جارية المتوكل» بنان، جارية المتوكّل، كانت شاعرة.** ذكرها أبو الفرج الأصبهاني؛ قالت: خرج المتوكل يوماً يمشي في صحن القصر وهو متكئ على يدي ويد «فضل» الشاعرة، فمشى شيئاً ثم أنشد [الطويل]:

تعلمتُ أسبابَ الرِضى خَوْفَ هجرها وعَلَّمَهَا حُبِّي لها كيف تَغْضَبُ ثم قال: أجيزي هذا البيت [الطويل]:

 <sup>(</sup>الرسالة السلمي) (۱۹۰ ـ ۲۹۲ ـ ۲۹۶)، و (الحلية) لأبي نعيم رقم (۹۹٥): (۱۰/ ۳۲۲)، و (الرسالة القشيرية) لعبد الكريم القشيري و (۹۹۹) رقم (۱۰) و فيها: أبو الحسين، و (طبقات الشعراني) (۱۳۲)، و (البداية والنهاية) لابن كثير (۱۱/ ۱۰۸)، و (المنتظم) لابن الجوزي (۱/ ۲۱۷) رقم (۳۶۶)، و (مرآة الجنان) لليافعي (۱/ ۲۲۸)، و (الشذرات) للحنبلي (۱/ ۲۷۱)، و (تاريخ الإسلام) للذهبي وفيات (۱۳۱ ـ ۳۲۰) ص (۱۰۰) رقم (۲۶۸)، و (سير أعلام النبلاء) للذهبي (۱/ ۲۸۸) رقم (۷۶۸)، و (العبر) له (۱۲ / ۱۲۳)، و (طبقات الأولياء) لابن الملقن (۱۲۱) رقم (۲۲)، و (النجوم الزاهرة) لابن تغري بردي (۱/ ۲۲۰)، و (حسن المحاضرة) للسيوطي (۱۱/ ۲۱۰)، و (تاريخ الخلفاء) له (۲۸ )، و (الكواكب الدرية) (۲۲ )، و (ديوان الإسلام) للغزي (۱/ ۲۰۰) رقم (۳۱۷).

٢٤٥٦ ـ «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني (٢١/ ١١٤)، و«أعلام النساء» لكحّالة (١/٨٨).

تصد وأدنو بالمودة جاهداً وتبعد عني بالوصال وأَقْرُبُ فقلت [الطويل]:

وَعِنْدِي لَهَا العُتْبَى عَلَى كُلّ حَالَةٍ فَمَا مِنْهُ لِي بُدّ ولا عَنْهُ مَذْهَبُ

• • •

ابن البنّاء: الحسن بن أحمد.

# بندارُ

المن عبيد القاسم بن سلام، وأخذ عنه ابن كيسان. قال ابن الأنباري عن أبيه القاسم: كان بِنْدَارُ يحفط أبي عبيد القاسم بن سلام، وأخذ عنه ابن كيسان. قال ابن الأنباري عن أبيه القاسم: كان بِنْدَارُ يحفط سبعمائة قصيدة، أول كل قصيدة «بانت سعاد». وقال ياقوت في «معجم الأدباء»: بلغني عن الشيخ الإمام أبي محمد بن الخشاب، أنه قال: أَمْمَنْتُ التَّفْتِيشَ وَالتَّنْقِيرَ فلم أقعْ على أكثرَ من ستين قصيدة أولها «بانت سعاد». وكان بندار متقدماً في علم اللغة ورواية الشعر، وكان استوطن الكرج، ثم خرج منها إلى العراق فظهر هناك فضله. حدّث محمد بن أبي الأزْهَرِ قال: كُنْتُ يوماً في مجلس بندار وعنده جماعة من أصحابه، إذ هجم علينا «برذعة المُوسُوسُ» ومعه مِخْلاةٌ فيها دفاتِرُ وجُزَازَاتٌ، وقد تَبِعَه الصبيان، فجلس إلى جانب بندار، فَقَرِقَ مِنْهُ، فقال له: «أُطْرُدُ ويلَكُ هُولًا الصبيانَ عَنِي». فقال لهم: «أُطرُودُهُمْ عَنْهُ»، فَوَنْبُتُ أَنَا مِنْ بينِ أَهْلِ المجْلِسِ وصِحْتُ عليهم. وخلس ساعة ثم وثب فنظر هَل يرى منهم أحداً، فلمًا لم يَرَهُمْ رجع وجلس؛ ثم قال: «اكتبوا، فلما عنى محمد بن عسكر عن عبد الرزاق عن مَعْمَر قال: «يا شيخُ، ما معنى قولِ الشاعِر» [الطويل]: هذا عُرْسٌ لم أشهد إمْلاَكَهُ»، ثم أقبل على بِنْدَارٍ وقال: «يا شيخُ، ما معنى قولِ الشاعِر» [الطويل]: وكُنْتُ إذَا مَا جِئْتُ لَيْلَى تَبَرْقَعَتْ فَقَدْ رَابَنِي مِنْهَا الغَدَاة سُفُورُهَا ")

فقال لنا بندار: «أجيبوه»، فقال: «يا مجنون، أَسْأَلُكَ ويجيبُ غَيْرُكَ !»، فقال بندار: «يقول إنه لما رآها فعلت ما فعلت من سُفُورِهَا، ولم يكن يعهده، علم أنها قد حَذَّرَتُهُ مَنْ بِحَضْرَتِهَا لَيُحْجِمَ عَنْ كَلَامِهَا»، فضحك ومسح بيده على رأس بِنْدَار وقال: «أحسنت يا كَيِّسُ»، وكان بندار قد قارب في ذلك الوقت تسعين سنة.

٧٤٥٨ ـ «الزاهد الصوفي» بندار بن الحسين الشيرازي، أبو الحسن الزاهد، نزيل أرّجان. له

٧٤٥٧ ـ «الإكمال» لابن ماكولا (١/ ٧٩)، و«معجم الأدباء» لياقوت (٧/ ١٢٨)، وإنباه الرواة» للقفطي (١/ ٢٥٦ ـ ٢٥٥٧)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢٠٨)، (مطبعة السعادة).

<sup>(</sup>۱) البيت للشاعر (توبة بن الحُمَيّر) في ليلى الأخيليّة، وسيأتي البيت في ترجمته ذات الرقم (٢٥٨٦)، (باب التاء) من هذا الجزء.

٢٤٥٨ \_ «طبقات السلمي» (٢٦٧ \_ ٤٧٠)، و«الحلية» لأبي نعيم (١٠/ ٣٨٤)، و«طبقات الشعراني» (١٤٦/١)، =

لسان مشهور في علوم الحقائق، وكان الشبلي (١) يعظمه، توفي سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة، وكان عالماً بالأصول، وله ردّ على محمد بن خفيف (٢) في مسألة الإعانة وغيرها، لأن ابن خفيف ردّ على أقاويل المشايخ، فصوّب بندار أقاويل المشايخ وردّ عليه ما ردَّ عليهم، قال بندار: أول ما دخلت على الشبلي، كان معي جهاز نحو أربعين ألف دينار، فنظر الشبلي في المرآة، فقال: «يا با الحسين، إن المرآة تقول إن ثَمَّ سبباً»، فقلت: «صدق المرآة»، فحملت إليه ستّ بدر، ثم بعد ذلك نظر في المرآة، وقال: «المرآة تقول إن ثَمَّ سبباً»، فقلت: «صدق المرآة». وكلما اجتمع عندي من جهاز شيء كان ينظر في المرآة، ويقول: «المرأة تقول إن ثَمَّ سبباً»، قلت: «صدق المرآة» وملت جميع مالي إليه، فنظر في المرآة وقال: «المرآة تقول: ليس ثم سبب»، قلت: «صدق المرآة». ولما توفي بندار رحمه الله تعالى، غسله أبو زرعة الطبري.

#### الألقاب

ابن البن: اسمه الحسين بن الحسن بن محمد، والآخر: نفيس الدين الحسن بن علي بن الحسين.

البنداري: قوام الدين، الفتح بن علي بن محمد.

البندار البسري: على بن أحمد.

بندار: الحافظ، محمد بن بشار.

ابن بندار: يوسف بن عبيد الله.

البندقدار: الأمير علاء الدين أيدكين.

البندنيجي: الفقيه الشافعي، أبو نصر، اسمه: محمد بن هبة الله. والمسند علي بن محمد بن ممدود. والفقيه: الحسن بن عبيد الله.

**٢٤٥٩ ـ «جارية المستضيء» بنفشا، فتاة المستضيء**. كانت أحب سراريه إليه، وقفت مدرسة

و «الرسالة القشيرية (٤٢٠) رقم (٥٠)، و «طبقات الشافعية» لابن السبكي (٢/ ١٩٠)، و «معجم البلدان» لياقوت (٣/ ٢٥٦)، و «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٣٥١) ص (٨٧)، و «طبقات الأولياء» لابن الملقن (١٢٠)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٠٨/١٦) رقم (٧٣)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٣٨/٣)، و «نتائج الأفكار القدسية» للعروسي (٢/٧).

<sup>(</sup>۱) (هو أبو بكر: دلف بن جحدر الشبلي (۲٤٧ ـ ٣٣٤هـ) صحب الجنيد وغيره، بغدادي المولد والمنشأ واصله من أسروشنة ـ وكان مالكي المذهب. ودفن ببغداد) الرسالة القشيرية ص (٤١٩) رقم (٤٩)، (دار الحمل).

<sup>(</sup>٢) لعله محمد بن خفيف الشيرازي (٢٧٦ ـ ٣٧١) هـ «الرسالة القشيرية» (٤٢٠) رقم (٥١).

٢٤٥٩ ـ «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٢/٥١٠ ـ ٥١١)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٥٩١ ـ ٢٠٠)، ص (٤٣٢) رقم (٤٢٥)، و«الكامل» لابن الأثير (١٧٨/١٢)، و«التكملة» للمنذري (١/٤٢٢) (٦٦٠)، و«ذيل الروضتين» لأبي شامة (٢٩)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١/٣٤).

بباب الأزج وعمرت عدة مساجد، وكانت كثيرة الرغبة في أفعال البرّ، وهي التي أشارت على الخليفة أن يجعل ولي عهده ابنه «الناصر لدين الله أحمد»، وتوفيت سنة ثمان وتسعين وخمسمائة.

٢٤٦٠ ـ «الصحابي» بَنَّةُ ـ بالباء الموحدة والنون المشددة ـ الجُهَني الصحابي. ويقال بُنية. رَوى عنه جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ: «لا تعاطوا السيف(١) مسلولاً»، كذا قال فيه قوم عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن بنة الجهني أخبره الحديث.

# بُنَيْمَانُ

٢٤٦١ - بُنَيْمَان بن محمد بن علي بن الحسين، أبو الفتح الأصبهاني. سكن بغداد وسمع بها أبا الحسن علي بن الحسين بن قريش، وأبا علي أحمد بن محمد بن البرداني، وأبا الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي، وأبا العز محمد بن المختار بن المؤيد، وغيرهم. وحدّث باليسير.

٢٤٦٢ ـ «الشاعر» ابن بنيمان، الشاعر، اسمه شرف الدين سليمان بن بنيمان. يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في حرف السين.

### بهادر

**٢٤٦٣ ــ «والي العراق» بهادر الخوارزمي الأمير، أول من ولي العراق لهولاكو.** وكان على ظلمه؛ له مَيْلٌ إلى الإسلام، وعَلَّمَ أولاده القرآن وكان ربما صلَّى بالعربي، وفيه دهاء ومكر. قتله التتار لأمور نقموها عليه سنة إحدى وستين وستّمائة.

7٤٦٤ ـ «صاحب سميساط» بهادر، الأمير شمس الدين صاحب سميساط وابن صاحبها. قدم إلى دمشق مهاجراً قبل موته بثلاث سنين، فأعطاه الملك الظاهر بيبرس إمرةً وأكرمه، فمات كهلاً سنة ستّ وسبعين وستمائة.

۲٤٦٠ ـ «الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٤٣٨)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٨٨)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٤٦) ترجمة (٤٩٩)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ١٦٦) ترجمة (٧٤٧)، و«تهذيب التهذيب» له (١/ ٤٩٦)، و«تقريب التهذيب» له (١/ ١٠٩).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود برقم (۲۰۸۸) في (۹) كتاب «الجهاد» باب (۷۳) عن جابر بلفظ (نهى أن يُتعاطى السيفُ مسلولاً) وأخرجه الترمذي أيضاً برقم (۲۱۲۶) في «الفتن» باب النهي عن تعاطي السيف مسلولاً بهذا اللفظ، وأحمد (۳/ ۳۲۱)، وأخرجه أحمد (۳/ ۳٤۷) عن جابر عن بنة الجهني بلفظ أن النبي ﷺ مرَّ على قوم في المسجد أو في المجلس يسلُون سيفاً بينهم يتعاطونه غير مغمود فقال (لعن الله من يفعل ذلك أو لَمْ أزجرُكم عن هذا فإذا سللتم السيف فليغمده الرجل ثم ليعطه كذلك).

٢٤٦٣ ـ «المنهل الصافي» لابن تغري بردي (خـ: ٩٤) و.

٢٤٦٤ ـ «المنهل الصافي» لابن تغري بردي خـ (٩٤) و.

7٤٦٥ ـ «ابن بيجار» بهادر، الأمير الكبير بهاء الدين ابن الأمير حسام الدين بيجار. توفي بغزّة سنة ثمانين وستمائة وهو في عشر السبعين. كان موصوفاً بالشجاعة والنجدة وهو كان السبب في قدوم أبيه إلى بلاد الإسلام. توفي صحبة الجيش، وأبوه حيّ إذ ذاك بمصر وقد كُفّ بصره، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى (١).

٢٤٦٦ ـ «الحاج بهادر» بهادر، الحاج المنصوري الأمير سيف الدين نائب طرابلس. كان بالديار المصرية أميراً متعيناً فيها، معروفاً بالجرأة وحبّ الفِتَن وإقامة الشرور، فأخرج إلى حلب على إمرة، ثم نُقِلَ إلى دمشق، ثم أُعطى بها تقدمة الألف، وأقام بها مدة، وداخَلَ الأفرم وصار من أخصائه. أخبرني القاضي شهاب الدين بن فضل الله، قال: كان يخلو بالأفرم في مجالس أنسه، ويداخله في أمور لهوه وإطرابه، إلى أن تسلطن الجاشنكير، وفرح به الأفرم الفرح المفرط، فتغيَّر الحاج بهادر عليه، وأخذ في تعيير الأمراء عليه، ويقول لكلّ من يخلو به: «هؤلاء الجراكسة متى تمكُّنوا منا أهلكونا، وراحت أرواحنا معهم، فقوموا بنا نعمل شيئاً قبل أن يعملوا بنا، وتحالف هو وقطلو بك الكبير على الفتك بالأفرم إن قدروا عليه، وبلغ الأفرم هذا فاحترز منهما. ثم إن الأفرم لم يزل بالحاج بهادر المذكور إلى أن استصلحه على ظنه. وقال الأفرم: «بعد أن سلمت مِنْ لَسْع هذه الحية، ما بقيت أبالي بذلك العقرب»، يعني بالحيَّة الحاج بهادر وبالعقرب قطلو بك. ثم إن الملك الناصر لما تحرك في الكَرَك، أرسل الأفرم قطلو بك الكبير له والحاج بهادر يَزَكَا قَدَّامَه، فنزلا على الفور وأظهرا النصح للأفرم، وأبطنا الغدر له؛ قال: حكى لي كشلي البريدي وكان دوادار الحاج بهادر، قال: طلبني الحاج بهادر وقطلو بك وأرسلاني إلى السلطان بالكرك ومعي نسخ أيمان حلفا عليها، فلما أتيته أكرمني وأعادني ومعى رجلان ما أعرفهما، أظنهما من مماليكه وأتيناهما بالأجوبة وجددا الأيُّمان؛ ثم إنهما سارا إلى لقائه ودخلا معه إلى دمشق. ثم إن السلطان ولاَّه نيابة طرابلس. فأقام بها إلى أن مات، قال: وكان متظاهراً بشرب الخمر متهتكاً فيه. قال: وحكى لي أنه كان يشرب وهو راكب وربّما مرَّ بين القصرين وهو يتناول الخمر ويشربه، لا يبالي؛ وفعل هذا بدمشق غير مرّة، يدخل من الصيد ويشق السوق والساقى يناوله الخمر، وهو يشرب. قال: وحكى لى والدي أنه كان أشبه الناس بالملك الظاهر بيبرس.

٢٤٦٧ \_ «الأمير سيف الدين» بهادر آص، الأمير الكبير سيف الدين. أكبر أمراء دمشق؛ كان من المنصورية وكان هو القائم بأمر السلطان الملك الناصر لما كان في الكرك تجيء رسله إليه في

٢٤٦٥ ـ «المنهل الصافي» لابن تغري بردي (خـ)، (٩٤) و.

<sup>(</sup>١) برقم (٢٥١١) من هذا الجزء وسمى المؤلفُ بهاءَ الدين هذا هناك بسيف الدين.

٢٤٦٦ ـ «أعيان العصر» للصفدي (خ/ ٩٢) و، و«المنهل الصافي» لابن تغري بردي (خـ) (٩٦) و، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٥٠٠/١)، [ومات عام ٧١٠هـ].

٢٤٦٧ \_ «أعيان العصر» للصفدي (خ/ ٩٣) و، و«المنهل الصافي» لابن تغري بردي خـ (٩٤) ظ، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (١٩٧١) رقم (١٣٥٧).

الباطن وتنزل عنده، وهو الذي يفرّق الكتب ويأخذ أجوبتها ويحلّف الناس في الباطن إلى أن استتَبّ له الأمر. وكان آخر من يبوس الأرض ويد السلطان في الشام، وكان ذا رخت عظيم وعدة كاملة وسلاح هائل. وتوجه إلى صفد نائباً وأقام بها مدة تقاربُ سنة ونصفاً، ثم عاد إلى دمشق على حاله، وحضر إلى صفد بعد الأمير سيف الدين قطلو بك الكبير، ثم عُزل بالأمير سيف الدين بلبان طرنا المقدم ذكره. ولما كان مع الأمير سيف الدين تنكز على «ملطية»، أشار بشيِّ فيه خلافه، فقال بهادر آص: «كما نحن في الصبْينَة»، فحقدها عليه وكتب إلى السلطان، فقبض عليه وأقام في الاعتقال مدة سنة ونصف أو أكثر، ثم أفرج عنه وأعيد إلى مكانته وإقطاعه. ولم يزل كذلك إلى أن توفي سنة ثلاثين وسبعمائة فيما أظن، ودفن في تربته بَرّا «باب الجابية». وخلَّفَ خمسة أولاد ذكور: الأمير ناصر الدين محمد، والأمير علاء الدين على، وأمير عمر، وأمير أبا بكر، وأمير أحمد؛ فلحقه أمير عمر وكان أحسنهم صورة، ثم أمير أحمد وهو أصغرهم، ثم أمير على وكان أمير عشرة. ووقفت على ورقة فيها أسماء أماكن إقطاع الأمير سيف الدين بهادر آص المذكور قبل «الروك»، وهي من دمشق: نهر قلّوط بكماله، من حمص النهر بكماله، و«أرض المزارات»، من الجولان قرية «سملين» وقرية «حلين» بكمالهما، من البقاع ثلث «كفر رند»، ثلث «عين»، «دير الغزال» بكمالها، ربع «الرمادة»، «مخمسة» بكمالها، ربع «الدلهمية»، «قرقما» بكمالها، «تعناييل» بكمالها، «حقل حمزة» بكمالها، ربع «علين»، «مزرعة الساروقية» بكمالها، سدس «عين حليا»، «القناطر» بكمالها، «علاف» بكمالها، ربع «قناة»، ربع «بونين». من بيروت «سبعل» بكمالها، ومن أذرعات سدس «كفرتا»، نصف «بيت الراس»، وربع «حديجة»، ربع «شطنا»، ربع «مهرنا»، ربع «كفر عصم»، نصف «عونا». من بصرى نصف «صرخد المحروسة»، ربع «نجيح». «قيسما» بكمالها، نصف «السعف»، ربع «قارا من زُرع». من جبل عوف «العربة» بكمالها، «صوفة» بكمالها، «حنيك» بكمالها، نصف «دلاّعا». من البلقاء: نصف «ماجد»، "بيرين" بكمالها، ثلاث "مزارع" بكمالها. من لدّ "خرنوبة" بكمالها، "خلدا" بكمالها، "أخصاص العوجا» بكمالها، «البيرة» بكمالها. من عَكّا: «عشرة أرماح» بكمالها. من صفد: «المنية» بكمالها، «المناوات» بكمالها، «المعثوقة» بكمالها، «كفر كنّا». وعوّض عن ذلك بعد الروك الناصري: «نمرين» من «غور زغر» بكمالها، «الكفرين» بكمالها. من نابلس: «مردا» بكمالها، ثلثا «رويسون»، «دير بجالا» بكمالها.

٢٤٦٨ ـ «المعزي» بهادر، الأمير سيف الدين المعزي. كان أميراً كبيراً، قبض عليه السلطان وبقي في الاعتقال مدة زمانية، ثم أخرجه في سنة ثلاثين وسبعمائة فيما أظن، وأقبل عليه إقبالاً زائداً، وكان يسميه الحاجّ، وجعله أميرَ مائة مقدم ألف، وكان يجلس في دار العدل مع الأمراء

٢٤٦٨ \_ «أعيان العصر» للصفدي (خ/٩٣) ظ، و«المنهل» لابن تغري بردي خـ (٩٤) ظ، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٤٩٦) رقم (١٣٥٢).

المشايخ. وكان يميل إلى مماليكه، ويشتري الملاح منهم، وينعم عليهم كثيراً، ولم يزل على حاله إلى أن توفى أواخر سنة تسع وثلاثين أو أوائل سنة أربعين وسبعمائة فيما أظن.

٣٤٦٩ ـ "بهادر التمرتاشي" بهادر، الأمير سيف الدين التمرتاشي. كان قد ورد إلى البلاد صحبة تمرتاش فرآه السلطان فأحبّه. ولما قتل تمرتاش أخذه السلطان وقرَّبه وبالغ في تقديمه، فلامه الأمير سيف الدين بكتمر الساقي وقال: "يا خوند، كل واحد من مماليكك يقعد في خدمتك ما شاء الله حتى تقدمه لإمرة عشرة، ثم تنقله لإمرة أربعين، وبعد مدة حتى يكون أمير مائة"، فخالفه وأعطاه إمرة مائة فارس. وقدمه على ألف، وزوّجَه إحد بناته، وصار أحد الأربعة المقدمين الذين يبيتون ليلة بعد ليلة عند السلطان وهم: قوصون، وبشتاك، وطغاي تمر، وبهادر هذا. وسمّاه الناس بهادر الناصري. ولم يزل عنده إلى أن مرض وطالت به علته، وابتلي برمد مزمن وقرحة. ولازمه إنسان مغربي غريب من البلاد وعالجه بأشياء لم يوافقه الأطباء عليها، فلزم بيته وامتنع من الطلوع إلى القلعة إلا في الأحيان. ولم يزل على ذلك إلى أن تولى السلطان الملك والمتابي في الأشروفية دار قوصون، وصار الصالح إسماعيل فاستحوذ على الأمر لكونه زوج أخته، وسكن في الأشروفية دار قوصون، وصار الأمر والمنتهى له، وأخرج الأمير علاء الدين الطنبغا المارداني إلى نيابة حماه. ولما نقل الأمير سيف الدين يلبغا اليحيوي إلى نيابة حماة. ولم يزل على حاله في نفاذ الكلمة وتدبير وأخرج الأمير سيف الدين يلبغا اليحيوي إلى نيابة حماة. ولم يزل على حاله في نفاذ الكلمة وتدبير الملك إلى أن جاء الخبر إلى دمشق بوفاته في أوائل شوال سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة.

۱٤٧٠ - «ابن الكركري» بهادر، الأمير سيف الدين ابن الكركري. عهدي به وهو مشد الدواوين بحمص في أيام الأمير سيف الدين تنكز، ثم نقل إلى شد الدواوين بصفد، وولاية الولاة بها بطبلخاناه. فوقع بينه وبين الأمير سيف الدين طَشْتَمُر حمص أخضر لما كان نائب صفد، وقاسى منه غبوناً كثيرة، ولم يقدر على أن يناله بمكروه لأجل الأمير سيف الدين تنكز. فلما قبض على تنكز ومن كان له به أدنى علاقة، وتقدّم الأمير سيف الدين طشتمر عند السلطان بإمساك تنكز، لم يعطِ الناس بهادر بن الكركري حياة، فما كان إلا أن سخره الله له وطلبه من السلطان وأخذه معه إلى حلب مشد الدواوين بها لأنه كان يتحقق منه العفة والأمانة. ولم يزل بحلب إلى أن هرب طشتمر على ما سيأتي في ترجمته ـ فما وَفَى له الأمير سيف الدين بهادر ومال عليه. فلما عاد طشتمر من البلاد الرومية، اعتقله بحلب وتوجه إلى مصر، وقُتل طشتمر بالكرك، على ما سيأتي في ترجمته ـ ثم خلص ابن الكركري من الاعتقال وبقي بطالاً، فحضر إلى دمشق في أيام الأمير سيف الدين طقرتمر، ورُبِّب له راتب على الديوان؛ ثم إلى صفد، ثم إلى حمص، ثم وهو بطال من الإمرة، فأقام قليلاً. ثم جُهّز إلى حمص مشدّاً، ثم إلى صفد، ثم إلى حمص، ثم

٢٤٦٩ \_ «أعيان العصر» للصفدي (خ/ ٩٥) ظ، و«المنهل الصافي» لابن تغري بردي خـ (٩٥) و، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٤٩٨) رقم (١٣٦٢).

٢٤٧٠ \_ «أعيان العصر» للصفدي (خ/ ٩٦) و، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٤٩٩) رقم (١٣٦٨).

إلى صفد مراراً كثيرة، ثم حضر إلى دمشق في أيام الأمير سيف الدين أرغون شاه، فجعله شادّاً على الخاص بداريّا ودومة، ثم طلبه الأمير شهاب الدين أحمد نائب صفد لشدّ الديوان بصفد، فجهز إليها. فأقام قليلاً وكان ذلك أيام الطاعون بها فحسب الناس أنه يموت بها، فطلبه الأمير بدر الدين مسعود بن خطير من السلطان أن يكون مشدّاً بطرابلس على عشرة قد انحلّت بها، فرسم له بالتوجه إليها. وأقام قريباً من شهر، ثم توفي رحمه الله تعالى في جمادى الآخرة سنة تسع وأربعين وسبعمائة.

كان من مماليك الدواداري، بهادر الدواداري. سيف الدين بهادر، أستاذ دار السلطنة بدمشق؛ كان من مماليك الدواداري. وأول ما أعرف من أمره أنه كان قد ولا ولا أمير سيف الدين تنكز رحمه الله في «صَيْدا»، فأقام فيها مدة يخدم الناس، وفي كلّ شهر يتوجه إلى صيدا مقدّم بجماعته من عسكر صفد، وهو يخدم الجميع ولا يروح أحد إلا وهو مغمور بإحسانه، سمعت ذلك من غير واحد من العسكر. وكان يخدم لكلّ من يصل إلى صيدا كائناً من كان، ولما مات تنكز رحمه الله، عُزل من «صيدا» وتولى «نابلس»، ثم تولى «كرك نوح» والبقاعين وهو على تلك الطريقة ثم إنه تولى الأستاذ دارية بدمشق ونزل عن إقطاعه لولديه، وبقي بطّالاً مدة، ثم أعطي إمرة عشرة في أيام الأمير سيف الدين يلبغا أو في أيام أرغون شاه، ولم يزل عليها إلى أن توفي رحمه الله في يوم عرفة سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة. وكان شيخاً طَوِيلاً نقيّ الشيبة مهيباً أحمر الوجه.

المعروف بحلاوة الأوشاقي» بهادر، الأمير سيف الدين الأوشاقي الناصري المعروف بحلاوة. الأنه كان إذا جاء إلى مركز البريد قال للسواق أو لأحد من غلمان البريد: «تأكل حلاوة؟»، فإذا قال له: «نعم»، ضربه بالمقرعة فسمي بذلك. كان أشقر أحمر أبيض عبل البدن، وكان يسوق في البريد وهو أوشاقي بالكوفية البيضاء. وكانت فيه همة وقدرة على السوق، فقضى أشغالاً كثيرة، فقدمه السلطان ولبس الكلوتة. وكان الأمير سيف الذين تنكز يحبه ويدعوه «ابني»، تارة بالعربي وتارة بالتركي. وكلما حضر في البريد أعطاه قباء فرو قرظ مغشى بكمخا، هذا على الدوام. ولم يزل كذلك إلى أن حضر طاجار الدوادار إلى تنكز وجرى ما ذكر في ترجمته عند القبض عليه وتوجه وأغرى السلطان بإمساكه، فبعث السلطان بهادر هذا حَلاوة إلى الأمير سيف الدين تنكز معهم الى ناحية ميدان الحصا بقي يمشي متمهلاً ولم يجسر أحد على كلامه. فقال بهادر هذا بالتركي: الى ناحية ميدان الحصا بقي يمشي متمهلاً ولم يجسر أحد على كلامه. فقال بهادر هذا بالتركي: «أنت الآخر يا روسبي». وضربه بالمقرعة على أكتافِه، فلما قبض عليه وقيًد أخذ سيفه، وتوجه به إلى السلطان، فوعده بإمرة طبلخاناه. ولما حضر الأمير علاء الدين الطنبغا إلى نيابة دمشق تأمّر بهادر هذا طبلخاناه ورسم له السلطان بأن يكون مقدّم علاء الدين الطنبغا إلى نيابة دمشق تأمّر بهادر هذا طبلخاناه ورسم له السلطان بأن يكون مقدّم علاء الدين الطنبغا إلى نيابة دمشق تأمّر بهادر هذا طبلخاناه ورسم له السلطان بأن يكون مقدّم

٢٤٧١ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٤٩٨) رقم (١٣٦٤).

٢٤٧٢ \_ و«المنهل» لابن تغري بردي: خـ (٩٥) ظ، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٤٩٧) رقم (١٣٥٨).

البريدية بالشام، فأقام على ذلك مدة. ثم إن الأمير علاء الدين الطنبغا ولآه بُر دمشق فأقام به مدة، وخدم الأمير سيف الدين قطلو بغا الفخري أتم خدمة لما أقام على خان «لاجين». ولم يزل على ذلك إلى أن توجّه السلطان الملك الناصر أحمد إلى مصر. فقطع خبزه، ثم أعيد إليه. ولما ورد الأمير علاء الدين أيدغمش إلى نيابة دمشق، خرج إقطاع للبهادر أيضاً لأحد أولاده، ثم أعيد له إقطاع آخر بالإمرة. وأقام متولي البرّ إلى أن حضر الأمير سيف الدين طقزتمر إلى نيابة دمشق فورد مرسوم السلطان الملك الصالح بنقلته إلى أمراء حلب، فتوجّه إليها وأقام بها من جملة الأمراء مدة تقارب الأربعة أشهر أو ما يزيد عليها. وتوفي في ثالث عشر صفر سنة أربع وأربعين وسبعمائة، وكان له همة وفيه مروءة.

### بهرام شاه

۲٤٧٣ ـ «الملك الأمجد» بهرام شاه بن فَرُخشاه بن شاهنشاه بن أيوب، السلطان الملك الأمجد، مجد الدين أبو المظفر، صاحب «بعلبك». ولي بعلبك خمسين سنة بعد أبيه، وكان أديباً فاضلاً شاعراً جواداً ممدحاً، له ديوان شعر موجود. أُخذت منه بعلبك سنة سبع وعشرين [وستمائة]، وملكها الأشرف موسى وسلمها إلى أخيه الصالح، فقدم الأمجد إلى دمشق وأقام بها قليلاً، وقتله مملوك له مليح. ودفن بتربة والده على الشرف الشمالي في شهر شوّال سنة ثمان وعشرين وستّمائة. وحصره الأشرف موسى وأعانه صاحب حمص أسد الدين شيركوه، فلما قدم دمشق، اتفق أنه كان له غلام محبوس في خزانة في الدار، فجلس ليلة يلهو بالنرد فولع الغلام برزّة الباب ففكها، وهجم على الأمجد فقتله ثاني وعشرين شوّال وهرب الغلام ورمى بنفسه من السطح فمات، وقيل: لحقه المماليك عند وقعته فقطعوه. ويقال إنه رآه بعض أصحابه في المنام فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال [المديد]:

كنتُ من ذنبي على وَجَلِ زَالَ عَنِي ذلك السوَجَلُ أَمِنَتُ من ذنبي على وَجَلِ أَلَ عَنِي ذلك السوَجَلُ أَمِنَتُ نفسي بَوَائِفَهَا عشتُ لما متُ يا رجلُ ومن شعر الملك الأمجد قوله ـ والصحيح أنها لغيره ـ [الطويل]:

٢٤٧٣ - «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٢/ ٥٥٣)، و«فوات الوفيات» للكتبي (١/ ٢٢٦)، و«مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٢/ ٦٦ - ٦٦٨)، و«مفرج الكروب» لابن واصل: (٤/ ٢٨٤)، و«السلوك» للمقريزي (١/ ٢٣٧)، و«العبر» للذهبي (٥/ ١١٠)، و«الأعلاق الخطيرة» لابن شدّاد (٢/ ٤٩)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٢/ ٥٧١)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١/ ١٣١)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٤/ ٥٠)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢٢/ ٣٣٠) رقم (٢٠٠)، و«الحوادث الجامعة» لابن الفوطي، و«إيضاح المكنون» للبغدادي (١/ ٥٠١)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٢١٦ - ٦٣٠) ص (٣٠٥) رقم (٤٠٠)، و«ذيل الروضتين» لأبي شامة (١٦٠)، و«نهاية الأرب» للنويري (٢٩/ ١٦٦)، و«مآثر الأناقة» للقلقشندي (٢/ ١٤٥)، و«الدارس» للنعيمي (١/ ١٦٥)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ١٢١).

طلبتُ بماء في إناء فَجَاءَنِي فقالَ هي الماءُ القَرَاحُ وَإِنَّامَا وكتب إليه الشيخ تاج الدين الكندي [البسيط]:

واللَّهِ لـو ملكت كفّي مسالمة لما تصرم لی فی غیر دارکم فكتب إليه الملك الأمجد الجواب [السبط]:

إنا لتتحفنا بالأنس كُتْبُكُم وَكَيْفَ نَضْجَرُ منها وهي مُذْهِبَةٌ فَإِنْ وَصِفْتُم لَنَا فِيهَا اشْتِيَاقَكُمُ سَلُوا نَسِيمَ الصَّبَا يُهْدي تَحِيَّتَنَا

نقلت من خط شهاب الدين القوصى في «معجمه»، قال: أنشدني لنفسه [البسيط]: طُوبَى لِقَيِّمِنَا أَحْنَى عَلَى قَمَر أو دُرَّةٌ كَمُنَتْ في خِدْرِهَا فَخَدَا ونقلت منه، قال أنشدني لنفسه [الكامل]: أَمَّا هَـوَاكَ وَإِنْ تَـقَادَمَ عَـهُـدُهُ لا تحسبن على التقاطع والنوى يهواك ما هبّ النسيم وحبدا ما كان يكلف بالرياح صبابة تسري إليه بصوعة من عقده مَاذَا الملامُ مع الغَرام وفي الحَشَا

عنه إلىك به فإن ضلاله

أَيَــرُومُ عــاذلُـه الــمـضــلّــل رَدَّهُ

مَاذَا عَلَيْهِ إذا تضاعف مَا به

إنَّ السهَسوَى طسمعٌ يسولَد داءَه

فلكم تملُّكَ رقَّ حُرُّ عَنْوةً

وب أيْمَ ن الوَادِي غَرْالُ أَرَاكَ إِ

يَخْتَالُ وَالأَعْصِانُ تَعْطِفُهَا الصَّبا

غُلامٌ بها صرفاً فأوسعته زَجْرا تَجَلَّى لَهَا خَدِّي فَأَوْهَمَكَ الخَمْرَا

لا تُضجرنَّكُم كُتبي وَإِنْ كَثُرَتْ فَإِنَّ شَوْقِي أَضعافُ الذي فِيهَا من الليالي التي حظّي يحاكيها عمرٌ ولا متُّ إلاَّ في نواحيها

وإن بعدتم فإن الشوق يدنيها مِنْ وَحْشَةِ البَيْنِ لوعاتِ نُعَانِيهَا فَعِنْدَنَا مِنكُم أَضْعَافُ مَا فِيهَا إليكم فَهْ وَ يَدْرِي كيف يُهْدِيهَا

يَجْلُو بِرَاحَتِهِ عَنْ وَجْهِهِ الكَلَفَا يفضُّ باللُّطْفِ عَنْ أَنْوَارِهَا الصَّدَفَا

فَشَفِيعُ وَجْهِكَ مَا يَزَالُ يُجِدُّهُ ينساك مشتاقٌ تفاقم وجده نفخ النسيم الحاجري وبرده لسولا تسجننيسه ولمولا بعده إن المنى فيما تضمَنَّ عقده منه لهيب هوي تَضرَّم وَقُدُهُ في الوَجْدِ لَوْ حاققتَ نفسكَ رشدُهُ عَنْ رَأْيِهِ هَيْهَاتَ خُيِّبَ قَصْدُهُ حتى يَعُودَ وَقَدْ تَسْاهَى حَدُّهُ أَمَـلٌ يُـقَـوِّه الـجَـوَى ويَـمُـدُهُ أمْسَى وَأَصْبَحَ وَهُوَ فِيهِ عَبْدُهُ أَصْبُ و إلَـيْهِ وإن تَـزَايَـدَ صَـدُهُ فتعارُ منه إذا تَمايَلَ قَدُّهُ

والأقحوانُ إذا تبسَّم شغره قَدْ كَانَ سَوَّفني الوِصَال وَلَيْتَهُ وَنقلت منه، قال أنشدني لنفسه [الرجز] قُولُوا لِجِيرَانِ العَقِيقِ لاَ النَّقَا قُولُوا لِجِيرَانِ العَقِيقِ لاَ النَّقَا يَا سَاكِنِي قَلْبي عَسَى مُبَشِّرٌ ما لبقائي لفراقي لكم ما لبقائي لفراقي لكم أشقاني الدهرُ فإن أسعدني أهواكم وأتقي وقل أمن أحبكم سفينة ركبتُها حاشى لمن أصبح يرجو الوصل أن وقال: أنشدني لنفسه [الطويل]

يَمِيناً لقَدْ بالغَتَ - يا خِلُ - في العَذلِ إِذَا أَنتَ لَم تُسْعِدْ خليلَكَ في الهوى وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّوم يُذْهِبُ وَجْدَهُ وَمَا كُنْتُ مِمَّنْ يُذْهِبُ الوجدُ حَزْمَهُ

قلت: شعر متوسط.

٢٤٧٤ ـ بهرام شاه بن شاهنشاه بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب صاحب بعلبك. مات ببغداد سنة ثلاث وأربعين وستمائة وقد وَخطه المشيب وناهز الخمسين، ولبس غلمانه المسوح.

7 ٢٤٧٥ ـ «ضياء الدين الكفرتوثي» بهرام بن الخضر، الوزير ضياء الدين الكفرتوثي. وزير الأتابك زنكي؛ وزر له في سنة ثمان وعشرين وخمسمائة، وتوفي رحمه الله على وزارته سنة ستّ وثلاثين وخمسمائة، وتولى الوزارة بعده أبو الرضى ابن صدقة.

٢٤٧٦ ـ «شحنة بغداد» بهروز بن عبد الله. أبو الحسن الخادم الأبيض الملقب مجَاهِد الدين، مولى السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي؛ ولي وزارة العراق نيفاً وثلاثين سنة، وبنى ببغداد رباطاً للصوفية على دجلة ورباطاً آخر للخدم بأعلى البلد، وعمر النهروان وأجرى الماء فيه بعد أن

والوردُ مطلولُ الجوانب خدّه مِنْ بَعدِ مَطْل أَنْ يُنَجِّزَ وَعدُهُ

حَتَّامَ تُهُدُون إِلَيْنَا القَلَقَا يُخَبَرني مَتَى يَكُونُ المُلْتَقَى معنى فإن لقيتكم طاب البقا بجمع شَمْلِ بكم زال الشقا يجمع ما بين الغرام والتقى مأمونة فكيف أخشى الغَرقا يمسي بنار هجركم محترقا

وما هكذا فِعلُ الأَخِلاَء بالخِلِّ فَذَرْهُ لَقَدْ أَمْسَى عَنِ الْعَذْلِ فِي شُغْلِ فَلَوْمُكَ بالمحبوبِ يُغْرِي وَلاَ يُسْلِي لَعَمْرُكَ لَوْلاَ أَسْهُمُ الأَعْيُنِ النُّجْلِ

٢٤٧٤ \_ «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٦٤١ ـ ٦٥٠) ص (١٥٩) رقم (١٥٨) و«مفرج الكروب» لابن واصل (٥/ ٦٢ ـ ٢٠٣ ـ ٢١٣)، و«العسجد المسبوك» للخزرجي (٦/ ٥٤١).

٢٤٧٦ ـ «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (١/ ١٨٦)، و«المنتظم» لابن الجوزي (١١٧/١٠)، رقم (١٦٨)، و(١٨/ ٢٤٧) و (١٨٨) و (الكامل» (٢٤٧) و (الكامل» و (الكامل» للذهبي وفيات (٥٣١ ـ ٥٤٠) ص (٥٣٤)، و (الكامل» لابن الأثير (١١/ ١٠٦)، و «عيون التواريخ» لابن شاكر الكتبي (٢١/ ٤٠٤ ـ ٤٠٤).

كان قد خرب، وولي الشحنكية ببغداد. قال محبّ الدين بن النجار: «وكان حسن السيرة، متديّناً. توفي في رجب سنة أربعين وخمسمائة». وقال الشيخ شمس الدين [الذهبي]: سنة اثنتين وأربعين، وكان ظلوماً. قلت: وفي ترجمة أيوب والد السلطان صلاح الدين، له ذكر، فيطلب هناك (١١).

### بهز

٧٤٧٧ - «القشيري البصري» بَهْز بن حكيم بن معاوية، القشيري البصري. روى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ووثقه ابن معين وابن المديني والنسائي، وقال أبو داود: أحاديثه صحاح. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. توفي في حدود الخسمين والمائة.

٢٤٧٨ ـ «النَّجَيْرَمِيُّ» بَهْزَاد بن «أبي يعقوب؛ يوسف» بن يعقوب بن خرزاذ النجيرمي. راوية نحوي في طبقة أبيه، مات قبل أبيه بما يقارب الثلاثة شهور بمصر سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة. وقال السمعانى: «نجيرم» محلة بالبصرة.

• • •

البهشمية المعتزلة: منسوبون إلى أبي هاشم بن محمد.

**٢٤٧٩ ـ «صاحب أذربيجان» بهلوان، شمس الدين صاحب أذربيحان ابن الأتابك الدكز،** ملك أ**ذربيجان وعراق العجم.** وكان أبوه الأتابك كبير القدر ـ وقد تقدم ذكره ـ وتوفي شمس الدين بهلوان سنة إحدى وثمانين وخمسمائة.

<sup>(</sup>١) في الترجمة رقم (٢١٤٥) من هذا الجزء.

۲٤۷٧ - «طبقات ابن سعد» (٧/ ٣٥)، و «التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ١٤٢)، و «الجرح والتعديل» للرازي رقم (١٧١٤)، و «المجروحون» لابن حبان (١/ ١٩٤)، و «تهذيب الكمال» للمزي (١/ ١٦١)، و «خلاصة تهذيب الكمال» للخزرجي (١/ ١٣٩)، و «الكاشف» للذهبي (١/ ١٦٤)، و «ميزان الاعتدال» للذهبي (١/ ٣٥٣) تهذيب الكمال» للخزرجي (١٣٥٠)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣/ ٢٥٣) رقم (١١٤)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (١/ ١٩٨)، و «تقريب التهذيب» له (١/ ١٠٩)، و «تعجيل المنفعة» له (١٥٣)، و «لسان الميزان» له (١/ ١٨٦)، و «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (١٤١ ـ ١٦٠) ص (٩٧)، و «المعرفة والتاريخ» للبسوي (٢/ ١٨٨).

٢٤٧٨ ـ «معجم الأدباء» لياقوت (٧/ ١٣٤)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٤٧٧)، وقد ترجم الذهبي في «تاريخ الإسلام» لأبيه ولم يترجم له [وفيات: (٣٦١ ـ ٤٤٠) ص ١١٩ رقم (١٢٣)].

٢٤٧٩ - «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٥٨١ - ٥٩٠) ص (١٠٢) رقم (٦)، و«الكامل» لابن الأثير (١١/٥٢٥)، و«مرآة الزمان» للسبط (١/ ٣٩١)، و«تاريخ ابن الوردي» (٢/ ٣٩)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢/ ١٤٤) رقم (٣٧)، و«دول الإسلام» له (١/ ٩١)، و«العبر» له (٤/ ٢٤٢)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٣/ ٤١٩)، و«العسجد المسبوك» للخزرجي (١٩٨).

### بهلول

**٢٤٨٠ ــ «الزاهد المغربي» بُهْلُول بن راشد الزاهد المغربي القيرواني الفقيه**. قيل: كان ثقة صادقاً مجتهداً مجاب الدعوة، خيّراً واسع العلم. ضربه أمير أفريقية (١) بالسياط، ثم مات بعد ذلك سنة ثلاث وثمانين ومائة.

يا مَنْ تَمَتَّعَ بِالدُّنْيَا وَزِينَتِهَا وَلاَ تَنَامُ عِن اللَّذَاتِ عِينَاهُ شَغَلْتَ نَفْسَكَ فيما لَسْتَ تُدركهُ تقولُ لِلَّه ماذا حِينَ تَلْقَاهُ؟»

وقال الحسن بن سهل بن منصور: رأيت الصبيان يرمون بهلولاً بالحصى، فأدمته حصاة، فقال [الرمل]:

حَسْبِيَ اللَّهُ تَوكَّلْتُ عليه مَنْ نَوَاصِي الخَلْقِ طُرّاً بِيَدَيْهِ لَيْسَ لِللَّهُ اللَّهِ فِي مَا هُرَبِهِ أَبُداً مِنْ رَاحَةِ إِلاّ إِلَا اللَّهِ لَيْهِ

۲٤٨٠ ـ «التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ١٤٥) رقم (١٩٩٠)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٤٢٩) رقم (١٧٠٨)، و«الثقات» لابن حبان (٨/ ١٥٢)، و«الكامل» لابن العدي (٢/ ٤٩٩).

۲٤۸۰ ـ و «رياض النفوس» لأبي بكر عبد المالكي (١٣٢)، و «معالم الإيمان» للدبّاغ (١/١٩٧)، رقم (١٣٢٨)، و «ميزان الاعتدال» للذهبي (١/ ٥٥٠)، و «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (١٨١ ـ ١٩٠) ص (٨٧) رقم (٣٥)، و «الأعلام» للزركلي (٢/ ٥٥)، و «لسان الميزان» لابن حجر (٢٦٢) رقم (٢٥٤).

<sup>(</sup>١) كان أمير أفريقية في زمانه (محمد بن مقاتل العَكُي).

۱۶۸۱ - «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (١/ ٢٢٨) رقم (٨٤)، و «تعجيل المنفعة» لابن حجر (١٠٤)، و «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (١٨١ - ١٩٠)) ص (٩٩) رقم (٣٧)، و «عقلاء المجانين» لابن حبيب (١٣٩ - ١٦٠)، و «البيان والتبيين» للجاحظ (٢/ ٢٣٠)، و «العقد الفريد» لابن عبد ربه (٦/ ١٥٠) و «التذكرة الحمدونية» لابن حمدون: (٢/ ٢٥٠) رقم (١٢١٧) و «صفة الصفوة» لابن الجوزي (٢/ ٥١٩) و «الأعلام» للزركلي (٢/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمة أيمن بن نابل برقم (٢١٣١) من هذا الجزء.

رُبَّ رَام لي بِأَحْبَجَارِ الأَذَى لَمْ أَجِدْ بُدّاً مِنَ العَطْفِ عَلَيْهِ

فقلت له: «تعطف عليهم، وهم يرمونك؟»، فقال: «اسكت، لعلّ الله يطّلع على غمّي ووجعي وشدة فرح هؤلاء فيهب بعضنا من بعض». وقال عبد الله بن عبد الكريم: كان لبهلول صديق قبل أن يُجَنّ ، فلما أصيب بعقله، فارقه صديقه، فبينما بهلول يمشي في بعض طرقات البصرة إذا بصديقه، فلما رآه صديقه عدل عنه، فقال بهلول [الخفيف]:

ادنُ مُنْ يَ وَلاَ تَخَافَ قَ غَدْرِي لَيْسَ يَخْشَى الْخَلِيلُ غَدْرَ الْخَلِيلِ إِنَّ أَذْنَى الْخَلِيلِ الْخَلْمِيلِ الْخِلْمِيلِ الْخَلْمِيلِ الْخِلْمِيلِ الْمُعْلِمِيلِ الْخَلْمِيلِ الْمُعْلِمِيلِ الْمُعْلِمِيلِيلِ الْمُعْلِمِيلِ الْمُعْلِمِيلِ

قال الفضل بن سليمان: كان بهلول يأتي سليمان بن علي فيضحك منه ساعة ثم ينصرف، فجاءه يوماً فضحك منه ساعة، ثم قال له: «عندك شيء نأكل؟»، فقال لغلامه: «هات لبهلول خبزاً وجبناً»، فأكل، ثم انصرف، ثم أتاه يوماً آخر، فضحك منه ساعة، ثم قال: «هل عندك شيء نأكله»، فقال: «يا غلام، هات لبهلول خبزاً وزيتوناً» فأكل، ثم قام لينصرف، فقال لسليمان بن علي: «يا صاحب، إن جئنا إلى بيتكم يوم العيد يكون عندكم لحم؟»، قال: فخجل. وجاء إلى بعض أشراف الكوفة، فقال له: «أتريد أن آكل عسلاً بسرقين»، قال: «نعم»، قال: «فادع بهما» فدعا بهما، فأمعن في أكل العسل وحده، فقال له الرجل: «قد نقضت الشرط، ما لك لا تأكل السرقين»، قال: «هو وحده أطيب». وعبث به الصبيان يوماً ففر منهم والتجأ إلى دار بابها مفتوح، فدخلها وصاحب الدار قائم له ضفيرتان فصاح به: «ما أدخلك داري؟»، فقال: ﴿يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ فدخلها وصاحب الدار قائم له ضفيرتان فصاح به: «ما أدخلك داري؟»، فقال: ﴿يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ فدخلها وصاحب الدار قائم له ضفيرتان فصاح به: «ما أدخلك داري؟»، فقال: ﴿يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَ هل أحدثت في رقة البشرة شيئا؟»، فقال: «اكتب» [الكهف: ٩٤]. وسأله يوماً عَليّ بن عبد الصمد البغدادي: هل أحدثت في رقة البشرة شيئا؟»، فقال: «اكتب» [السريع]:

أضمر أن أضمر حُبّي لَهُ فَيَشْتَكِي إضمارَ إضمارِي رَقَّ فلل و مَرَّتْ بِلهِ ذرةٌ للخَضَبَتْ هُ بِلَمْ جَارِي فقلت له: «أريد أرق من هذا»، فقال: [الخفيف]

أضمر أن يأخذ المرآة لكي يبصر تمثاله فأدناها فحباز وهم الضمير منه إلى وجنته في الهوى فأدماها فقلت: «أريد أرق من هذا، أيها الأستاذ»؛ قال: «نعم وما أظنه، اكتب» [البسيط]:

شبهته قسراً إذْ مَرَّ مُبْتَسِماً فَكَاديْ جرحه التَّشْبِيهُ أَوْ كلَمَا وَمَرَّ فِي خَاطِري تقبيلُ وَجْنَتِهِ فَسَيَّلَتْ فِكْرَتِي مِنْ عَارِضَيْه دَمَا

فقلت: «أريد أرق من هذا»، فقال: «يا ابن الفاعلة، أرق من هذا كيف يكون؟ رويدك لأنظر فعسى طُبخ في المنزل حريرة أرق من هذا». وروى بعضهم هذه الواقعة لخالد الكاتب ـ وسوف تأتي في ترجمة خالد وهي أبسط من هذا ـ.

٢٤٨٢ ـ بهيز بن الهيثم بن عامر بن نابي، الحارثي الأنصاري. شهد العقبة وأُحُداً مع النبي على ذكره الطبري.

٧٤٨٣ ـ بُهَيْس بن سلمى التميمي. قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يحلّ لمسلم من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفْس منه»(١).

- ـ ابن بهليقا: يحيى بن عمر.
- ابن البهلول: أحمد بن إسحاق.

٢٤٨٤ ـ بُهَيَة ـ ويقال بُهَيْمَة ـ أخت عبد الله بن بشر، تعرف بالصمّاء. روت عن النبيّ عَلَيْهُ، أنه نهى عن صيام يوم السبت إلا في فريضة (٢). روى عنها أخوها عبد الله بن بشر. قال أبو زرعة: قال لي دحيم أهل بيت أربعة صحبوا النبيّ عَلَيْهُ : بشر وابناه عبد الله وعطية وابنته أختهما الصماء.

م ٢٤٨٥ ـ بُهَيَة بنت عبد الله البكرية؛ من بكر بن وائل. وفدت مع أبيها على رسول الله ﷺ، قالت: فبايع الرجال وصافحهم، وبايع النساء ولم يصافحهن، ونظر إليّ فدعاني ومسح رأسي، ودعا لي ولولدي، فولد لها ستون ولداً: أربعون رجلاً وعشرون امرأة (٣).

۲٤٨٢ \_ «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/١٨٨)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٤٨) رقم (٥٠٣)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ١٦٧) رقم (٥٠١)، وجعل آخره راءً.

٢٤٨٣ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٩١)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٤٨)، رقم (٥٠٤)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ١٦٧) رقم (٧٥٢).

<sup>(</sup>۱) حديث (لا يحل لمسلم من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نَفْس منه)، قال في ترجمته في أسد الغابة أخرجه أبو عمر مختصراً، وروى أحمدُ نحوه في المسند (١١٣/٥) عن عمرو بن يثربي وفي (٥/٥٥) عن أبى حميد الساعدي ونحوه أيضاً عن عم أبى حرة الرقاشي (٥/٧٧).

٢٤٨٤ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (١٧٩٧)، و«الإصابة» لابن حجر (٢٥٣/٤) ترجمة(١٩١)، و«أعلام النساء» لكحّالة (١٣٣١)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/٢٦) رقم (٧٧٧٧).

<sup>(</sup>۲) وهو حديث (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عِنَبةٍ أو عود شجرةٍ فليَمْضَقُهُ". أخرجه أبو داود في «سننه» برقم (۲٤۲۱)، والترمذي في «سننه» برقم (۲۷۵)، في أبواب الصوم (۲۵) باب ما جاء في كراهية صوم يوم السبت (۱۱۲/۱)، والنسائي في الكبرى برقم (۲۷۵)، وابن ماجه في «سننه» برقم (۱۷۲۱) في ۷ ـ كتاب «الصيام» ۳۸ ـ باب ما جاء في صيام يوم السبت (۹/۲۰۲)، وابن حبان في «صحيحه» برقم (۳۲۱۵) (۲۱۳)، وابن خزيمة في «صحيحه» برقم (۲۱۳)، والدارمي في «سننه» (۲۵۱)، والطبراني في «المعجم الكبير» وأحمد في «مسنده» (۲/۳۸) و (۱۸۹) و المحاكم في «المستدرك» (۱/۵۵) والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱/۵۲) والبغوي (۱/۵۰) والطحاوي (۲/۰۸).

٢٤٨٥ \_ «الاستيعاب» لابن عبد البر (١٧٩٨)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٦/ ٤٢) رقم (٦٧٧٨)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (١/ ٣٥٦)، و«الإصابة» لابن حجر (٤/ ٢٥٤) رقم (١٩٢).

<sup>(</sup>٣) قال في «أسد الغابة» أخرجه الثلاثة (أي أبو نعيم وابن عبد البر وابن منده) وقال في «الإصابة» وقد أسنده البارودي من طريق عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة أحد المتروكين عن حبة بنت شماخ حدثتني بهية بنت عبد الله البكربة قالت. . . . وأخرجه ابن منده عن البارودي .

الفرنسيس الفرنجي» بولش، هو الملك ريد افرنس المعروف بالفرنسيس، أجلً ملوك الفرنج وأعظمهم قدراً. وأكثرهم عساكر وأموالاً وبلاداً. قصد الديار المصرية واستولى على طرف منها، وملك «دمياط» سنة سبع وأربعين [وستمائة]، واتفق موت الملك الصالح نجم الدين. وتملًك «المعظم توران شاه» الآتي ذكره إن شاء الله تعالى في موضعه، وقتل. فقدر الله تعالى بأسره فبقي في أيدي المسلمين مدة، ثم أطلق بعد تسليم دمياط إلى المسلمين، وتوجه إلى بلاده وفي قلبه مما جرى عليه من ذهاب أمواله وأسر رجاله. فبقيت نفسه تحدّثه بالعَوْدِ إلى مصر لأخذ تأره، فاهتم بذلك اهتماماً كثيراً في مدة سنين إلى سنة ستين وستمائة. وقصد مصر، فقيل له: «إن قصدت مصر ربما يجري لك مثل المرة الأولى، والأولى أن تقصد تونس» ـ وكان ملكها يومئذ محمد بن يحيى بن عبد الواحد الملقب المستنصر بالله ـ «فإنك إن ظهرت عليه، تمكنت من قصد مصر في البر والبحر»، فقصد تونس، وكاد يستولي عليها، ومعه جماعة من الملوك، فأوقع الله في عسكره وباء عظيماً فهلك ريد افرنس سنة إحدى وستين وستمائة، ورجع مَنْ بقي مِنْ عسكره إلى عسكره وباء عظيماً فهلك ريد افرنس سنة إحدى وستين وستمائة، ورجع مَنْ بقي مِنْ عسكره إلى بلادهم بالخيبة، ووصلت البشرى بذلك إلى الملك الظاهر بيبرس.

ولما أسر ريد افرنس نوبة دمياط بعد قتل أصحابه، تسلمه الطواشي جمال الدين محيسن هو وجماعة كانوا معه على تل، بالأمان وضرب في رجليه قيد واعتقل في الدار التي كان بها فخر الدين بن لقمان كاتب الإنشاء نازلاً، وذلك بالمنصورة، ووكل الطواشي جمال الدين صبيح المعظمي، فلذلك قال الصاحب جمال الدين بن مطروح، لما بلغ المسلمين عود ريد افرنس إلى الديار المصرية [السريع]:

قبل للفرنسيس إذا جئته آجرك الله على ما جرى أتبت مصراً تبتغي مُلْكَها أتيت مصراً تبتغي مُلْكَها فساقك الحيث ألى أدهم وكُل أضحابك أوردتهم خمسون ألفاً لأترى منهم وقَل قلك الله لأمشالها إن كان باباكم بذا راضيا وقبل لهم إن أضمروا عودة دار ابن لُقْمَانَ على حالِها دارُ ابن لُقْمَانَ على حالِها

مقال صِدْقِ مِنْ قَوُولِ نصيخ من قتل عباد يشوع المسيخ تَخسَبُ أَنَّ الزمْرَ يا طَبْلُ ريخ ضاقت به عن ناطريك الفسيخ بسوء أفعالك بَطْنَ الضَّريخ إلاَّ قتيلاً أو أسيراً جريخ لَعَلَّ عِيسَى منكُم يَسْتَرِيخ فرب غِشٌ قد أتى من نصيخ لأخذ ثار أو لقصد صحيخ والقَيْدُ بَاقِ وَالطَّوَاشي صَبيخ

٢٤٨٦ ـ «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (١/ ٢٣١)، و«المنهل الصافي» لابن تغري بردي (خ) (٩٧)، و«فهرست المنهل» ترجمة (٧٠٥).

واشتهرت هذه الأبيات وسارت بها الركبان خصوصاً البيت الأخير منها، فلهذا قال بعض المغاربة لما قصد ريد افرنس تونس [الخفيف]:

يا فَرنْسِيسُ هـ فِهِ أَحْتُ مصر فَتَيَقَّنْ لِـمَا إلَيْهِ تَصِيرُ لَـكَ فِيهَا دَارُ ابِن لُـقْمَان قَبْرٌ وَطَـوَاشِيكَ مُـنْكَرُ وَنَـكِيرُ وقال آخر في المعنى الأول [مخلع البسيط]:

> لأنه محسن إلىينا ساق إلى مصر ما اقتناه وأورد البجمع بحرر حرب أركبهم أدهما خضما ورام بـــابــاهـــهُ أمـــوراً وأذهمل القوم هول حسرب لم تعم أبصارُهُم ولكن ولم يخد وفق فيالسوف فإن يعد طالباً للشأر

فذلك السبحر تعرفوه

أعاده السلَّه عن قريب

بحيث لم يبق للنصارى

ويستريح المسيح منهم

قل للفرنسيس أن كُلاً له من المسلمين بشاكر بقوده نحونا العساكر أمة عيسى من الدخائر مصدره بالمسنون زاخر ورابع السر فهو خاسر فأخلفت ظنه المقادر تشخص من خوفه النواظر قد عَمِيت منهم البصائر طلَّسُمُهُ كاهِنٌ وساحر من أرض دمياط فليبادر والسيف ماض والجيش حاضر لـمـشـلـها إنّـه لـقادرْ من بعد كسر الصليب جابر من كل علج وكل كافر

#### الألقاب

- ـ البورقي: محمد بن سعيد.
- ـ البوزجاني الحاسب: محمد بن محمد بن يحيى.
- ـ البوصيري المسند أمين الدين: اسمه هبة الله ـ ويسمى سيد الأهل ـ بن على بن مسعود.
  - ـ والبوصيرى: صاحب البردة، محمد بن سعيد.
  - ـ ابن بوش: المسند البغدادي، اسمه يحيى بن أسعد.
  - البونى: اسمه على بن الحسن بن محمد المصري المالكي.
    - البوني: مروان بن على.

ابن البويز المعري: اسمه علي بن جعفر بن الحسن.

ابن بوقه: المفسر الأصبهاني، اسمه الوليد بن أبان.

ابن البوقي الشافعي: محمد بن هبة الله.

ومنهم: الحسن بن هبة الله.

ومنه: هبة الله بن يحيى.

# بوراق

**٢٤٨٧ ــ «ملكة الفرس» بوران بنت كسرى، ملكة الفرس**. توفيت سنة عشرين من الهجرة، وملكوا بعدها أختها أزرمي، قاله أبو عبيدة.

الحاء مكانه إن شاء الله تعالى ـ ويقال: إن اسمها خديجة، والأول أشهر. كان المأمون قد تزوجها الحاء مكانه إن شاء الله تعالى ـ ويقال: إن اسمها خديجة، والأول أشهر. كان المأمون قد تزوجها لمكان ابيها منه. ورأيت ابن بدرون قد ذكر في «شرح قصيدة ابن عبدون» لاتصالها بالمأمون خبراً ظريفاً، ولكن فيه طول فليوقف عليه هناك؛ واحتفل أبوها بأمرها وعمل من الولائم والأفراح ما لم يُعهد مثله، وهو مذكور في التواريخ. وكان ذلك بفم الصّلح (١١)، وانتهى أمره إلى أن نثر على الهاشميين والقُوَّاد ووجوه الناس والكتّاب بنادق مسك فيها رقاع بأسماء ضياع وأسماء جَوَارٍ، وصفات دواب وغير ذلك، فكانت البندقة إذا وقعت في يد الرجل فتحها وقرأ ما فيها، وإذا علم بما فيها مضى إلى الوكيل المرصدِ لذلك فيدفعها إليه ويتسلم منه ما فيها، سواءً كان ذلك ضيعة أو ملكاً آخر أو فرساً أو جارية أو مملوكاً. ثم نثر بعد ذلك على سائر الناس الدراهم والدنانير ونَوَافِجَ المسك وبَيْضَ العنبر، وأنفق على المأمون وقواده وجميع أصحابه وسائر من كان معه من أجناده وأتباعه، وكانوا خلقاً لا يحصى، حتى على الجمّالين والمكارية والملاّحين وكل من ضمّه عسكره، فلم يكن فيهم مَن يشتري شيئاً لنفسه ولا لدوابه، وأقام المأمون تسعة عشر يوماً. وكان مبلغ النفقة كل يوم خمسين ألف ألفٍ درهم. وأمر له المأمون عند مِنْصَرَفِه بعشرة آلاف ألف مبلغ النفقة كل يوم خمسين ألف ألفٍ درهم. وأمر له المأمون عند مِنْصَرَفِه بعشرة آلاف ألف مبلغ النفقة كل يوم خمسين ألف ألفٍ درهم. وأقطعه فَم الصّلُح. وقال بعض المؤرخين: وفُرش للمأمون حصير منسوج بالذهب، فلما ملماء منسوح بالذهب، فلما ملماء ومن منسوح بالذهب، فلما ملماء على منسوح بالذهب، فلما ملك وقوله منسوح بالذهب، فلما ملك وقوله عنه من أعلماء المؤلفة من المناه عن المؤلفة عنه وأقطعه فَم الصّلُح. وقال بعض المؤرخين: وفُرش للمأمون حديم منسوح بالذهب، فلما ملماء المؤلفة على منسوح بالذهب، فلما مله المأمون حدير منسوح بالذهب، فلما ملك ومؤلفه المناه على المؤلفة على الم

۲۶۸۸ «تاریخ الطبری» (۸/ ۲۵۰ - ۲۰۱)، و «نزهة الجلساء» للسیوطی (۳۰)، و «مروج الذهب» للمسعودی (٤/ ۴۰)، و «شرح البسامة» لابن عبدون (۲۷)، و «الوفیات» لابن خلکان (۱/ ۲۸۷ - ۲۹۰) و (۲/ ۲۰۱)، و «شرح البسام» للذهبی وفیات (۲۷۱ - ۲۸۰) ص (۳۲۰) رقم (۳۰۸)، ومرآة الجنان» للیافعی (۲/ ۲۸۱)، و «الأعلام» للزركلی (۱/ ۲۵)، و «أعلام النساء» لكحّالة (۱/ ۱۳۶۱)، و «البدایة والنهایة» لابن كثیر (۱/ ۲۵)، و «العقد الفرید» لابن عبد ربه (ه/ ۱۲۰)، و «الفرج بعد الشدة» للتنوخی (۲/ ۲۲۷) و (۳/ ۲۲۷)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغری بردی (۳/ ۳۰۷)، و «نشوار المحاضرة» له (۱/ ۳۰۲ و ۶/ ۸۵ و ۸/ ۲۱)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغری بردی (۳/ ۲۰۰).

<sup>(</sup>۱) (فم الصّلْح): نهر كبير فوق واسط بينها وبين جبل عليه عدة قرىٰ وفيه كانت دار الحسن بن سهل وزير المأمون وفيه بنى المأمون ببوران «معجم البلدان» (٣/ ٤٤٦).

وقف عليه، نُثِرَت على قدميه لآلىء كثيرة، فلما رأى تساقط اللآلئ المختلفة على الحصير، قال: قاتل الله أبا نواس، كأنه شاهد هذه الحالة حين قال في صفة الخمر والحباب الذي يعلوها عند المزاج [البسيط]:

كأن صُغرى وكُبرى من فَوَاقِعِهَا حَصْبَاءُ درِّ على أرضٍ مِنَ الذَّهَبِ(١) وأطلق له المأمون خَراجَ فارس وكُورِ الأهواز مدة سنة. وقالت الشعراء والخطباء في ذلك وأطنبوا، ومن أظرف ما قيل، قول محمد بن خازم الباهلي [مجزوء الخفيف]:

بَارَكَ اللَّهُ لِللَّهَ لِللَّهَ اللَّهُ لِللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ

فلما نمي هذا الشعر إلى المأمون قال: "والله ما ندري أخيراً أراد أم شراً". وقال الطبري: دخل المأمون على بُوران الليلة الثالثة من وصوله إلى "فم الصّلْح"، فلما جلس معها نَفَرَتْ عليه جدتها ألف درة كانت في صينية ذهب، فأمر المأمون أن تجمع، وسألها عن عدد الدرّ كَم هُو، فقالت: "ألف حبة"، فوضعها في حجرها، وقال: هذا نحلتك وسلي حوائجك، فقالت لها جدتها: "كلّمي سيدك فقد أمرك"، فسألته الرضى عن إبراهيم بن المهدي، فقال: "قد فعلت"، وأوقد تلك الليلة شمعة من عنبر وزنها أربعون منا في تور من ذهب، فأنكر ذلك عليهم، وقال هذا سرف، ويحكى أنه لما قام إلى بيت الخلاء، وجد ستارة البيت من جنس الحلة التي عليه، فغضب وأحرقها بالشمعة التي معه، فلما عاد في الليلة الثانية، وجد آخر مثله فأحرقه، فلما عاد في الليلة الثالثة، وجد آخر مثله فأحرقه، فلما عاد في الليلة الثالثة، وجد آخر مثله فأحرقه، فلما عدفي الليلة أربعون حلّة". وقيل إن المأمون لما هم بالدخول بها دافعوه لِعُذْر بِهَا، فلم يقبل، فلما دخل بها أربعون حلّة". وقيل إن المأمون لما هم بالدخول بها دافعوه لِعُذْر بِهَا، فلم يقبل، فلما دخل بها أحمد بن يوسف الكاتب عليه وقال: "يا أمير المؤمنين، هنّاك الله بما أخذت من اليُمن والبركة وشدة الظفر بالمعركة"، فأنشد المأمون [المديد]:

ف ارِسٌ م اض ب حرر ب ع الطَّعْنِ في الطُّلَمِ رَامَ أَن ي دم ي ف ري س ت هُ ف اتَّ قَ تُ هُ م ن دم ب دم ب دم

فعرَّض بحيضها، وهذا من أحسن الكنايات. وكان هذا العرس في شهر رمضان سنة عشر ومائتين وعقد عليها في سنة اثنتين ومائتين. وتوفي المأمون وهي في عصمته، وبقيت بعده إلى أن توفيت سنة إحدى وسبعين ومائتين وعمرها ثمانون سنة، ودفنت في قبة مقابلة مقصورة جامع السلطان، وتوفي المأمون سنة ثماني عشرة ومائتين. وكانت قيّمة بعلم النجوم، يؤيد ذلك ما ذكره الجهشياري في كتاب «الوزراء» في ترجمة أخيها الفضل بن الحسن، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) البيت في «شرح القطر» لابن هشام برقم (١٤٣) ص (٤٢٥) (دار الفكر).

#### بوري

۲٤٨٩ ـ «تاج الملوك ابن أيوب» بوري بن أيوب بن شادي بن مروان، مجد الدين تاج الملوك أبو سعيد. كان أصغر أولاد أبيه وهو أخو السلطان صلاح الدين. وكان أديباً فاضلاً له «ديوان شعر». توفي على حلب سنة تسع وسبعين وخمسمائة، وعاش ثلاثاً وعشرين سنة وشهوراً من طعنة أصابت ركبته يوم نزل أخوه عليها، فمرض منها. وكان السلطان قد أعد للصالح إسماعيل صاحب حلب ضيافة في المخيم بعد الصلح، فجاءه الحاجب وهو على السماط فأسر إليه موت بوري أخيه فلم يتغير وأمر بتجهيزه. ودَفَنه سِراً، وأعطى الضيافة حقَّها، وكان يقول: «ما أخذنا حلب رخيصة». وبوري بالعربي «ذئب». ومن شعره في أحد مماليكه وقد أقبل من جهة المغرب راكباً على فرس أشهب [السريع]:

أَقْبِلَ مِن أَعِشَقَهُ راكِبِاً فَقُلْتُ: سبحانكَ يا ذا العُلاَ ومنه [الخفف]:

يا غزالاً يميت طوراً ويحيي هذه المعجزات ليست لظبي ومنه قوله [الطويل]:

أيا حاملَ الرمحِ الشبيهِ بقَدُهِ ضعِ الرمحَ واغمدُ مَا سَلَلْتَ فَرُبَّما ومنه أيضاً [الوافر]:

شربتُ من الفرات، ونيلُ مصرِ ولي في مصر ولي في مصر مَنْ أصبو إليه فق لماتُ وقد ذكرتُ زمانَ وَصل أرى ما أشتهيه يفر منى

مِنْ جَانِبِ الغرب على أَشْهَبِ أَشرَقَتِ الشمسُ مِن المغربِ

وهو برء السَّقام سقمُ الصحيحِ إنها هذه فعالُ المسيحِ

ويا شاهِراً سيفاً حكى لحظه عَضْبَا قَتَلْتَ وما حاولتَ طعْناً ولا ضَرْبَا

أحبُ إليً من شط الفراتِ ومَنْ في قربه أبداً حياتي تمادى بعده روح الحياةِ ومن لا أشتهيه إليً يأتي

۲۶۸۹ - «زبدة الحلب» لابن العديم (٣/ ٦٤)، و«مفرج الكروب» لابن واصل (٢/ ١٤٤)، و«المختصر في تاريخ البشر» لأبي الفداء (٣/ ٦٦)، و«العبر» للذهبي (٤/ ٢٣٧)، و«تاريخ ابن الوردي» (٢/ ٩٣)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٢٩٠)، و«مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٨/ ٢٨٧)، و«تاريخ ابن القلانسي» (٢١٩)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ٢٦٥)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٣/ ١٤٤)، و«هدية العارفين» للبغدادي (١/ ٢٤٣)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٧٨٠)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٧١٠ - ٥٠١) ص (٢٧٨) رقم (٢٠١١)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٢/ ٢٠١)، و«الأعلام» للزركلي (١/ ٢٥٠).

ومنه قوله [مجزوء الرمل]:

يا حياتي حين يَرْضي آهِ مِـــــنْ وَرْدٍ عـــــــــن بسيسن أجهانك سُله فللعسل السدهر يسو ومنه [الكامل]:

ومَـمَاتــى حـيــن يَــشــخَـطُ خَـدُّيْكُ بِـالـمِـشـكِ مُسنَـقًـطُ طَان على ضَعِفى مُسَلِّط بَــرَّحَ بــي الــشــوق وأفْــرَطْ ماً بالتلاقى منك يَغْلَطْ

رمضان بل مرضان إلا أنهم غلطوا إذاً في قولهم وأساءوا

مرضان فيه تخالفا فنهاره سِلٌّ وأمَّا لَيْسلُهُ استسقاء

· ٢٤٩٠ ـ «تاج الملوك» بوري، تاج الملوك ابن ظهير الدين طغتكين صاحب دمشق. ملكها بعد والده سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة، ووثب عليه الباطنية فجرحوه. ومات سنة ستّ وعشرين و خمسمائة.

٢٤٩١ ـ «القان ملك التتار» بو سعيد ملك التتار. صاحب العراق وخراسان وأذربيجان والروم والجزيرة، القان بن القان خربندا بن أرغون بن أبغا بن هولاكو المغلي؛ أكثر الناس يقولون \_ أبو سعيد ـ على أنه كنيته والصحيح على أنه علم بلا ألف؛ هكذا رأيت كتبه التي كانت تَرِدُ منه على السلطان الملك الناصر. يكتب على ألقابه الذهبية «بو سعيد» باللازورد الفائق ويزمَّك بالذهب. لما هَادَن الملك الناصر، أراد الناصر أن يبتدئه بالمكاتبة، فبقي كاتب السر القاضي علاء الدين بن الأثير يطالبه السلطان بالمكاتبة، وهو يقول له: «يا خوند، إن كتبنا له، المملوك، قد لا يكتب لنا المملوك، وإن كتبنا والده أو أخوه قبيح». ثم إنه قال له يوماً: «يا خوند، رأيت أن نكتب موضع الاسم ألقاب مولانا السلطان بالطومار ذهباً، ونكتب على الكلِّ محمد نسبة طغره المناشير»، فقال: «هذا جيد». فلما كتبوا ذلك وعاد الجواب من «بو سعيد»، جاء كذلك خلا «بو سعيد» فإنها باللازورد المليح المعدني. فقال السلطان: «ونحن نكتب كذلك»، فقال له ابن الأثير: «لا يا خوند، لأنا نكون قد قلدناهم»؛ فاستمرَّت المكاتبة بينهما على حالها.

ورأيت بعض الناس يقول، إنما هو بو صيد ـ بالصاد المهملة ـ وإنما الناس عربوه. توفي بو سعيد بالأردو بأذربيجان في ربيع الآخر سنة ستّ وثلاثين وسبعمائة وله نيف وثلاثون سنة، وكانت دولته عشرين سنة، وكان قد أُنشأ له تربة بالسلطانية، فنقل إليها، وكان مسلماً قليل الشر وادعاً

<sup>·</sup> ٢٤٩٠ ـ «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٨/ ٧٩)، و«دول الإسلام» للذهبي (٣١)، و«العبر» له (٤/ ١٥) و«ولاة دمشق في العهد السلجوقي، لمحمد أحمد دهمان (ص ٢١)، و"تاريخ دمشق، لابن عساكر (١٠/٢٢١)، و «تحفة ذوي الألباب» للصفدي (٢/ ٦٢).

٢٤٩١ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٥٠١) ترجمة (١٣٧٠)، و«فهرست المنهل» ترجمة (٧٠٦).

يكره الظلم ويؤثر العدل وينقاد للشرع ويكتب خطاً قوياً منسوباً ويجيد ضرب العود، وصنَّف مذاهب في النغم نقلت عنه. أبطل بوساطة وزيره محمد بن الرشيد مكوساً كثيرة وفواحش وخموراً، وهدم كنائس بغداد وخلع على مَنْ أسلم من الذمّة وأسقط مكوس الفاكهة من سائر ممالكه، وورّث ذوي الأرحام. وكان قبل موته بسنة قد حجَّ ركب العراق، وكان المقدم عليه بطلاً شجاعاً، فلم يمكن أحداً من العرب يأخذ من الركب شيئاً؛ فلما كانت السنة الثانية خرج العرب على الركب ونهبوه وأخذوا منهم شيئاً كثيراً، فلما عادوا شكوا إليه. فقال: «هؤلاء العرب في مملكتنا أو في مملكة الناصر، وإنما هؤلاء في البرية لا يحكم عليهم أحد، يعيشون بقائم سيفهم ممن يمرّ عليهم، وقال: «هؤلاء فقراء، كم مقدار ما يأخذون من الركب، نحن نكون نحمله إليهم من عندنا كل سنة، ولا ندعهم يأخذون من الرعايا شيئاً»، فقالوا له: «يأخذون ثلاثين ألف دينار»، ليراها كثيرة فيبطلها، فقال: «هذا القدر ما يكفّهم ولا يكفيهم؛ اجعلوها كل سنة ستين ألف دينار، وتكون تحمل من بيت المال كل سنة إليهم صحبة متسفّر من عندنا». فمات تلك السنة رحمه الله تعالى، ولم يُسفّر شيء، وهادن سلطان الإسلام وهاداه، وانقرض بيت هولاكو بموته، وجرت بعده أمور يطول الشرح فيها. وقيل إنه كان عنيناً.

**7٤٩٢ \_ «مملوك صاحب حماة» بوزبا، الأمير أبو سعيد التقوي، مملوك تقي الدين عمر** صاحب حماة. كان من جملة العسكر الذين دخلوا المغرب وخدم مع السلطان عبد المؤمن. جاء الخبر سنة إحدى وستمائة أنه مات غريقاً، وعلى بركة الفيل دار تعرف بدار بوزبا، وهي قدّام باب جامع قوصون على بابها عامود، وما أدري هل هي كانت لبوزبا هذا، أو لغيره والله أعلم.

• •

ابن البوقا: الوزير إسماعيل بن محمد.

7٤٩٣ ـ «الحبيس الراهب» بولص، الراهب المعروف بالحبيس. قيل اسمه ميخائيل. كان كاتباً أولاً ثم ترهب وانقطع في جبل حلوان بالديار المصرية. يقال إنه ظفر بمال دفين في مغارة فواسى به الفقراء من كل ملة، وقام عن المصادرين بجمل وافرة، وكان أول ظهور أمره أنه وقعت نار بحارة الباطلية سنة ثلاث وستين وستمائة، فأحرقت ثلاثاً وستين داراً جامعة، ثم كثر الحريق بعد ذلك حتى احترق ربع فَرح وكان وقفاً على أشراف المدينة، والوجه المطلّ على النيل من ربع العادل، واتهم بذلك النصارى، فعزم الظاهر على استئصال النصارى واليهود وأمر بوضع الحلفا والأحطاب في حفيرة كانت في القلعة وأن تضرم النار فيها ويلقى فيها اليهود والنصارى. فجمعوا حتى لم يبق منهم إلا من هرب وكتفوا ليرموا فيها، فشفع فيهم الأمراء، وأمر أن يشتروا أنفسهم،

٢٤٩٢ ـ «ذيل المرآة» لليونيني (٢/ ١٣٤)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٦٠١ ـ ٦٠١) ص (٥٠) رقم (١٣).

٢٤٩٣ \_ «فوات الوفيات» للكتبي (١/ ١٥٨)، و«ذيل المرآة» لليونيني (٢/ ٣٨٩)، و«فهرست المنهل» ترجمة (٧٠٧)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٢٢).

فقرر عليهم في كل سنة خمسمائة ألف دينار، وضمنهم الحبيس المذكور، فحضر موضع الجباية منهم، فكان كل من عجز عما قرر عليه وَزَنَ الحبيسُ عنه سواء كان يهودياً أو نصرانياً، وكان يدخل الحبوس، ومن كان عليه دين وزنه عنه. وسافر إلى الصعيد وإلى الإسكندرية ووزن عن النصارى ما قرر عليهم، وكان الناس قد عرفوه، فكان بعضُ الناس يتحيّل عليه، فإذا رآه قد دخل الممدينة، أخذ معه اثنين بعصى، صورة أنهما من رسل القاضي أو المتولّي، وأخذا يضربانه ويجذبانه (۱۱)، فيستغيث به: "يا أبونا يا أبونا»، فيقول (۲۱): "ما باله؟»، فيقولان: "عليه دين»، أو: "اشتكت عليه زوجته»، فيقول: «على كم؟»، فيقال له: «على ألفين»، أو أقل أو أكثر. فيكتب له على شقفة أو غيرها إلى بعض الصيارف بذلك المبلغ، فيقبضه منه. وقيل: إن مبلغ ما وصل إلى السلطان وما واسى به الناس في مدة سنتين: ستمائة ألف دينار مضبوطة بقلم الصيارف الذين كان يجعل عندهم المال، وذلك خارجاً عما كان يعطي من يده، وكان لا يأكل من هذا المال ولا يشرب، بل النصارى يتصدّقون عليه بما يمونه، فلما كان سنة ستّ وستّين وستّمائة، أحضره الملك يشرب، بل النصارى يتصدّقون عليه بما يمونه، فلما كان سنة ستّ وستّين وستّمائة، أحضره الملك يفصح له بشيء وهو عنده داخل الدور، فعذّبه حتى مات ولم يقر بشيء، فأخرج من قلعة الجبل يفصح له بشيء وهو عنده داخل الدور، فعذّبه حتى مات ولم يقر بشيء، فأخرج من قلعة الجبل ورُمي ظاهرها على باب القرافة، وكانت قد وصلت إلى الظاهر فتاوى فقهاء إسكندرية بقتله، وعلّم وعلّوا ذلك بخوف الفتنة من ضعفاء نفوس المسلمين.

• • •

البويطي: صاحب الشافعي: اسمه يوسف بن يحيي.

البويز الشاعر: اسمه علي بن جعفر.

**٢٤٩٤ - «مؤيد الدولة بويه» بويه، مؤيد الدولة أبو منصور ابن ركن الدولة**. كان وزيره الصاحب بن عباد فضبط مملكته وأحسن التدبير. وكان قد تزوج بنت عمه زبيدة بنت معز الدولة، أنفق في عرسه عليها سبعمائة ألف دينار. توفي في «جرجان» بالخوانيق في ثالث عشر شعبان سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة وله ثلاث وأربعون سنة.

<sup>(</sup>١) الهاء في محل نصب مفعول به يرجع إلى (بعض الناس).

<sup>(</sup>٢) فيقول أي: الراهب.

۲٤٩٤ - "يتيمة الدهر" للثعالبي (٢/٢٤٧)، و"صبح الأعشى" للقلقشندي (١٢٤/١٣ ـ ١٣٩)، و"معجم الأدباء" لياقوت (٢/ ١٧٠) و(١٧ / ٢٥٠) و(١/ ٢٥٠)، و"تاريخ الإسلام" للذهبي وفيات (٣٥١ ـ ٣٥٠) ص (٧٣٥)، و"العبر" له (٢/ ٣٦٣)، و"المنتظم" لابن الجوزي (١/ ١٢١)، و"الكامل" لابن الأثير (٩/ ٢٢١)، و"النجوم الزاهرة" لابن ٢٦)، و"مرآة الجنان" لليافعي (٢/ ٤٠١)، و"البداية والنهاية" لابن كثير (٢/ ٢٠١)، و"النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي (٤/ ١٤٤)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٣/ ٢٩)، و"المختصر" لأبي الفداء (٢/ ٢٣)، و"تاريخ ابن الوردي" (١/ ٢٠٠)، و«دول الإسلام" للذهبي (١/ ٢٣٠).

#### الألقاب

بنوبويه: جماعة ملوك منهم عماد الدولة علي بن بويه.

ومنهم: معز الدولة أحمد بن بويه.

ومنهم: ركن الدولة الحسن بن بويه.

ومنهم: عز الدولة بختيار بن أحمد.

ومنهم: عضد الدولة فناخسرو.

ومنهم: مؤيد الدولة أبو منصور بويه المذكور.

ومنهم: شرف الدولة شيرويه بن فناخسرو.

ومنهم: فخر الدولة علي بن الحسن.

ومنهم: بهاء الدولة أحمد بن فناخسرو.

ومنهم: سلطان أبو شجاع بن أحمد.

ومنهم: شرف الدولة أبو علي بن بويه.

ومنهم: جلال الدولة أبو طاهر فيروز.

ومنهم: صمصام الدولة المرزبان بن فناخسرو.

وعضد الدولة.

ومنهم: بهاء الدولة بن عضد الدولة، فيروز بن فناخسرو.

# بياق

7٤٩٥ - «رئيس البيانية» بيان بن سمعان التميمي النهدي؛ كان من الغلاة في علي، وإليه تنسب الطائفة البيانية. وغَلاَ في علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى قال: هو إله وحلّ فيه جزء إلهي اتحد بناسوته، به كان يعلم الغيب ويظفر بالكفار وبه اقتلع باب خيبر. وأن روح الإله تعالى حلت في عليّ، ثم من بعده في ابنه أبي هاشم، ثم من بعده في بيان نفسه. وذهب لعنه الله، إلى أن معبوده على صورة إنسان، عضواً فعضواً، وأنه يهلك بعده في بيان نفسه. وذهب لعنه الله، إلى أن معبوده على صورة إنسان، عضواً فعضواً، وأنه يهلك وجهه، لقوله تعالى: ﴿كُلّ شَيْءِ هالك إلا وَجُهه﴾ [القصص: ٨٨]، تعالى الله عز وجلّ عن قوله وافترائه علواً كبيراً. وكتب بيان إلى محمد الباقر رضي الله عنه كتاباً دعاه فيه إلى نفسه وكان من

<sup>7</sup>٤٩٥ \_ «المقالات والفرق» للقمي (٣)، و«الملل والنحل» للشهرستاني (٦٥) (حسين جمعة) و«الحور العين» لنشوان ابن سعيد الحميري (١٦١)، و«مقالات الإسلاميين» للأشعري (٢٣)، و«الفرق بين الفرق» للبغدادي أبي منصور عبد القاهر (٤٠).

جملته: «أَسْلَم تسلّم وترقى في سلّم، فإنك لا تدري حيث يجعل الله النبوة»، فأمر الباقر رضي الله عنه رسول بيان أن يأكل كتابه، فأكله، فمات من ساعته. ولا خفاء بكفره وكفر تابعيه، ولما ظهر عن بيان هذا ما ظهر، قتله خالد بن عبد الله القسري.

**٢٤٩٦ ـ «العنبري» بيان العنبري، من شعراء خراسان**. يقول في قتل قتيبة بن مسلم [الوافر]:

بكاؤك من قضا دين الغريم من الأحداث والدهر الغشوم لنا في قسمة الحقّ الظلوم وقد سبقوا إلى قَدُ الأديم وكلٌ غير ذي بقيا رحيم فَقُلْ لِلبَاهِلِيِّ أَلَيْسَ جَهْلاً أتجزع إن أصابك ما لقينا أرادوا قسسمة ضيزى وأتا قَدَدْنَا بالمثالِ أديم قيس جزيناهم بما اصطنعوا إلينا

٢٤٩٧ ــ «ابن عمرو البخاري» بيان بن عَمْرو البخاري؛ أحد العلماء العبّاد. روى عنه البخاري، كان يقرأ في اليوم والليلة القرآن ثلاث مرات، وتوفي في حدود الثلاثين والمائتين.

### الألقاب

ابن البيار: يحيى بن إبراهيم.

البياسي المالكي: اسمه عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن.

البياسي الأديب: يوسف بن محمد بن إبراهيم.

البياضي الشريف: مسعود بن المحسن.

البيابانكي: علاء الدولة أحمد بن محمد بن أحمد.

بيان الحق الغزنوي: اسمه محمود بن الحسن.

أبو البيان: محمد بن الحوراني.

٣٤٩٧ - "تاريخ الإسلام" للذهبي وفيات (٢٢١ - ٢٣٠) ص (١١٦) رقم (٨٥)، و"الجمع بين رجال الصحيحين" لابن القيسراني (١٠/١) رقم (٢٠٦)، و"المعجم المشتمل" لابن عساكر (٨٨) رقم (٢٠٦)، و"الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (١٠٤١) رقم (١٥٤)، و"المغني" للذهبي (١١٧١) رقم (١٠١٣)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (٢/ ١٣٤) رقم (١٩٤٩)، و"الصغير" له (٢/ ٣٤٦)، و"الجرح والتعديل" للرازي (٢/ ٢٥٥) رقم (١٩٤٨)، و"تهذيب الكمال" للمزّي (١١٥٥) رقم (٣٩٧)، و"خلاصة تهذيب الكمال" للحزرجي (١/ ١٤١)، و"الكاشف" للذهبي (١/ ١١١)، رقم (٢٧٢)، و"ميزان الاعتدال" له رقم (١٣٤١)، و"لسان الميزان" له (٧/ ١٨٦).

#### بيبرس

٣٤٩٨ ـ «الملك الظاهر بيبرس» بيبرس بن عبد الله، السلطان الأعظم الملك الظاهر ركن الدين أبو الفتح الصالحي. قال عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم بن شداد: أخبرني الأمير بدر الدين بَيْسَري(١)، أن مولد الملك الظاهر بأرض القِبْجَاق سنة خمس وعشرين وستّمائة تقريباً، ولما أزمع التتار على قصد بلادهم، كاتبوا أنص قان ملك الأولاق أن يعبروا بحر سوداق إليه ليجيرهم من التتار فأجابهم إلى ذلك، وأنزلهم وادياً بين جبلين له فوهة إلى البحر والأخرى إلى البرّ، وكان عبورهم إليه سنة أربعين وستمائة، فلما اطمأنوا غدر بهم وشنَّ الغارة عليهم، فقتل وسبى، وكنت أنا والملك الظاهر فيمن أُسِرَ فبيع فيمن بيع، وحُمِلَ إلى سِيَواس فاجتمعت به في سيواس، ثم افترقنا، واجتمعت به في حلب بخان ابن قِليج، ثم افترقنا، فحمل إلى القاهرة وشراه الأمير علاء الدين أيدِكِين البُنْدُقْدَارِي، وبقي عنده، فلما قبض عليه الملك الصالح نجم الدين أيوب، أخذ الملكَ الظاهرَ في جملة ما استرجعه. وقدَّمه على طائفة من الجَمَداريَّة، فلما مات الصالح وملك بعده المعظّم وقُتِل، وولّوا عز الدين أيْبَك التُّركماني الأتابكية، ثم استقلّ، وقتل الفارسُ أقطاي الجَمَدار، ركب الظاهر والبحرية وقصدوا القلعة، فلم ينالوا مقصوداً، فخرجوا من القاهرة مجاهرين بالعداوة للتُركُماني، مهاجرين إلى الناصر(٢) صاحب الشام. وكان الظاهر وبَلبَان الرَّشِيدِي وأزدمر السَّيْفي وسُنْقُر الرومي وسُنْقُر الأشقر وبَيْسَرِي الشَّمْسي وقلاون الألفي وبَلَبَان المستعرب وغيرهم، فأكرمهم الناصر وأطلق للظاهر ثلاثين ألَفَ درهم وثلاثةً قطر بغالاً وثلاثة قطر جمالاً وخيلاً وملبوساً، وفرَّق في البقية الأموالَ والخِلَع، وكتب إليه المعز أيبك يحذِّره منهم فلم يُصْغ إليه، وعين للظاهر إقطاعاً بحلب، فسأله العوضُّ عن ذلك «بزَرْعِين» و«جِينِين»(٣)، فأجابه، فتوجُّه إليهما، ثم خاف الناصر فتوجه بمن معه من خُوشْدَاشِيّته إلى الكَرَك، فجهز صاحبها معه عسكراً إلى مصر، فخرج إليه عسكر من مصر فكسروهم ونجا الظاهر وبِيلِيك الخزِنْدار، فعاد الظاهر إلى الكَرَك وتواترت عليه كتب المصريين يُحَرِّضُونه على قصد مصر. وجاءه جماعة من عسكر الناصر،

۲٤٩٨ \_ «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (١/١٦٢)، و«ذيل المرآة» لليونيني (٣/ ١٨٥)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٧/ ٩٤)، و«بدائع الزهور» لابن إياس (٩٨/١ ـ ١١٢)، و«الدارس» للنعيمي (٩٤ ٣٤)، و«السلوك» للمقريزي (١/ ٣٤٦)، و«الموسوعة الإسلامية» (١/ ١١٥٨)، و«صبح الأعشى» للقلقشندي (٤٦٠/٤)، و«الخطط» للمقريزي (٢/ ٢٣٨ \_ ٣٩٩ \_ ٢٩٠).

<sup>(</sup>۱) ستأتي ترجمته برقم (۲۵۱٦) من هذا الجزء، ص (۲۲۵).

<sup>(</sup>۲) هو الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن الملك العزيز محمد بن الظاهر غازي بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب [ترجمته في «البداية والنهاية» (۲/۱۳) ـ و «ترويح القلوب» (۷۶)، و «وفيات الأعيان» (٤/ ۱۰)، و «القلائد الجوهرية» (۱/۱٤۷)، و «ذيل الروضتين» لأبي شامة (۲۱۲)، و «الأعلام» للزركلي (۹/ ۳۳).

<sup>(</sup>٣) هما بلدتان بفلسطين (صبح الأعشى (٤/ ١٥٤).

وخرج عسكر مصر مع الأمير سيف الدين قُطُز وفارس الدين أَقْطَاي المستعرِب، فلما وصل المُغِيثُ والظاهر إلى «غَزة» انعزل إليهما من عسكر مصر أَيْبَك الرومي وبَلَبَان الكَافوري وسُنْقُرشاه العزيزي وأُيْبَك الجواشي وبدر الدين بن خان بغدي وأيبك الحموي وهارون القَيْمُري، واجتمعوا بهما، فقويت شوكتهما وتوجها إلى الصالحية، والتقيا بعسكر مصر سنة ستّ وخمسين واستظهرا عليهم؛ ثم انكسرا وهرب المُغِيثُ والظاهر وأسر جماعة وضربت رقابهم صبراً ممن ذكرته أولاً. ثم حصل بين الظاهر والمغيث وحشة ففارقه، وعاد إلى الناصر على أن يقطعه مائة فارس من جملتها قصبة نَابُلس وجِينين وزرعين، فأجابه إلى نابلس لا غير ومعه جماعة حلف لهم الناصر وهم بَيْسَرِي الشَّمْسي وأوتامش السعدي وطَيْبَرْس الوَزيري وآقوش الرومي الدَّوَادَار وكُشْتُغْدِي الشمسي ولاجين الدَّرْفِيل وأيْدُغْمُش الحَلَبي وكُشْتُغْدِي المشرقي وأيبك الشيخي وخاص ترك الصغير وبلبان المهراني وسنجر الإسعردي وسنجر الهمامي والبلان الناصري وَيُكُنِّي الخوارزمي وطُمان وأيبك العلائي ولاَجِين الشُّقَيرِي وبَلَبان الإقْسِيسي وسلطان الإِلْدِكْزِي، ووفى لهم. فلما قبض الملك المظفر قُطُز عَلى ابن أستاذه حرّض الملك الظاهر للملك الناصر على قصد مصر ليملكها فلم يجبه، فسأله أن يقدمه على أربعة آلاف فارس أو يقدم غيره ليتوجه إلى شطّ الفرات لمنع التتار من العبور إلى الشام، فلم يمكّنه الصالح لباطن كان له مع التتار، ثم إن الظاهر فارق الناصر وتوجه إلى «الشَّهْرُزُورِيَّة» وتزوج منهم، ثم جهز إلى المظفر من استحلفه له وعاد إلى القاهرة ودخلها سنة ثمان وخمسين وستّمائة، فخرج المظفر للقائه وأنزله في دار الوزارة وأقطعه قصبة قليوب لخاصه. فلما خرج المظفر للقاء التتار، جهّز الظاهرَ في عسكر لكشف أخبارهم، فأول ما وقعت عينه عليهم ناوشهم القتال. ولما انقضت الوقعة «بعين جالوت»، تبعهم الظاهر يقتص آثارهم إلى حمص، وعاد فوافي المظفر بدمشق، ولما توجه المظفر إلى مصر اتفق الظاهر مع الرشيدي وَبَهَادُر المُعِزّي وبَكْتُوت الجُوكَنْدَاري وبَيْدَغَان الرُّكْني وبَلَبَان الهاروني وأنص الأصبهاني على قتل المظفر، فقتلوه على الصورة التي تذكر في ترجمته إن شاء الله تعالى. وساروا إلى الدهليز، فبايع الأمير فارس الدين الأتابك للملك الظاهر وحلف له، ثم الرشيدي ثم الأمراء وركب ومعه الأتابك وبَيْسَرِي وقَلاَوُن والخزندار وجماعة من خواصه، ودخل قلعةَ الجبل سابع عشر ذي القعدة وجلس في إيوان القلعة، وكتب إلى الأشرف صاحب «حمص»، وإلى المنصور صاحب «حماة»، وإلى مظفر الدين صاحب «صهيون»، وإلى «الإسماعيلية» وإلى علاء الدين ابن صاحب «الموصل» نائب «حلب»، وإلى من في الشام، يعرّفهم ما جرى، وأفرج عمّن في الحبوس من أصحاب الجرائم، وأقرَّ الصاحِبَ زين الدين بن الزبير<sup>(١)</sup> على الوزارة، وكان قد تلقب بالملك

<sup>(</sup>۱) هو يعقوب بن عبد الرفيع بن زيد بن مالك، الصاحب زين الدين الأسدي الزبيري من ولد عبد الله بن الزبير، وزير للملك المظفر قطز ثم للظاهر بيبرس في أول دولته حتى عُزل بابن حنّا ومات عام ( ٦٦٨هـ) (انظر: «النجوم» (حاشية) (٧/ ١٠٣).

القاهر، فقال له الصاحب زين الدين بن الزبير: «ما لُقُبَ أحد بالملك القاهر فأفلح، لُقبَ به القاهر بن المعتضد فلم تطل أيامه وخُلع، ثم سُمِل؛ وتلقب به القاهر ابن صاحب الموصل فَسُمَّ ولم تزد أيامه في المملكة على سبع سنين»، فأبطل الملك القاهر وتلقب بالظاهر. وزاد إقطاعات من رأى استحقاقه من الأمراء وخلع عليهم. وسيَّر آقوش المحمدي (١) بتواقيع الأمير علم الدين الحلبي فوجده قد تسلطن بدمشق، فشرع الظاهر في استفساد من عنده، فخرجوا عليه ونزعوه من السلطنة، وتوجه إلى بعلبك فأحضروه منها وتوجهوا به إلى مصر. وصفا المُلك بالشام للملك الظاهر. وضبط الأمور وساس الملك أتم سياسة، وفتح الفتوحات وباشر الحروب بنفسه.

وكان جباراً في الأسفار والحصارات والحروب، وخافه الأعادي من التتار والفرنج وغيرهم لأنه روّعهم بالغارات والكبسات، وخاض الفرات بنفسه فألقت العساكر بأنفسها خلفه، ووقع على التتار فقتل منهم مقتلة عظيمة وأسر تقدير مائتي نفس، وفي ذلك قال محيي الدين بن عبد الظاهر [الطويل]:

تَجَمَّعَ جَيْشُ الشِّرْكِ من كل فِرْقَةٍ وَهُ وجاءُوا إلى شاطي الفُرَاتِ وَمَا دَروا بَا وَجَاءَتْ جُنُودُ اللَّهِ فِي العُدَدِ التي تهِ فَعمنا بسدٌ من حَدِيدٍ سباحةً إل وقال بدر الدين يوسف بن المهمندار [الكامل]:

لو عَاينَت عيناك يومَ نزالنا وقد اطلحَمُ الأمر واحتدم الوغى لرأيت سدّاً من حديد مائراً طفرت وقد مَنَعَ الفوارس مَدَّها ورأيت سيل الخيل قد بَلَغَ الزُبى لما سبقنا أسهماً طاشت لنا لم يَفْتَحُوا لِلرَّمْي منهم أعيناً فَتَسَابَقُوا هرباً ولكنْ رَدَّهُم ما كان أَجْرَى خيلنا في إثرهم كما كان أَجْرَى خيلنا في إثرهم كم قد فلقنا صخرةً من صرخة

وَظَنُّوا بِأَنَّا لاَ نُطِيقُ لَهُمْ غَلْبَا بِأَنَّ لاَ نُطِيقُ لَهُمْ غَلْبَا بِأَنَّ جِيَادَ الخَيْلِ تَقْطَعُهَا وَثْبَا تمِيسُ بِهَا الأبطالُ يَوْمَ الوَغَى عُجْبَا إليهم ، فما اسطاعَ العَدُوُّ له نَقْبَا (٢)

والخيلُ تطفح في العَجَاجِ الأكدَرِ وَوَهَى الجبان وساء ظن المجترِي فوق الفرات وفوقه ناراً ترِي يجري ولولا خيلنا لم تَطْفَر ومن الفوارس أبحراً في أبحر منهم إلينا بالخيول الضَّمَر حتى كُحلن بكل لَدْنِ أسمر دون الهزيمة رُمْحُ كلِّ غَضَنْفَرِ لو أنها برؤوسهم لم تعثر ولكم مَلاثنا محجراً من محجر

<sup>(</sup>۱) هو الأمير جمال الدين آقوش بن عبد الله المحمدي الصالحي النجمي (ت عام ٢٧٦) هـ («النجوم» ٧/ ٢٧٤) و «الدرر الكامنة» (١/ ٣٩٥)، و «تحفة ذوي الألباب» (١/ ٢٥٥). و (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخذه من الآية (٩٧) من سورة الكهف (فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً).

وجررت دِمَاؤُهُم على وَجْهِ الشَّرَى والظَّاهِرُ السُّلْطَانُ في آثَارِهِم ذَهَبَ الغُبَارُ مَعَ النجيع بصَقْلِهِ وقال ناصر الدين حسن بن النقيب(١) [الطويل]:

وَلَمَّا تَرَامَيْنَا الفُراتَ بِخَيْلِنَا فأوقفت التَّيَّارَ عن جَريَانِهِ وقال بوسف بن لؤلؤ الذهبي [الطويل]:

دعوت هلاوون اللعين بعزمة وَقَدْ كَان شَيْطَاناً عَلَى كُلِّ بَلْدَةٍ وقال أيضاً [مجزوء الخفيف]:

مَنعُوا جَانِبَ السَفُرَا تِ بِحَدُ السَّفَائِبِ السَفُائِبِ السَّفَائِبِ مِن السَّفَائِبِ مِن السَّ كَــيْــفَ تَــحْــمُــونَــهُ وَقَــدْ وقال الحكيم موفق الدين عبد الله بن عمر الأنصاري $^{(7)}$  [السريع]:

الملك الظاهر سلطاننا اقتحم الماء ليُطْفِي بهِ وقال شهاب الدين محمود من أبيات [الكامل]:

لما تَرَاقَصَتِ الرُّؤُوسُ وَحُرِّكَتْ خُضْتَ الفُرَاتَ بسابح أقصى مُني حَمَلَتْكَ أمواجُ الفُرَاتِ وَمَنْ رأى وتقطَّعَتْ فِرقاً ولم يك طودُهَا رَشَّتْ دماؤُهُمُ الصَّعِيدَ فَلَم يَطِرْ شَكَرت مَسَاعِيك المعاقلُ والورَى هذى منعت، وهؤلاء حَمَيْتَهُمْ وعمر الجسور الباقية إلى اليوم بالساحل والأغوار وأمن الناس في أيامه، وطالت، إلى أن

حتى جَرَتْ مِنْهَا مَجَارِي الأَنْهُر يذري الرُّؤُوسَ بكلّ عَضَب أَبْتَرِ فكأنَّهُ في غمده لم يُشْهَر

سَكَرْنَاهُ منا بالقُوَى والقَوَائِم إلى حيثُ عُدْنَا بالغِني والغَنَائِم

فأغْنَتْكَ عن سلِّ السُّيوفِ الصَّوَارِم فَأَقْلَعَ لَمَّا جِئْتَهُ بِالْعَزَائِمِ

جَــاءَهُــمْ كُــلُّ سَــابِــح

نَفْ دِيهِ بالمالِ وبالأهل حَرَارَةَ السَقَلْبِ مِنَ السُغُلِ

مِنْ مُطْرِباتِ قِسِيِّكَ الأَوْتَارُ هُ وَج الصبا مِنْ فعله الآثارُ بَخُراً سِوَاكَ تُعِلّه الأنهارُ إذ ذَاكَ إلا جيشك البَحَرَارُ منهم عَلَى الجَيْش السَّعِيدِ غُبَارُ والتُّب ثُ والآسَادُ وَالأَطْيَارُ وسقيتَ تلك، وعَمَّ ذِي الإيتَارُ

هو الشاعر ناصر الدين الحسن بن شاور بن طرخان بن الحسن، المعروف بابن الفقيسي وبابن النقيب الكناني 

هو موفق الدين، أبو محمد، عبد الله بن عمر بن نصر الله الأنصاري المعروف بالورن (ت عام ٦٧٧) هـ («النجوم» (٧/ ١٦٠ ـ ٢٨٢)، و(الفوات (٢/ ٢١١)) و«ذيل المرآة» (٣/ ٤).

عاد من وقعة البلستين، وأقام بالقصر الأبلق في دمشق، فأحسّ في يوم الخميس رابع عشر المحرم، يشرب القمز وبات على هذه الحال؛ فأحسَّ يوم الجمعة في نفسه توعكاً، فشكا ذلك إلى الأمير شمس الدين سنقر السلحدار فأشار عليه بالقيء فاستدعاه، فاستعصى عليه، فلما كان بعد الصلاة، ركب من القصر إلى الميدان على عادته والألم يقوى عليه، فلما أصبح اشتكى حرارة في بطنه، فصنعوا له دواءً فشربه ولم ينجع، فلما حضر الأطباء أنكروا استعماله الدواء وأجمعوا على أن يسقوه مسهلاً، فسقوه فلم ينجع، فحركوه بدواء آخر، فأفرط الإسهالُ به ودفع دماً محتقناً فتضاعفت حُمَّاه وضعفت قواه، فتخيل خواصه أن كبده تتقطع وأن ذلك من سمّ شربه، فعولج بالجوهر وذلك يوم عاشره، ثم أجهده المرض إلى أن توفي يوم الخميس بعد الظهر، الثامن والعشرين من المحرّم سنة ستّ وسبعين وستّمائة، فأخفوا موته، وحمل إلى القلعة ليلاّ وغسّلوه وحنّطوه وصبّروه، وكفّنه مهتاره الشجاع عنبر والفقيه كمال الدين الاسكندري المعروف بابن المنبجي والأمير عزّ الدين الأفرم. وجُعل في تابوت وعُلّق في بيت من بيوت البحرة بقلعة دمشق. وقد ذكر في ترجمة الملك القاهر عبد الملك بن المعظم عيسى فصل له تَعَلَقٌ بسبب وفاته رحمه الله فليؤخذ من هناك. وكتب بدر الدين بيليك الخَزنْدَار مطالعة بيده إلى ولده الملك السعيد، وركب الأمراء يوم السبت، ولم يظهروا الحزن. وكان الظاهر أوصى أن يدفن على السابلة قريباً من «دارَيًا» وأن يبنى عليه هناك، فرأى الملك السعيد أن يدفنه داخل السور، فابتاع دار العَقِيقي بثمانية وأربعين ألف درهم، وأمر أن تبنى مدرسة للشافعية والحنفية ودار حديث وقبة للمدفن. ولما نجزت، حضر الأمير علم الدين سنجر الحموي المعروف بأبي خرص والطواشي صفي الدين جوهر الهندي إلى دمشق لدفن الملك الظاهر. وكان النائب عز الدين أيدمر فعرَّفاه ما رسم به الملك السعيد، فحمل تابوته ليلاً ودفن خامس شهر رجب الفرد من السنة. فقال محيى الدين بن عبد الظاهر، ومن خطه نقلت [الخفيف]:

> صَاحَ هذا ضريحُهُ بين جفنيً كيف لا وَهُوَ من عقِيقِ جُفُوني وقال علاء الدين الوداعي [الكامل]:

قُلْ لِلْمُلُوكِ المَيِّتِين بِحِلْق قُومُوا إلىه تَلتقوا تَابُوتَهُ

فنزوروا من كل فَجُ عَمِيقِ دَفَنُوهُ مِنْهَا بِدَارِ العَقِيقِ

يَهْنِيكُم هذا المَلِيكُ الجَارُ في جَانِبَيْهِ سَكِينَةٌ وَوَقَارُ

وفي سنة سبع وسبعين وستمائة عملت أعزية الملك الظاهر بالديار المصرية وتقرَّر أن يكون أحدَ عشر يوماً في مواضع مفرقة، ونصبت الخيام العظيمة وصُنِعَت الأطعمة الفاخرة واجتمع الخاص والعام، وحُملت الأطعمة إلى الربط والزوايا، وحضر القرّاء والوعاظ إلى صلاة الفجر، وخُلِعَ على جماعة من القراء والوعاظ وأجيز بعضهم بالجوائز السنية.

ذكر أولاده رحمه الله: الملك السعيد ناصر الدين محمد بركة، وأمه بنت حسام الدين بركة خان الخوارزمي؛ والملك نجم الدين خضر، أمه أم ولد؛ والملك بدر الدين سلامش، وله من

البنات سبع من بنت سيف الدين دماجي التتري.

ذكر زوجاته رحمه الله تعالى: بنت بركة خان؛ وبنت سيف الدين نوكاي التتري؛ وبنت الأمير سيف الدين كراي التتري؛ وشَهْرُزُورية تزوجها لما توجه إليهم ولما مَلكَ طلقها.

ذكر وزرائه: الصاحب زين الدين بن الزبير؛ ثم استوزر الصاحب بهاء الدين بن حنا؛ ووزر في الصحبة ولده فخر الدين محمد بن الصاحب بهاء الدين إلى أن توفي؛ ثم رتب مكانه ولده الصاحب تاج الدين؛ ووزر له في الصحبة أيضاً أخوه الصاحب زين الدين أحمد، ووزر له الصاحب عز الدين محمد بن الصاحب محيي الدين أحمد بن الصاحب بهاء الدين نيابة عن جدّه. وكان له أربعة آلاف مملوك.

فتوحاته رحمه الله تعالى: قيسارية؛ أرسوف؛ صفد؛ طبرية؛ يافا؛ الشقيف؛ أنطاكية؛ بغراس؛ القصير؛ حصن الأكراد؛ حصن عكار؛ القُرين؛ صافيتًا؛ مَرَقِيَّة؛ حلبا؛ وناصف الفرنج على المرقب وبُلنياس<sup>(۱)</sup> وبلاد أنطرطوس وعلى سائر ما بقي في أيديهم من البلاد والحصون؛ وولى في نصيبه الولاة والعمال، واستعاد من صاحب سيس: درب ساك ودركوش، وبُليش وكفردنين ورعبان والمزربان. وملك من المسلمين: دمشق وبعلبك، وعجلون، وبصرى، وصرخد والصلت، وحمص، وتدمر، والرحبة وزليبا، وتل باشر، وصهيون، وبلاطنس، وبرزيه وحصون الإسماعيلية والشوبك والكرك، وشيزر، والبيرة. وفتح الله عليه بلاد النوبة ودُنْقُلة وغيرها.

عماره رحمه الله تعالى: عمر بقلعة الجبل دار الذهب، وبرحبة الحبارج قبة عظيمة محمولة على اثني عشر عموداً من الرخام الملون وطبقتين مطلّتين على رحبة الجامع، وعشاً لبرج الزاوية المجاور لباب السرّ، وأخرج منه رواشن وبنى عليه قبة وزخرفها، وأنشأ جواره طباقاً للمماليك، وأنشأ برحبة باب القلعة داراً كبيرة لولده الملك السعيد وأنشأ دوراً كثيرة للأمراء ظاهر القاهرة مما يلي القلعة، وإسطبلات جماعة، وأنشأ حمّاماً بسوق الخيل لولده، والجسر الأعظم، والقنطرة التي على الخليج، والميدان بالبورجي، وعمر به المناظر والقاعات ونقل إليه النخيل وكان أجرة النقل ستة عشر ألف دينار. وجدّد الجامع الأقمر والجامع الأزهر. وبنى جامع العافية بالحسينية وأنفق عليه فوق الألف ألف درهم، وزاوية للشيخ خضر وحمّاماً وطاحوناً وفرناً وقبّة على المقياس مزخرفة، وعدة جوامع في الأعمال المصرية؛ وجدّد قلعة الجزيرة، وقلعة العمودين ببرقة، وقلعة السويس، وعمر جسراً بالقليوبية، وجدّد الجسر الأعظم على بركة الفيل، وأنشأ قنطرته المعروفة بقنطرة السباع التي هدمها الملك الناصر محمد بن قلاوون، وقنطرة على بحر ابن منجا لها سبعة بقنطرة السباع التي هدمها الملك الناصر محمد بن قلاوون، وقنطرة على بحر ابن منجا لها سبعة بقنطرة السباع التي هدمها الملك الناصر محمد بن قلاوون، وقنطرة على بحر ابن منجا لها سبعة بقنطرة السباع التي هدمها الملك الناصر محمد بن قلاوون، وقنطرة على بحر ابن منجا لها سبعة

<sup>(</sup>۱) (بلنياس: كورة ومدينة صغيرة وحصن بسواحل حمص على البحر) «معجم البلدان» (۱/ ٤٨٩)، وفي السلوك وصبح الأعشى (٤/ ٤٠٤): (بانياس).

<sup>(</sup>٢) وتسمى برزُويَهُ وهو حصن قرب السواحل الشامية على سن جبل شاهق («معجم البلدان» (١/ ٣٨٣).

أبواب، وقنطرة بمنية السيرج، وقنطرتين عند القصير بسبعة أبواب تعبرها المراكب، وستّ عشرة قنطرة يُسلك منها إلى دمياط، وقنطرة على خليج القاهرة للمرور عليها إلى الميدان، وقنطرة عظيمة على خليج الإسكندرية، وحفر خليج الإسكندرية وكان ارتدم، وحفر بحر أشموم وكان قد عمي، وحفر ترعة الصلاح، وخور سرخسا، وحفر المجايري، والكافوري، وترعة كنساد وزاد فيها مائة قصبة، وحفر بحر الصمصام بالقليوبية، وحفر السردوس، وحفر في ترعة أبي الفضل ألف قصبة، وتمّم عمارة حرم رسول الله ﷺ، وعمل منبره، وأحاط بالضريح درابزيناً وذهب سقوقه وجددها وبيّض جدرانه، وجدّد البيمارستان بالمدينة ونقل إليه سائر المعاجين والأكحال والأشربة وبعث إليه طبيباً من الديار المصرية، وجدَّد قبر الخليل عليه السلام ورَمَّ شَعَثه وأصلح أبوابه وميضاته وبيِّضَه وزاد في راتبه المُجْري عليه وعلى قُوّامه ومؤذّنيه وإمامه ورتّبَ له من مال البلد ما يجري على الواردين عليه والمقيمين به، وجدّد بالقدس الشريف ما كان تَدَاعي من قبة الصخرة، وجدّد قبة السلسلة وزخرفها، وأنشأ خاناً للسبيل، نقل بابه من دهليز كان للخلفاء المصريين بالقاهرة، وبني به مسجداً وطاحوناً وفرناً وبستاناً، وبني على قبر موسى عليه السلام قبة ومسجداً وهو عند الكثيب الأحمر قبليّ أريحا، ووقف عليه وقفاً، وبني على قبر أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه مشهداً بعمتًا من الغَور ووقف عليه وقفاً، وجدَّد بالكرك برجين كانا صغيرين فهدمهما وكبِّرهما وعلاَّهما، ووسُّع مشهد جعفر الطيار ووقف عليه وقفاً زيادة على وقفه، وعمّر جسر دامية بالغور ووقف عليه وقفاً برسم ما عساه يتهدم من عمارته، وأنشأ جسوراً كثيرة بالساحل والغور، وعمر قلعة قاقون(١٠) وبني بها جامعاً ووقف عليه وقفاً، وبني حوض السبيل، وجدَّد جامع الرملة، وأصلح مصانعها، وأصلح جامع زرعين وما عداه من جميع البلاد الساحلية، وجدد باشورة لقلعة صفد أنشأها بالحجر الهِرَقْلي وعَمَّر كَذَلك أبراجاً وبَدَنَاتِ وبغلات مسفحة، وبني بالقلعة برجاً زائِدَ الارتفاع يصعد الجمل إلى أعلاه بحمله طوله ثمانون ذراعاً ولم يكمل إلا في الأيام المنصورية. وبني بالربض الذي بصفد جامعاً حسناً، وكانت الشقيف قطعتين متجاورتين فجمع بينهما وبني بها جامعاً وحمّاماً ودار نيابة، وجدّد عمارة قلعة الصُّبَيْبَة بعدما خرّبها التتار، وكان التتار هدموا شراريف قلعة دمشق ورؤوس أبراجها، فجدد ذلك، وبني الطارمة(٢) التي على سوق الخيل، وبني حمّاماً خارج باب النصر. وجدَّد ثلاث اسطبلات على الشرف الأعلى. وبني القصر الأبلق بالميدان ولم يكن مثله. وجدَّد مشهد زين العابدين بجامع دمشق وأمر بغسل الأساطين ودهان رؤوسها، ورخَّم الحائط الشمالي، وجدَّد باب البريد وفرشه بالبلاط ورَمَّ شعث قبّة الدم(٣)، وبنى دور الضيافة للرسل والمترددين مجاورة للحمّام، وجدّد ما تهدم من قلعة صرخد وجامعها ومساجدها. وكذلك فعل

<sup>(</sup>۱) قاقون: حصن بفلسطين قرب الرملة، وقيل هو عمل قيسارية من ساحل الشام «معجم البلدان» (٤/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) الطارمة: بيت من الخشب يجعل سقفه على هيئة قبة ويُعَدُّ لجلوس السلطان، وهي فارسية الأصل (خطط المقريزي (١/ ٣٥\_ ٢/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) الفوات (١/ ٢٤٤) مغارة الدم، ويلي مغارة في لحف جبل قاسيون («معجم البلدان» (٢٩٦/٤).

ببصرى وعجلون والصلت، وجدّد ما تهدّم من قلعة بعلبك، وجدّد قبر نوح عليه السلام. وجدّد أسوار حصن الأكراد وقلعتها وعمرها وعقدها حنايا، وحال بينها وبين المدينة بخندق، وبني عليها أبرجة بطلاقات، وجدّد من حصن عكار ما كان استهدم وزاد الأبرجة، وبني الجامع، وجدّد خان المحدثة وعمل به الخفراء، وبني من القصير إلى المناخ إلى قارا إلى حمص عدة أبرجة فيها الحمّام والخفراء وكذلك من دمشق إلى تَدْمُر والرحبة إلى الفُرات، وجدّد سفح قلعة حمص والدور السلطانية بها. وأنشأ قلعة شميمس بجملتها، وأصلح قلعة شيزر، وقلعتي الشغر وبكاس، وقلعة بلاطنس وبني قلاع الإسماعيلية الثمان، وبني ما تهدم من قلعة «عين تاب» و «الراوندان»، وبنى بأنطاكية جامعاً مكان الكنيسة، وكذلك ببغراس، وأنشأ قلعة البيرة وبنى بها الأبرجة ووسع خندقها وجدّد جامعها، وأنشأ بالميدان الأخضر شمالي حلب مصطبة كبيرة مرخّمة، وأنشأ دار الخير للقلعة، وبني في أيامه ما لم يبنَ في أيام غيره. وكانت العساكر بالديار المصرية في الأيام الكاملية والصالحية عشرة آلاف فارس فضاعفها أربعة أضعاف وكان أولئك مقتصدين في النفقات والعُدَد وعسكره بالضَّدّ من ذلك. وكان كُلَفُ المطبخ الصالحي النجمي ألف رطل لحم بالمصري كل يوم، فضاعف ذلك، فكانت في أيام الظاهر عشرة آلاف رطل كل يوم، عنها وعن توابلها عشرون ألف درهم، ويصرف في خزانة الكسوة كل يوم عشرون ألف درهم، ويصرف في الكلف الطارئة المتعلقة بالرسل والوفود كل يوم عشرون ألف درهم، ويصرف في ثمن القرط لدوابه ودواب من يلوذ به كل سنة ثمانمائة ألف درهم، ويقوم بكلف الخيل والبغال والحمير خمسة عشر ألف عليقة عنها ستمائة إردب. ويصرف للمخابز الجرايات خلا ما يصرف لأرباب الرواتب بمصر خاصة كل شهر عشرون ألف إردب. وقال بعض الشعراء ملغزاً في اسمه [السريع]:

مَا اسْمٌ إِذَا صَحَفْتَ مَكْتُوبَهُ فَالطَّرْدُ فِي التَّصْحِيفِ كَالعَكْسِ لاَ يَخْتَفِي لَا اللَّينَارِ وَالْفَلْسِ

وكان الظاهر رحمه الله قد منع الخمر والحشيش وجعل الحدّ على ذينك السيف، فأمسك ابن الكازروني وهو سكران فصُلِبَ وفي حلقه جرّة خمر فقال الحكيم شمس الدين بن (١١) دانيال [الطويل]:

لَقَدْ كَانَ حَدُّ السُّكْرِ من قبل صَلْبِه خفيفَ الأَذَى إذ كان في شَرْعِنَا جَلْدَا فَلَمُّا بَدَا المصلوبُ قُلْتُ لِصَاحِبِي أَلاَ تُبْ فإن الحَدَّ قَدْ جَاوَزَ الحَدَّا فَلَمُّا بَدَا المصلوبُ قُلْتُ لِصَاحِبِي أَلاَ تُبْ فإن الحَدَّ قَدْ جَاوَزَ الحَدَّا وقال القاضى ناصر الدين بن المنير [المنسرح]:

ليس لإبليس عندنا طمع غَيْرُ بلاد الأمير مأواهُ منعته الخمر والحشيش معاً أحررمته ماءه ومرعاهُ

<sup>(</sup>۱) هو شمس الدين محمد بن دانيال بن يوسف الخزاعي الموصلي ولد بالموصل سنة (٦٤٦) وتوفي بالقاهرة عام ( ۱۷۰هـ).

وقال ناصر الدين حسن بن النقيب [الخفيف]:

منعَ الظَّاهِرُ الحَشِيشَ مَعَ الخَمْ قَالَ مَا لي وللمقام بأَرْض وقال ابن دانيال [الوافر]:

لقد منع الإمامُ الخَمْرَ فينا فما جَسَرَتْ ملوكُ الجنِّ خوفاً وقال أيضاً سينية أولها [الخفيف]:

مات يا قوم فجأة إبليس وقال آخر [السريع]:

الخَمْرُ يا إبليس إن لم تقم لا نَفَقَتْ سوقُ المَعَاصِي وَلاَ وفيه يقول السراج الورّاق [السريع]:

يَا حَبِّذَا المَلْكُ الذِي مُلْكُ مُ ما سُمْ يَ الظَّاهِ رُ إلا وَقَدْ يَا وَيْحَ سِيس(١) أصبحت نهبةً وَكَمْ بِهَا قَدْ ضَاقَ مِنْ مَسْلَكِ وقال أيضاً [السريع]:

يَا مالك الأَرْض الذِي عَزْمُهُ قَلَبْتَ سِيساً فَوْقَهَا تَحْتَهَا وقال أيضاً [السريع]:

مسا هسادن الأرمسنُ سسلسطسانَسنَسا

إلاّ لأمْر فِيهِ إذْلالَهُمُ

حَــتّــى لَــهُ تَـكُــثُـرُ أمــوالـهــم وللظّبــى تَـكُـثُر أطفالُـهُــمْ ولما أراد الملك الظاهر أن يقرر القطيعة على البساتين واحتاط عليها وعلى الأملاك والقرى وهو نازل على الشقيف، قال له القاضي شمس الدين عبد الله بن عطاء الحنفي: «هذا ما يحلّ،

(١) سيس: اسمها سيسيّة وعامة أهلها يقولون سيس، بلد هو اليوم أعظم مدن الثغور الشامية بين أنطاكية وطرسوس على عين زربة) «معجم البلدان» (٣/ ١٠٥).

رِ فَولَى إبليسُ من مصر يَسْعَى لم أُمتُّعْ فيها بِمَاءِ وَمَرْعَى

وَصَيِّرَ حَدَّها حَدَّ اليهاني لأُجْل الخَمْرِ تَدْخُلُ فِي القَنَانِي

وخلا منه ربعه المأنوس

وتُوسع الحياة في رَدِّها أَفْلَحْتَ يا إبليسُ من بَعْدِها

إلى أقاصِى الهندِ والصين أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَى الدّين وقال القاضي محيى الدين بن عبد الظاهر لما دخل الملك الظاهر بلاد الأرمن [السريع]: كم عَوَّقَ الجَارِي بِهَا الجَارِيهُ يَسْتَوْقِفُ المَاشِي بِهَا المَاشِيةُ

كَمْ عَامِر للكُفْر مِنْهُ خَرِبْ وَالنَّاسُ قَالُوا سِيس لاَ تَسْقَلِبُ ولا يجوز لأحد أن يتحدث فيه»، وقام مُغْضَباً وتوقف الحال، وصقعت البساتين وعدمت الثمار جملة كافية؛ فقال في ذلك مجد الدين بن سحنون خطيب النيرب [الكامل]:

وَاها لأَعطافِ الخُصُونِ وَمَا الذِي صَنَعَتْهُ أَيْدِي البَرْدِ في أَثْوَابِهَا صَبِغت خَمَائِلَهَا الصَّبَا فَكأَنَّهَا قد ألبست أسفاً على أَرْبَابِهَا

وقال نور الدين أحمد بن مصعب [الكامل]:

لَهَفِي على حُلل الغُصُونِ تَبَدَّلت من بعد خُضْرَةِ لَوْنِهَا بسَوَادِ وأظنها حَزنَتْ لفرقة أَهْلِهَا فلذاك قد لبست ثياب حِدَادِ

وظن الناس أن السلطان يرحمهم لذلك، فلما أراد التوجه إلى مصر أحضر العلماء وأخرج فتاوي الحنفية باستحقاقها بحكم أن دمشق فتحها عمر بن الخطاب رضى الله عنه عنوة، ثم قال: «من كان معه كتاب عتيق أَجْريناه، وإلا فنحن فتحنا هذه البلاد بسيوفنا»، ثم قرَّر عليهم ألف ألف درهم، فسألوه تقسيطها فأبي وتمادي الحال، ثم إنهم عجلوا له منها أربعمائة ألف درهم بوساطة فخر الدين الأتابك وزير الصحبة، ثم أسقط الباقي عنهم بتوقيع قرئ على المنبر.

وفي واقعة الأَبُلُسْتَين (١) يقول القاضي شهاب الدين محمود، أنشدني ذلك إجازة [الطويل]: مخلفة تبكى عليها الغمائم عليه وَسُورَاهُ الظُّبَا واللَّهَاذِمُ على سعة الأرجاء في الضّيق خاتم إذا ما تهادَتْ موجُهُ المتلاطِمُ له النَّصرُ والتأييدُ عبدٌ وخَادِمُ بركن له الفتخ المبين دعائِمُ حنينٌ كَذَا تَهْوَى الكِرَامَ الكَرَائِمُ معاقِلَ قُرْطَاهَا السُّهَا والنَّعَائِمُ سَسَائر للكفّار فيها مَآتِمُ ثُغُوراً بَكَى الشيطانُ وهي بَوَاسِمُ وشُقَّتِهَا عنه الإكامُ الطَّوَاسِمُ وَذَا واقعُ عُجزاً وَذَا بَعْدُ حَائِمُ

كذا فلتكن في اللَّهِ هٰذي العَزَائِمُ وإلا فلا تجفو الجفونَ الصَّوَارِمُ عَزَائِمُ جارتها الرياحُ فأصبَحَتْ سرتَ من حِمَى مصر إلى الروم فَاحْتَوَتْ بجيش تَظَلُ الأَرْضُ منه كأنها كتائب كالبحر الخضم جيادها تحيط بمنصور اللواء مطفر مليكٌ يلوذ الدين من عَزَمَاتِهِ مَـليكٌ لأَبْكَار الأَقَالِيم نَحْوَهُ فكم وَطِئَتْ طَوْعاً وكَرْها جيادُه مليكٌ به للدين في كُلِّ سَاعَةِ جلا حِينَ أَقْذَى أعينَ الكفر للهُدَى إذا رام شيئاً لم يَعُقْهُ لبعدها فلو نازع النِّسْرَيْن أَمْراً لَنَالَهُ

<sup>(</sup>١) أَبُلُسْتَيْن: («معجم البلدان» (١/ ٧٥) مدينة مشهورة ببلاد الروم، قريبة من أبسس مدينة أصحاب الكهف). ا.هـ باختصار.

ومن دونه سدٌ مِن الصخر عَاصِمُ إليه فَ لا تَقْوَى عَلَيه القَوَادِمُ تَطأهُ فتستوطي ثَرَاهُ المَناسِمُ وَقَدْ لاح فيها للفلاح علائِم بُرُوقُ سُيُوفِ صَوْبُهُنَّ الجَمَاجِمُ ومالت على كُرْهِ إليها الخلاصِمُ عليها طيور للجمام حوائم تَطِيرُ بِه نَحْوَ الهياجِ القَوَائِمُ دَلاَلاً وَيَخْدُو وهو في الدَّم عَائِمُ لها النصرُ طوعٌ والزمانُ مُسَالِمُ بسمر العوالى ما له الدهر هادِمُ شموس وأما في الوغى فضراغم يبيد الليالي والعِدَى وهو دائم كَأَنَّهُمُ العشاقُ وهي المباسم وعانقت السُّمْرَ القدودُ النواعِمُ غدا حاسراً والرمح في فيه حاكم خزائن ما يحويه وهي غنائم لها من رؤوس الدارعين تمائِمُ على الكفر أيام الزّمان قواسمُ سُرَى الغيثِ تحدوه الصبا والنَّعَائِمُ فوافاك لايشنيه عنك اللوائم إليك الحصون العاصيات العواصم على وجل فيها الرياح النواسم وليس بها منهم مع الشوق حالم لغرة مشواه من الشام شائم أساور أضحت وهيى فيها معاصم عَلَى الكُفْرِ مَا نَاحَت وأَنَّتْ حمائم

ولَمَّا رَمَى الرُّومَ المنيعَ بخيلِهِ يروم عُقَابُ الجو قَطْعَ عِقَابِهِ غَدَا وهو من وقع السَّنَابِكِ ذا ثَرى وَلَمَّا امتطت أعلاهُ أعلامُ جيشِه تَرَاءَتْ عُيُونُ الكَافِرِينَ خِلاَلَها فَلَمْ يثن عنها الطرفَ خَوْفاً وحيرةً وَأَبْرَزَتِ الأرضِ الكمين وقد عَلَتْ فأهوى إليهم كل أجرد ضامر يخوضُ الوغى لم تَثْنِهِ اللُّجْمُ رَاقِصاً وسالت عليهم أرضهم بمواكب أدارت بهم سُوراً مَنِيعاً مُشَرَّفَا مِنَ التُّرْكِ أما في المعاني فَإنهم غدا ظاهراً بالظاهر النصر فيهم فَأَهْوَوْا إلى لثم الأسنة في الوغي وصافحت البيض الصفاح رقابهم فكم حاكم فيهم على ألف دارع وكم ملك منهم رأى وهو مُوثَقٌ توسوست السمر الدّقاقُ فأصبحت فيا ملك الإسلام يا مَنْ بنصره تَهَنَّ بفتح سارَ في الأرض ذكرهُ بذلت له في اللَّه نفساً نفيسةً ولما هزمت القوم ألقت زمامها ممالك حاطتها الرماحُ فكم سرت تبيت ملوك الأرض وهي مُناهم ولولاك ما أومًا إلى البرق تغرها أقمت لها بالخيل سوراً كأنه فلا زلت منصور اللواء مُؤيّداً

٢٤٩٩ ـ «الجالق» بيبرس، الأمير ركن الدين الجالق الصالحي. كان من أكبر الأمراء، توفي سنة سبع وسبعمائة.

٢٥٠٠ - «الملك المظفر» بيبرس، الملك المظفر ركن الدين البرجي الجاشنكير المنصوري. وكان يعرف بالعثماني؛ كان أبيض أشقر مستدير اللحية، فيه عقل ودين، وله أموال لا تحصى وله إقطاع كبير فيه عدة إقطاعات لأمراء. كان أستاذ دار الملك الناصر محمد بن قلاوون، وسَلاَّر نائباً، فحكما في البلاد وتصرفا في العباد وللسلطان الاسم لا غير، وكان نواب الشام خوشداشية الجَاشَنْكِير وحزبه من البرجية قوي، فلما توجه الملك الناصر إلى الحجاز ورُدّ من الطريق إلى الكرك وأقام بها، لعب الأمير سيف الدين سلاّر بالجاشنكير وسلطنه وسُمي الملك المظفر، وفوض الخليفة إليه ذلك، وأفتى جماعة من الفقهاء له بذلك، وكتب تقليده. وركب بخلعة الخلافة السوداء والعمامة المدوّرة والتقليد على رأس الوزير، ونابَ له سلاّر واستوسق له الأمر، فأطاعه أهل الشام ومصر وحلفوا له في شوال سنة ثمان، وإلى وسط سنة تسع، فغضب منه الأمير سيف الدين نغاي وجماعة من الخاصكية نحو المائة وخامروا عليه إلى الكرك، فخرج الناصر من الكرك وحضر إلى دمشق وسار في عسكر الشام إلى غزّة، فجهز المظفر يزكاً قدم عليهم الأمير سيف الدين برلغي، فخامر إلى الناصر، فذلّ المظفر، وهرب في مماليكه نحو الغرب. ثم إنه رجع بعدما استقر الملك الناصر في قلعة الجبل، وكتب إليه: «الذي أعرفك به أنني قد رجعت إليك لأقلدك بغيك، فإن حبستني، عدَّدْت ذلك خلوة وإن هججتني عددت ذلك سياحة، وإن قتلتني كان ذلك لي شهادة» فعين له صهيون، فسار إليها مرحلتين. ثم إن الناصر ردّه وأحضره قدامه وسبّه وعنّفه وعدّد عليه ذنوباً، ثم خنقه قدَّامه بوتر إلى أن كاد يتلف، ثم سيّبه حتى أفاق وعنّفه وزاد في شتمه ثم خنقه، فمات رحمه الله تعالى سنة تسع وسبعمائة. وقيل سُقى كأس سمّ أهلكته في الحال والله أعلم. وكان كثير الخير والبرّ، عمّر الجامع الحاكمي بعد الزلزلة وأوقف عليه الكتب النفيسة الكثيرة وكتب ختمة بالذهب في سبعة أجزاء قطع البغدادي، كتبها له شرف الدين محمد بن الوحيد بقلم الأشعار ذهباً، أخذ لها ليقة ألف وستمائة دينار، وزمّكها وذهبها صَنْدَل المشهور، وغرم عليها جملة من الأجر ولم يعد يتهيأ لأحد إنشاء مثلها ولا من تسمو همته إلى أن يغرم عليها مثل ذلك. وعمّر الخانقاه الركنية مجاورة لخانقاه سعيد السعداء، ورتب لها ـ فيما قيل ـ أربعمائة صوفي، وصنع داخلها للفقراء بيمارستاناً. ولما حضر السلطان من الكرك لم يستمر لها إلاّ بمائة صوفي لا غير. وكان في كل قليل يؤخذ من حاصلها السبعون ألفاً والخمسون والأقل والأكثر.

٢.٤٩٩ - "أعيان العصر" للصفدي (خ/ ١٠٢)، و"ذيل المرآة" لليونيني (٥٨/٤)، و"الدرر الكامنة" لابن حجر (١/ ٥٨/٥) رقم (١٣٧٦).

٢٥٠٠ - «أعيان العصر» للصفدي (خ/ ٩٩) ظ، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٨/ ٢٣٢)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٥٠٢) رقم (١٣٧٣).

المسند الكبير الجليل علاء الدين أبو سعيد بن عبد الله التركي العديمي مولى الصاحب مجد الدين عبد الرحمٰن بن العديم. مولده في حدود العشرين وستمائة. ارتحل مع أستاذه، وسمع ببغداد «جزء البانياسي» من الكاشغري، و «جزء العيسوي» من ابن الخازن و «أسباب النزول» من ابن أبي السهل، وتفرد بأشياء، وسمع من أبي قميرة، وحدّث بدمشق وحلب، وسمع منه علم الدين البرزالي وابن حبيب وأولاده، والواني وابن خلف، وابن خليل المكي وعدّة. وكان مليح الشكل أمّيّاً فيه عُجْمَة. توفي بحلب سنة ثلاث عشرة وسبعمائة.

٧٠٠٢ ــ «الأمير ركن الدين الحاجب» بيبرس، الحاجب. كان أولاً أمير آخور. فلما حضر السلطان من الكرك عزله بالأمير علاء الدين أيدَ عُمشُ ـ المذكور في حرف الهمزة ـ. ثم ولّى الأمير ركن الدين بيبرس الحجوبية، فكان حاجباً إلى أن جرّد إلى اليمن هو وجماعة من العسكر المصري. فغاب مدّة باليمن، ولما حضر، نقم السلطان عليه أموراً نقلت إليه فاعتقله، وكان قبل تجريده إلى اليمن قد حضر إلى دمشق نائباً لما توجه الأمير سيف الدين تنكز إلى الحجاز، فأقام بها نائباً مدة غيبة الحجاز، ثم عاد إلى مصر، ولما أفرج عنه جهز إلى حلب أميراً فبقي هناك مدّة. ثم لمّا توجّه الأمير سيف الدين تنكز إلى مصر سنة تسع وثلاثين، طلبه من السلطان أن يكون عنده في دمشق، فرسم له بذلك، فحضر إليها ونزل بدار أيدغدي شقير، ولم يزل إلى أن توجه قطلوبغا في دمشق هو والأمير سيف الدين أللمش الحاجب؛ وكان السلطان الملك الناصر أحمد يكتب إليه، بدمشق هو والأمير سيف الدين أللمش الحاجب؛ وكان السلطان الملك الناصر أحمد يكتب إليه، وكان قد أسنّ، فحصل له مَا شَرَاه في وجهه أقام معها تقدير جمعة، ثم مات رحمه الله تعالى في شهر رجب الفرد سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة، وله دار داخل القاهرة جوّا باب الزهومة مشهورة.

**٢٥٠٣ ــ «الأمير ركن الدين الدوادار» بيبرس، الأمير ركن الدين الدوادار المنصوري الخطاي. رأس الميسرة وكبير الدولة؛** عمل نيابة السلطنة بمصر، ثم سجن مدة وأطلق، وأعيد إلى رتبته، وصنف «تاريخاً كبيراً» (١) بإعانة كاتبه ابن كبر النصراني وغيره، وكان عاقلاً وافر الهيبة ذا منزلة، وكان السلطان يقوم له، ويأذن له في الجلوس. مات وهو من أبناء الثمانين بمصر سنة خمس وعشرين وسبعمائة.

۲۰۰۱ ـ «أعيان العصر» للصفدي (خ/ ۱۰۱) و، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٥٠١) رقم (١٣٧١).

۲۰۰۲ ـ «أعيان العصر» للصفدي (خ/ ۱۰۲) و، و«المنهل» لابن تغري بردي (خـ) (۱۰۰) ظ، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (۱۸/ ۰۰۸)، رقم (۱۳۷۷)، و«السلوك» للمقريزي (۲/ ۱۳۷۷)، و«تحفة ذوي الألباب» للصفدي (۲/ ۲۳۷)، ولقبه فيه بـ: بدر الدين ص (۲٤٤)، وبركن الدين ص (۲۶۵)، وص (۲۷۷).

٢٥٠٣ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٥٠٩ \_ ٥١٠) رقم (١٣٨٤)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٩/ ٢٦٣ \_ ٢٦٠٣)، و«الأعلام» ٢٦٤)، و«حسن المحاضرة» للسيوطي (١/ ٣٢٠)، و«ذيل المرآة» لليونيني (١/ ٨٦ \_ ٨٨)، و«الأعلام» للزركلي (١/ ٥٩ \_ - ٦٠).

<sup>(</sup>١) واسمه: «زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة» (٢٥) مجلداً، وله: «التحفة الملوكية في الدولة التركية». كما في «معجم المؤلفين» (٣/ ٨٥) لكحالة.

خرجه السلطان الناصر محمد بن قلاوون إلى صفد بعد سبع وعشرين وسبعمائة، فأقام بها إلى أن أخرجه السلطان الناصر محمد بن قلاوون إلى صفد بعد سبع وعشرين وسبعمائة، فأقام بها إلى أن توفي الأمير علاء الدين أقطوان الكمالي الحاجب، فرسم له بحجوبية صفد. وكان عاقلاً ساكناً مأموناً خيراً عديم الشر؛ فلما رسم السلطان للأمير بهاء الدين أصلم (۱) بنيابة صفد، رسم له أن يكون من جملة أمراء دمشق حتى لا يجتمعا، لأن الأمير بهاء الدين كان سلارياً؛ ثم إنه بعد موت السلطان، طلب العودة إلى صفد فعاد إليها حاجباً ولم يزل بها إلى أن مات في أول شهر رجب الفرد سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة.

٢٥٠٥ ـ «الأحمدي» بيبرس، الأمير ركن الدين الأحمدي، أمير جاندار من كبار الدولة. كان أيام الناصر محمد؛ أمير جاندار، وهو مقدم ألف، فيه برّ وكرم نفس وإيثار للفقراء، وكان أحد مَن يشار إليه بعد الملك الناصر في التولية والعزل، وهو الذي قوّى عزم قوصون على تولية الملك المنصور أبي بكر، وخالف بشتاك وقال له: «هذا السلطان أستاذكم قد ولي ولده وما اختار الذي تختاره. أنت وأبوهما أخبر بهما». ولما نسب إلى السلطان أبي بكر ما نسب من اللهو واللعب واستعمال الشراب، حضر إلى باب القصر وبيده دمرداش وقال: «أيش هذا اللعب؟!»، فانفلُّ الجماعة الذين كانوا عند السلطان أبي بكر. ولما توفي السلطان الملك الناصر، فرغ عن الوظيفة وولَّى مكانه أروم بغا. ثم إن الناصر أحمد لما وَلِيَ المُلْكَ وَلاَّه نيابة صفد، فخرج إليها وأقام بها مُديدة، ولما انهزم الفخري من رمل مصر وصل إلى جينين قاصداً الأحمدي هذا، وأشار عليه مماليكه بذلك. ونزل هو من صفد، ولو اجتمعا ما نال أحد منهما غرضاً. ثم إن الفخري قال: «لاً، هذا أيدغمش على «عين جالوت» هنا وهو أقرب»، فجاء إليه فأمسكه ـ على ما يأتي في ترجمة قطلو بغا<sup>(٢)</sup> الفخري ـ ثم إن الناصر حقد عليه وهمَّ بإمساكه، فأحسَّ بذلك فخرج من صفد هو ومماليكه ملبسين عدّة السلاح واتبعهم عسكر صفد، فخرج من عسكر صفد واحد وقتل البتخاصي الحاجب الصغير، ثم إنه قصد دمشق، وجاء إليها وليس بها نائب يومئذٍ، فخرج الأمراء إليه لإمساكه، فقال: «أنا قد جئت إليكم غير محارب، فإن جاء أمر السلطان بإمساكي، أمسكوني، وأنا ضيف عندكم. فأخرجوا له الإقامة، وبات تلك الليلة وأصبح والأمراء معه، وجاء البريد من الكَرَك بإمساكه، فكتب الأمراء إلى السلطان أحمد يسألونه فيه، وأنّ هذا مملوكك ومملوك والدك وهو ركن من أركان الدولة وما له ذنب، واليوم يعيش وغداً يموت، ونسأل صَدَقات السلطان العفو

٢٥٠٤ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٥٠٨ ـ ٥٠٩) رقم (١٣٧٨).

<sup>(</sup>١) هو أصلم القبجاقي بهاء الدين السلاح دار مات ( ٧٤٧هـ).

٢٥٠٥ ـ «المنهل» لابن تغري بردي خـ (١٠٦) و، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٥٠٢) الترجمة (١٣٧٢)، و«الخطط» للمقريزي (٢/ ٥٢)، و«السلوك» له (٢/ ٧٦٥).

<sup>(</sup>۲) هو سيف الدين قطلوبغا الساقي الناصري المعروف بالفخري ترجمته في «تحفة ذوي الألباب» للصفدي (۲/ ۲۰۰)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (۲/ ۲۰۰)، و«ولاة دمشق» (۱۸٤)، و«النجوم الزاهرة» (۱۰۳/۱۰)، و«إعلام الورئ» لابن طولون (۱۱)، و«أمراء دمشق» للصفدي (۲۹).

بيبغا أروس

عنه، وأن يكون أميراً بدمشق، فرد الجواب بإمساكه، فردوا الجواب بالسؤال فيه، فأبى ذلك وقال: «أمسكوه، وانهبوه وخذوا أمواله لكم وابعثوا إلتي برأسه»، فأبوا ذلك، وخلعوا طاعته وشقوا العصاعليه. وبعد أيام قليلة، ورد الأمير سيف الدين طقتمر الصلاحي من مصر مخبراً بأن المصريين خلعوا أحمد وولوا السلطان الملك الصالح إسماعيل. وبقي الأحمدي هذا مقيماً بقصر الأمير سيف الدين تنكز بالمزة إلى أن ورد مرسوم الملك الصالح له بنيابة طرابلس، فتوجّه إليها وأقام بها قريباً من شهرين، ثم طُلِبَ إلى مصر فتوجّه إليها وحضر بدله إلى طرابلس الأمير سيف الدين أروم بغا نائباً. ثم إن الأحمدي جُهّز إلى الكرك يحاصر السلطان أحمد فحصره مدّة وبالغ فلم ينل منه مقصوداً، وتوجّه إلى مصر وأقام بها إلى أن توفي رحمه الله في أوائل سنة ست فلم ينل منه مقصوداً، وكان شكلاً تاماً ذا شيبة منورة ووجهه أحمر، ومات في عشر الثمانين. ولما جاء حريم طشتمر من الكرك بعد نهبهن بالكرك وسلبهن كان الأحمدي بدمشق فدفع إليهن خمسة آلاف درهم.

# بيبغا

٢٥٠٦ ـ «الأشرفي» بيبغا الأشرفي، الأمير سيف الدين. كان في وقتِ نائبَ الكرك فيما بعد العشرين وسبعمائة فيما أظن، ثم إنه عزل منها وحضر إلى دمشق وجهز إلى صرخد فيما أظن، وكان قد أضرَّ بأَخِرةٍ، والله أعلم، وتوفي رحمه الله تعالى [....]

٢٥٠٧ - «المؤيدي» بيبغا، الأمير سيف الدين، مملوك الملك المؤيد صاحب حماة. كان من جملة أمراء الطبلخاناه بحماة، وتوفي رحمه الله تعالى سنة ستّ وأربعين وسبعمائة بحماة.

٨٠٠٨ ـ "نائب مصر" بيبغا أروس، الأمير سيف الدين نائب السلطنة بالديار المصرية. أول ما ظهر وشاع ذكره في الأيام الصالحية ثم لما كان في قتلة "المظفر حاجي" ظهر واشتهر وباشر النيابة بمصر على أحسن ما يكون وأجمل ما باشره غيره، لأنه أحسن إلى الناس ولم يظلم أحداً. وكان إذا مات أحد أعطى إقطاعة لولده فأحبّه الناس محبّة كثيرة، وكان الأمير سيف الدين منجك أخوه فولاً ه الوزارة، فاختلف الناس من الأمراء الخاصكية لأجل أخيه، فأرضاهم بعزله يُويّماتٍ ثم إنه أخرج الأمير شهاب الدين أمير شكار إلى نيابة صفد، ثم أخرج بعده الأمير سيف الدين الجيبغا إلى دمشق ـ على ما تقدم في ترجمته ـ ثم الأمير حسام الدين لاجين العلائي زوج أم المظفر إلى حماة. ولم يزل على حاله في النيابة، لا يفعل إلا خيراً ولا يسمع عنه سوء وهو محسن إلى

٢٥٠٦ ـ "الدرر الكامنة" لابن حجر (١/٥١٢) رقم (١٣٨٨)، وفيه: مات بعد الثلاثين وسبعمائة.

۲۵۰۷ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (۱۲/۱۳)، رقم (۱۳۹۰).

٢٥٠٨ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٥١١) رقم (١٣٨٧) وسماه (بيغاروس) الناصري.

الناس. ولما كان في زمن الطاعون، أعطى أولاد من يموت إقطاع أبيهم، وحضرت إليه امرأة معها بنتان، وقالت: هؤلاء مات أبوهما ولم يترك لي ولهما شيئاً غير إقطاعه، فقال لناظر الجيش: «اكشف عبرة هذا الإقطاع»، فكشفه، فقال: «يعمل خمسة عشر ألفاً»، فقال: «مَنْ يعطى في هذا عشرين ألف درهم ويأخذه؟»، فقال واحد: «أنا أعطى فيه اثنى عشر ألفاً»، فقال: «هاتها»، فوزنها، فقال للمرأة: «خذي هذه الدراهم وجهزي بنتيك بها». وكان فيه خير كثير إلى أن عزم على الحج، ولمّا تعين رواحه، حضر أخوه منجك الوزير وقال له: «بالله لا تروح، يتم لنا ما جرى للفخري ولطشتمر»، فلم يسمع منه، وتوجه إلى الحجاز هو وأخوه فاضل ومامور والأمير سيف الدين طاز والأمير سيف الدين بزلار وغيرهم من الأمراء، فأُمسِك بعده الأمير سيف الدين منجك الوزير بأيام قلائل ـ على ما سيأتي في ترجمة منجك ـ وأمسك هو على اليُنبُع في سادس عشر ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وسبعمائة، فقال لطاز: «أنا ميّت لا محالة فبالله دعني أحج»، فقيَّده وأخذه إلى الحج، وحجّ وطاف وهو مقيّد وسعى على كديش، ولم يُسْمَعْ بمثل ذلك في وقت؛ ولما عاد من الحجاز تلقاه الأمير سيف الدين طينال(١) الجاشنكير وأخذه وحضر به إلى الكرك وسلّمه إلى النائب بها، وتوجهوا بأخيه فاضل إلى القاهرة مقيداً. وكان دخوله إلى الكرك في يوم الأحد سابع المحرم سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة، وقلت أنا في ذلك [الطويل]:

> لقد ساس أمرَ الملكِ خَيْرَ سياسةِ وأُمْسِكَ في درب الحجاز فلم يكن وسلم للأقدار طبوعاً وما عنا وسار إلى البيت الحرام مقيداً فيا عجباً ما كان في الدهر مثله وعاجوا به من بعدُ للكَرَكِ التي وأُودِعَ في حصنِ بها شامخ الذري سَيُؤْيه مَنْ آوى المسيحَ بنَ مريم

تعجّب لصرفِ الدهر في أمر بيبغا ولا عَجَبٌ فالشمسُ في الأفقِ تُكْسَفُ ولم يكُ في بذلِ الندى يتوقّف له في رضى السلطان عن ذاك مَصْرَف ولو شاء خلَّى السيفُ بالدم يرعف وريح الصبا تعتل والورق تهتف يطوف ويسعى وهو في القيد يَرْسُفُ على ملكها نفس الملوك تأسف تراه بأقراط النجوم يُستنف وينجو كما نجّى من الجُبّ يوسف

ولم يزلْ في الاعتقال بالكرك إلى أن خلع الملك الناصر حسن وتولَّى الملك السلطان الصالح صلاح الدين، فرسم بالإفراج عنه وعن الأمير سيف الدين شيخو وبقية الأمراء المعتقلين بالإسكندرية، ووصل إلى القاهرة، فوَصَله وخَلَع عليه ورسم له بنيابة حلب عوضاً عن الأمير سيف الدين أرغون الكاملي لما رسم له بنيابة الشام، فحضر إلى دمشق نهار السبت ثالث عشرين شعبان سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة ومعه الأمير عزّ الدين طقطاي ليقرَّه في نيابة حلب ويعود؛ ولما

<sup>(</sup>١) طينال الأشرفي الحاجب أحد مماليك الناصر محمد بن قلاوون، ولي نيابة طرابلس (٧٢٦) ثم غرة ثم دمشق عام (٧٤١) ثم صفد «الدرر» (٢/ ٣٣٤)، و«الخطط» (٢/ ٢٧).

وصل إلى غزة عمل له الأمير سيف الدين بيبغا تتر نائب غزة سماطاً فأكله، ولما فرغ منه أمسكه وجهزه إلى الكرك مقيداً ليعتقل به على ما بلغني في ذلك.

وفاة الملك الناصر محمد بن قلاوون، ثم إنه عزل وأقام بمصر إلى أن أمسك الوزير منجك وفاة الملك الناصر محمد بن قلاوون، ثم إنه عزل وأقام بمصر إلى أن أمسك الوزير منجك على ما سيأتي شرحه في ترجمته وأمسك أخوه الأمير سيف الدين بيبغا آروس النائب في الحجاز في شهر ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وسبعمائة، فولاة السلطان الملك الناصر حسن كفالة الملك بالديار المصرية عوضاً عن الأمير سيف الدين بيبغا آروس المذكور، فأقام بها إلى أن خلع الناصر وتولَّى الملك الصالح. ولما خرج مغلطاي أمير آخور ومنكلي بغا الفخري على الملك الصالح وأُخِذ مغلطاي، هرب منكلي بغا الفخري، ودخل على الأمير سيف الدين بيبغا تتر في داره مستجيراً به فأجاره وأخذ سيفه وسلَّمه إليهم. وعزله السلطان بعد ذلك من كفالة الملك وولاها للأمير سيف الدين قبلاي، فتوجَّه إلى غزة فأقام بها نائباً شهراً أو أكثر بقليل. ولما ورد إلى غزة الأمير سيف الدين بيبغا آروس متوجّها إلى نيابة حلب، عمل له نائب غزة سماطاً فأكله وأمسكه وقيده وجهزه إلى الكرك ليعتقل به وذلك في شعبان سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة.

#### بيبي

• ٢٥١٠ ـ «راوية الجزء المشهور» بيبى بنت عبد الصمد بن علي بن محمد، أم الفضل وأم عِزِّي، الهرثمية الهروية. راوية «الجزء» المنسوب إليها عن عبد الرحمٰن بن أبي شريح صاحب البغوي وابن صاعد؛ توفيت سنة سبع وأربعين وأربعمائة.

1011 ـ «الرومي» بيجار، الأمير حسام الدين اللاّوي الرومي، ابن بختيار. كان له ببلاد الروم قلاع وأموال وحشمة، فنزح إلى المسلمين مهاجراً في أواخر الدولة الظاهرية، وحجَّ وأنفق أموالاً كثيرة، ثم رجع ولزم بيته وترك الإمرة. قال الشيخ قطب الدين: جاوز المائة بسنين كذا. وكف بصره. وتوفي سنة إحدى وثمانين وستمائة. وقد تقدَّم ذِكْرُ ولده الأمير سيف الدين بهادر مكانه (۱).

ابن أبي البير: محمد بن نزار.

٢٥٠٩ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١/١١) رقم (١٣٨٦)، وقال: إنه مات في سنة (... وستين وسبعمائة).

٢٥١٠ ـ «شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٣٥٤)، و«أعلام النساء» لكحّالة (١/ ١٣٦).

۲۰۱۱ \_ «ذيل المرآة» لليونيني (٣/ ١١٥ \_ ١١٦) و (١٦٤ \_ ١٦٦).

<sup>(</sup>١) رقم ترجمته (٢٤٦٥) من هذا الجزء لكن سمّاه هناك (بهاء الدين بهادر).

# بيدرا

٢٥١٢ - «نائب الأشرف» بيدرا، الأمير بدر الدين بيدرا، نائب الدولة الأشرفية. كان أعزَّ الناس عند أستاذه الملك المنصور قلاوون. من كبار المقدمين في دولته، فلما ملك الأشرف(١) جعله أتابكاً. وكان يرجع إلى دين وعدل وعقل ويحب الكتب في أنواع العلوم واقتنى منها جملة واستنسخ منها أيضاً جملَّة. وملكُّتُ من كتبه: «الكامل لابن الأثير» في اثنتي عشرة مجلدة، كتبها له الوطواط جمال الدين محمد بن إبراهيم الورّاق المذكور في المحمَّدين. وكان يحبُّ الفضلاء ويقدمهم ويكرمهم، لكنه خرج على مخدومه وساق إليه وقتله هو وحسام الدين، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في ترجمة الملك الأشرف؛ ورجع تحت عصائب السلطنة وحلفوا له ووعدوه بالملك، فلم يتمُّ له أمرٌ وقتلوه من الغد في ثالث عشر المحرم، ولم يتكهَّل، سنة ثلاث وتسعين وستمائة. \_ وله في ترجمة الملك الأشرف ذكر \_ وكان حسن الوجه. ولما عاد الأشرف من فتح قلعة الروم إلى دمشق، توجّه بيدرا بالعساكر المصريّة إلى بعلبك وقصدوا جبل الجردتين والكسروانتين، ثم حصل الفتور في أمرهم لأن بعض العسكر طلع الجبل فأمسكوهم وعاد الباقون مكسورين، وآخر الأمر، اتفق الأمر على إخراج جماعة من الفلاحين من الحبوس وانصلحت قضيتهم، وعاد بيدرا إلى دمشق، فلقيه الأشرف وأقبل عليه وترجَّلَ له للسلام عليه. ونبَّه الوزير ابن السلعوس السلطان على أن بيدرا ارتشى من أهل الجبل، فعاتبه السلطان على ذلك، فانزعج لذلك ومرض مرضاً شديداً وسمع أنه سقي السم، ثم عوفي من مرضه وعمل ختمة عظيمة في الجامع الأموي وحضرها الأمراء والقضاة والعلماء، وأشعلوا الجامع مثل ليلة النصف، وتصدَّقَ السلطان عنه بصدقة كثيرة قبل ذلك، وسامح بالبواقي التي على الضمان وأطلق أهل السجون، وتصدُّقَ بيدرا من ماله بشيء كثير ونزل عن كثير مما كان قد اغتصبه من الضمانات وما يجري مجراها. وجرح مرّة بالرمح في وجهه فقال السراج الورّاق ـ ومن خطه نقلت ـ [الكامل]:

عجباً لرمح في يمينكَ طرفه من جرأة فيه لطرفك طامحُ ولو انه في غير كفك ما ارتقى يوماً ولو كان السماك الرامح ونقلت من خط علاء الدين الوداعي [الكامل]:

عَمِرَتْ بِعَدْلِكُمُ البلاد وأقبلت فنرى ربوعاً أو ربيعاً أخضرا والسناس كلّهمُ لسانٌ واحدٌ داع أدامَ السلّه دولة بَسيْدرَا الموحدة مفتوحة والياء آخر الحروف الساكنة والراء مفتوحة

٢٥١٢ ـ «الخطط» للمقريزي (٢/ ٦٩٣)، و«المقفى» للمقريزي (خـ) ورقة: ٢٧٦ و، و«المنهل» لابن تغري بردي خـ (١١١، ١١١) و.

<sup>(</sup>١) هو السلطان صلاح الدين خليل الأشرف، حكم من (٦٨٩ ـ حتى قتل عام: ٦٩٣ هـ).

٢٥١٣ - «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٨٩)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٤٩) رقم (٥٠٨)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ٢٩١) ترجمة (٧٨٤).

والحاء المهملة \_ ابن أسد الطاحي. بالطاء المهملة والحاء المهملة \_ قدم المدينة بعد وفاة رسول الله على الله المعملة وقد كان رآه. جرى ذكره في حديث عمر بن الخطاب في قصة أرض عمان (١).

1018 ـ «الحاج بيدمر» بَيْدَمُر، الأمير سيف الدين المعروف بالحاج بيدمر. من الأمراء الناصرية؛ أخرجه السلطان الملك الناصر إلى صفد، فأقام بها وكان نائبها الأمير سيف الدين أرفقطاي يعظمه وينادمه وهو بلا إمرة. ثم نقل إلى دمشق وأعطي إمرة عشرة في أيام الأمير سيف الدين تنكز، ولما حضر الفخري وجرى ما جرى له جهز هذا الأمير سيف الدين إلى البلاد الرومية لإحضار الأمير سيف الدين طشتمر نائب حلب. ثم إن الناصر أحمد أعطاه إمرة طبلخاناه، ولم يزل بدمشق إلى أن توفي في سنة سبع وأربعين وسبعمائة، رحمه الله تعالى، ودُفِنَ بمقابر الصوفية.

دمشق وله تربة حسنة بالقاهرة عمرها، وأقام بدمشق مدة إلى أن طلبه السلطان الملك الكامل معبان إلى القاهرة، فولاً نيابة طرابلس فحضر إليها، وأقام بها مدة قليلة بعدما طلب منها الأمير شعبان إلى القاهرة، فولاً نيابة طرابلس فحضر إليها، وأقام بها مدة قليلة بعدما طلب منها الأمير شمس الدين آفسنقر الناصري. فلما برز الأمير سيف الدين يلبغا اليحيوي نائب الشام إلى ظاهر دمشق في الأيام الكاملية، كان الأمير سيف الدين بيدمر ممن حضر إليه من النواب، فلما انتصروا طلب البدري هذا إلى مصر وولاً والسلطان الملك المظفر نيابة حلب، فحضر إلى دمشق، وتوجّه إليها وأقام بها، إلى أن طلبه السلطان الملك المظفر، فتوجّه إلى القاهرة وتولًى مكانه في نيابة حلب الأمير سيف الدين أرغون شاه، وكان قد تولى البدري النيابة بحلب عوضاً عن الأمير سيف الدين طقتمر الأحمدي. وأقام البدري بالقاهرة قريباً من شهرين، ثم إنه أخرج هو والأمير نجم الدين محمود بن شروين الوزير والأمير سيف الدين منجك، وقضى الله أمره فيهم في العشر الأواخر من جمادى الأولى سنة ثمان وأربعين وسبعمائة. وكان يكتب الربعات بخطه، ويعتني بالختم، من جمادى الأولى سنة ثمان وأربعين وسبعمائة. وكان يكتب الربعات بخطه، ويعتني بالختم، رحمه الله تعالى. وذكر لي زين الدين بن الفرفور كاتبه: أنه كان له في كل شهر مبلغ خمسة آلاف درهم للصدقة، وكان له وردٌ من الصلاة في الليل.

### بيسري

٢٥١٦ ـ «الأمير بدر الدين الشمسى» بيسرى، الأمير الكبير بدر الدين الشمسى الصالحى.

<sup>(</sup>۱) انظر: «أسد الغابة»، مكان ترجمته.

٢٥١٤ ـ «المقفَّى» للمقريزي (٢٧٧)ظ ، و«المنهل» لابن تغري بردي (خـ)، (١١١) ظ و١١٢ و.

٢٥١٥ ـ «المنهل» (١١١) ظ، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (١/١٣٥) ترجمة (١٣٩٢).

٢٥١٦ ـ «أعيان العصر» للصفدي (خ/ ١١٢) و، و«المقفى» للمقريزي (٢٧٨) ظ، و«المنهل» (١١٢) ظ.

كان من أعيان الدولة الموصوفين بالشجاعة \_ وقد مرّ له ذكر في ترجمة الظاهر (١) \_ وكان أحد مَن ذكر للسلطنة . جَرَتْ له فصولٌ وتنقلات وقبض عليه الملك المنصور ، وبقي في السجن تسعّ سنين ، وأخرجه الملك الأشرف وأعطاه خبزاً ، وأعاد رتبته ، ثم قبض عليه المنصور لاجين . ثم لما قام في المُلكِ ثانية الملك الناصر لم يُخرجه ، وتوفي بقلعة الجبل ، فمات في الجبّ سنة ثمان وتسعين وستّمائة ، وعمل له عزاء تحت قبة النسر بدمشق وحضره ملك الأمراء والقضاة والدولة . وله دار كبيرة بين القصرين ، وكان محتشماً ، كثير المال والتجمل .

٧٠١٧ - «بَنِغَرَا» الأمير سيف الدين بيغرا الناصري. كان أخيراً بعد السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون من أكابر الأمراء المقدمين. وحضر إلى دمشق لما تولَّى الملك الأشرف كجك لتحليف الأمراء له في غالب ظني، أو في نوبة الكامل والله أعلم. وعمل أمير حاجب أو أمير جاندار. ولم يزل معظماً إلى أن تولَّى الملكُ الصالح، فأخرجه إلى حلب أميراً، فدخلها في شهر رجب الفرد سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة.

### الألقاب

البيروني: أبو الريحان أحمد بن محمد.

البيضاوي الشافعي: اسمه محمد بن محمد بن عبد الله. وأبو عبد الله: سبط أبي الطيب طاهر.

البيضاوي: اسمه محمد بن محمد بن محمد، ثلاثة.

ابن البيطار العشاب: عبد الله بن أحمد.

ابن البيطار: عبد الحق بن عبد الملك.

البيطار الأموى: زياد بن عبد الله.

ابن البيع المؤدب: عبد الله بن عبيد الله.

البيع الفَاسِرَ: علي بن سعيد.

البيكندي الحافظ: محمد بن سلام.

**البيكندي**: محمد بن علي.

# بيليك

٢٥١٨ - «الخزندار» بيليك بن عبد الله، الأمير بدر الدين الخزندار الظاهري. نائب السلطنة

<sup>(</sup>١) ترجمة الملك الظاهر تقدمَتْ برقم (٢٤٩٨).

٢٥١٧ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١/١٤٥) ترجمة (١٣٩٦).

٢٥١٨ - «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٧/ ٢٧٦)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٣/ ٢٧٧)، و«ذيل المرآة» لليونيني (٣/ ٢٦٢ \_ ٢٦٤).

بالممالك ومقدَّم الجيوش؛ كان أميراً جليل المقدار عاليَ الهمة واسعَ الصدر كثير البرّ والمعروف والصدقة، ليّنَ الكلمة، حسن المعاملة والظن بالفقراء يتفقّد أرباب البيوت ويسدّ خَلَّتهم، وعنده ديانة وفهم وإدراك وذكاء ويقظة. سمع الحديث وطالع التواريخ، وكان يكتب خطاً حسناً، وله وقف بالجامع الأزهر على زاوية لمن يشتغل بمذهب الشافعي، وبها درَّس. وله أوقاف أُخر على جهات البرّ. ويحكى أنه لما أحضره التاجر من البلاد، قال للظاهر: "يا خوند، وهو يكتب مليحاً». فأمره السلطان أن يكتب، فأخذ القلم وكتب [البسيط]:

لولا النصرورات ما فارقتكم أبداً ولا ترحَّلْتُ من ناس إلى ناسِ فأُعجبَ السلطان كونه كتب هذا البيت دون غيره وزاد رغبة في مشتراه. وقيل إن التاجر المذكور افتقر في آخر أمره، فجاء إليه، وقد عظم وصار نائباً، وكتب إليه [البسيط]:

كنا جميعَيْنِ في بؤسِ نكابده والعين والقلب منا في قذى وأذى وأذى والآن أقبلتِ الدنيا عليكَ بما تهوى فلا تنسني إن الكرامَ إذا

فوصله بعشرة آلاف درهم. وكانت له الإقطاعات العظيمة بالديار المصرية وبالشام، وله «قلعة الصبيبة» و«بانياس» وأعمالها و«بيت جن» و«الشعراء» وغير ذلك. ولما مات الملك الظاهر ساس الأمور أحسن سياسة، ولم يظهر موته، وكتب إلى الملك السعيد مطالعة بخطه وسار بالجيوش إلى مصر على أحسن نظام بحيث أنه لم يظهر لموت الظاهر أثر، ولما وصل إلى القاهرة، مرض عَقِبَ وصوله ولم يطل مرضه، وتوفي رحمه الله ليلة الأحد سادس شهر ربيع الأول سنة ست وسبعين وستمائة بقلعة الجبل، ودفن يوم الأحد بتربته التي أنشأها بالقرافة الصغرى. ووَجد الناس عليه وَجُداً عظيماً، وحزنوا لفقده، وشمل مصابه الخاص والعام. وكانت له جنازة مشهودة وأقيم النوح عليه بالقاهرة والقلعة ثلاث ليال متواليات، والخواتين ونساء الأمراء يدرن في شوارع القاهرة ليلاً بالشمع والنوائح والطارات، وصدع موته القلوب. وقيل: إنه مات مسموماً. ومنذ مات اضطربت أحوال الملكِ السعيد وظهرت أمارات الإدبار عليه وعلى الدولة الظاهرية. وكان عمره تقديراً خمساً وأربعين سنة، وخلف تركة عظيمة تفوت الحصر، وخلف ابنين. وكتب إليه شهاب الدين بن يغمور وقد أهدى إليه شاهيناً بدرياً [الكامل]:

يا سيّد الأمراء يا مَنْ قد غدا وَافى لكَ الشاهينُ قبل أوانه حتى الجوارحُ قد غدت بدريَّة

وجهُ الزمان به مُنِيراً ضَاحِكَا لِيَفُوزَ قبل الحائماتِ بِبَابِكَا لما رأت كُلَّ الوُجُودِ كَلَالِكَا

٢٥١٩ ـ «أمير سلاح» بِيلِيكْ، الأمير الكبير بدر الدين أمير سلاح، الصالحي، وقيل بكتاش

٢٥١٩ ـ «ذيل المرآة» لليونيني (٤٤/٤)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٥١٥) رقم (١٣٩٩).

\_ وقد تقدم ذكره \_ أحد الشجعان المذكورين، له غزوات ومواقف مشهودة، وفيه تجمل وسياسة، شاخ وأسنّ، ولم يزل معظماً والدول تتقلب عليه. سئل: «كيف سَلِمْتَ دون غيرك مع هذه الأهوال التي مرت؟»، فقال: «لأني لم أعارض سعيداً، فإذا رأيت أحداً أقبل سعده لم أعارضه في شيء». توفي سنة ستّ وسبعمائة وهو من أبناء الثمانين.

• ٢٥٢ - «المسعودي» بيليك، الأمير بدر الدين المسعودي؛ أحد الأمراء بمصر. استشهد على «عكا» سنة تسعين وستمائة.

الحاجب أبو شامة» بيليك، الأمير بدر الدين أبو أحمد المحسني الصالحي، الحاجب أبو شامة. عمل الحجوبية للمنصور مدة وأعطي بدمشق خبزاً بعد التسعين، ثم أعيد إلى القاهرة. وكان عاقلاً خيراً، له ميل إلى الخير والدين. روى عن ابن المقيّر وابن رواج وابن الجميزي، وتوفي سنة خمس وتسعين وستمائة.

• • •

البيلقاني ـ المتكلم: زكي بن الحسن بن عمر. البيلقاني الشافعي: هبة الله بن أبي القاسم.

## بيهت

الشكل مليح الصورة. قال الشيخ قطب الدين اليونيني: رأيته وقد حضر إلى بعلبك إلى خدمة كتبغا نوين مليح الصورة. قال الشيخ قطب الدين اليونيني: رأيته وقد حضر إلى بعلبك إلى خدمة كتبغا نوين وصعد إلى قلعة بعلبك ودارها وحدثته نفسه أن يطلبها من هولاكو ويبذل له ما يرضيه، وشاع ذلك ببعلبك، فشق على أهلها وعظم لديهم فحصل بحمد الله ومنته كسرة التتار في آخر شهر [رمضان]، ما آمنهم من ذلك. ولما ملك الملك المنصور قلاوون طرابلس في سنة ثمان وثمانين وستمائة نبش الناس عظام بيمند المذكور من الكنيسة وألقوها في الطرقات. وكان وفاة بيمند المذكور بطرابلس سنة ثلاث وسبعين وستمائة، وملكها من بعده ابنه بعدما دفن في الكنيسة.

### بيهس

٢٥٢٣ ـ «أبو المقدام الجرمي» بيهس بن صهيب بن عامر بن عبد الله بن قضاعة، أبو المقدام. فارس شجاع، شاعر من شعراء الدولة الأموية. كان مع المهلب بن أبي صفرة في حروبه

٢٥٢٠ ـ «المنهل الصافي» لابن تغري بردي (١١٩) و، و«المقفّى» للمقريزي (٢٨٠) و.

۲۵۲۱ ـ «المنهل» لابن تغري بردي (۱۱۹) و، و«المقفى» للمقريزي (۲۸۰) و.

٢٥٢٢ ـ "ذيل المرآة" لليونيني (٣/ ٩٢ ـ ٩٤)، و«المنهل» لابن تغري بردي (١١٦) و.

۲۵۲۳ ـ «الأغاني» لأبي الفرج (١٩/١٠٧ ـ ١٠٩).

للأزارقة. وكانت له مواقف مشهورة وبلاء حسن. اختلف في أمر صفراء التي يذكرها في شعره، قيل إنها كانت زوجته وولدت له ابناً ثم طلّقها، فتزوجت رجلاً من بني أسد وماتت عنده، فقال يرثيها [البسيط]:

هل بالديار التي بالقاع من أحدٍ تلك المنازلُ من صفراء ليس بها عَفَتْ معارفَها هوجاءُ مغبرة حتى تنكّر منها كلُ معرفة طال الوقوفُ بها والعينُ تسبقني إن أصبح اليوم لا أهلٌ ذوو لطف أرعى بعيني نجوم الليل مرتقباً كذلك الدهرُ إنَّ الدهر ذو غِير قد كان يعتادني من ذكرها جَزعٌ سقى الإله قبوراً في بني أسد من الذي بعدكم أرضى به بدلاً

باق فيسمع صوت المدلج الساري نار تضيء ولا أصوات سمار تضيء ولا أصوات سمار تسفي عليها تراب الأبطح الهار إلا الرماد نحيلاً بين أحجار فوق الرداء بوادي دمعها الجاري أله و لديهم ولا صفراء في الدار يا طول ذلك من ليل وأسهار على الأنام وذو نقيض وإمرار لولا الحياء ولولا رهبة الدار حول الربيعة غيثاً صوب مدرار أم من أحدث حاجاتي وأسراري

• •

البيهقي الكبير: أحمد بن الحسين. البيهقي: على بن زيد.

البيهقي الأديب: محمد بن منصور.

# بِنْهِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيَهِ

# حرف التاء

الرافضي. كان بآمد، وتوفي بحلب سنة عشر وستمائة. واجتمع هو وابن دحية فقال له: "إن دحية الرملي لم يعقب"، فتكلم فيه ابن دحية ورماه بالكذب في "مسائله الموصلية"، وذكره يحيى بن أبي طي لم يعقب"، فتكلم فيه ابن دحية ورماه بالكذب في "مسائله الموصلية"، وذكره يحيى بن أبي طي في "تاريخه" فقال: "شيخنا العلامة الحافظ النسّابة الواعظ الشاعر؛ قرأت عليه "نهج البلاغة" وكثيراً من شعره، أخبرني أنه ولد بالرملة عُرَّة المحرم سنة اثنتين وثمانين وأربع مائة، وعاش مائة وثمانياً وعشرين سنة. وقال: إنه لقي ابن الفخام، وقرأ عليه بالسبع في كتابه الذي صنّفه قال: وكنت بالبصرة وسمعتُ من الحريريّ خطبة "المقامات"، ثم أخبرني أنه دخل الغرب وسمع من الكرّوجي "كتاب الترمذي"، ودخل دمشق والجزيرة وحلب. وأخذه ابن شيخ السلامية وزير صاحب آمد وبني في وجهه حائطاً، ثم خلص بشفاعة الطاهر، لأنه هجا ابن شيخ السلامية، وجعل له الطاهر كل يوم ديناراً صورياً وعشرة مكاكي حِنطة ولحماً. وله كتاب "نكت الأبناء" في مجلدين؛ و"جَنة الناظر وجُنّة المناظر" خمس مجلدات، في تفسير مائة آية ومائة حديث؛ وكتاب في "تحقيق غيبة المنتظر" وما جاء فيها عن النبيّ يَشِيّة، وعن الأثمة ووجوب الإيمان بها؛ و"شرح القصيدة البائية" التي للسيد الحميري. وقدح عينيه ثلاث مرات. وكانت العامة تطعن عليه عند السلطان ولا يزيده إلا محبّة، قال الشيخ شمس الدين: "ما كان إلا وقحاً جَرِيّاً على الكذب، انظر كيف اذّعي هذه السن، وكيف كذب في لقاء ابن الفخام والحريري!".

٢٥٢٥ ـ تاج النساء بنت رستم بن أبي الرجاء الأصبهاني. أم أيمن الواعظة؛ سمعتْ «صحيح

٢٥٢٤ - "تاريخ الإسلام" للذهبي وفيات (٦٠١) وص (٣٦٢) رقم (٥٠٤)، و"لسان الميزان" لابن حجر رقم (١٤٠٢) ((١٤٠١) (٤٠٩)، و"ذيل الروضتين" لأبي شامة (٢٨).

٢٥٢٥ \_ «الطالع السعيد» للأدفوي (١٧٥)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٦١١ ـ ٦٢٠) ص (٦٨) رقم (١٠)، و«أعلام النساء» لكحّالة (١/١٣٧).

البخاري» من أبي الوقت. وسمعت من أبي طالب بن خضير، ولها إجازة من أبي منصور القزاز وأبي القاسم بن السمرقندي وجماعة من هذه الطبقة. وجاورت بمكة إلى أن توفيت ـ رحمها الله تعالى ـ سنة إحدى عشرة وستمائة بمكة. وهي من بغداد. وكانت شيخة الحرم، نبيلة فاضلة زاهدة عابدة، عمرت طويلاً، وتوفيت رحمها الله بِكراً. قال محب الدين بن النجار: ودخلت عليها بمكة، وقرأت عليها شيئاً يسيراً بجهد وتعسر.

### الألقاب

التابوت: المظفر بن يوسف.

تاج الرؤساء: عبيد الله بن هبة الله.

تاج الدين الذهبي: مظفر بن محاسن.

تاج الدين اليمني: عبد الباقي.

تاج الدين بن حنا: محمد بن محمد بن علي.

تاج الدين الكندي: زيد بن الحسن.

التاذفي: محمود بن محمد بن أحمد.

التاذفي: محمد بن أيوب.

التاريخي الرعيني: عبد الله بن الحسين.

تازي كره: الفضل بن حسين.

التائب: أحمد بن التكين.

ابن أبي التائب: عبد الله بن الحسين.

٢٥٢٦ ـ تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين اللمتوني. وتاشفين ـ بالتاء ثالثة الحروف

<sup>-</sup> ٢٥٢٦ (العبر» للذهبي (٤/ ١٦٤)، و"سير أعلام النبلاء» له (٢٠/ ١٢٥)، و"دول الإسلام» له (٢/ ٥٠) و"مرآة الجنان» لليافعي (٣/ ٢٧١)، و"وفيات الأعيان» لابن خلكان (٧/ ١٢٤)، و"الحلة السيراء» لابن الأبّار (٢/ ٣٠)، و"جذوة المقتبس» للحميدي (١٠٦) و"الحلل الموشية» لمؤلف مجهول (١٠٩)، و"البيان المغرب» لابن عذاري (٤/ ٧٩) و"رقم الحلل» للسان الدين بن الخطيب (٣٥)، و"الاستقصا» للناصري (١٠٦٦)، و"تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٥٣ - ٥٤٠) ص (٥٩٤) رقم (١١١)، و"الكامل» لابن الأثير (١٠/ ٥٧٠)، و"عيون التواريخ» لابن شاكر (٣١ / ٣٩٦)، و"شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ١١٥).

وألف بعدها شين معجمة وياء آخر الحروف ونون ـ سوف يأتى ذكر والده على في مكانه من حرف العين، وذكر جدّه يوسف بن تاشفين في مكانه أيضاً من حرف الياء إن شاء الله تعالى .. أما تاشفين هذا، فإنه لما خرج عبد المؤمن بن علي ـ الآتي ذكره إن شاء الله تعالى في حرف العين \_ وقصد البلاد الغربية ليأخذها من على بن يوسف والد هذا المذكور، كان مسير عبد المؤمن على طريق الجبال، فسير علي بن يوسف صاحب مرّاكش ولده تاشفين هذا ليكون قبالة عبد المؤمن، ومعه جيش. فساروا في السهل وأقاموا على هذا مدة، فتوفى على بن يوسف، فقدّم أصحابه ولده إسحاق بن علي وجعلوه نائب أخيه تاشفين المذكور، فلما ظهر أمر عبد المؤمن ودانت له البلاد وهي الجبال التي فيها «غمارة» و«تالدة» و«المصامدة» وهم أمم لا تحصى، فخاف تاشفين بن علي منه واستشعر القهر وتيقَّنَ زوال دولتهم، فأتى مدينة «وهران» ـ وهي على البحر . وقصد أن يجعلها مقرَّه، فإن غُلِب ركب في البحر وسار إلى الأندلس كما أقام بنو أمية؛ وفي ظاهر وهران ربوة على البحر تسمى صلب الكلب وبأعلاها رباط يأوي إليه المتعبدون. فلما كان ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة تسع وثلاثين وخمسمائة صعد تاشفين إلى ذلك الرباط ليحضر الختم في جماعة يسيرة من خواصه وكان عبد المؤمن قد أرسل منسراً إلى وهران، فوصلوها في سادس عشرين شهر رمضان، ومقدَّمهم الشيخ أبو حفص عمر بن يحيى صاحب المهدي، فكمنوا عشية وأعلموا بانفراد تاشفين في ذلك الرباط، فقصدوه وأحاطوا به، فأيقن الذين فيه بالهلاك، فخرج تاشفين راكباً فرسه وشدّ الركض عليه ليثب الفرس النار وينجو، فترامى الفرس هارباً لروعته ولم يمكنه اللجام حتى تردَّى من جرف هنالك إلى جهة البحر على حجارة في وعر فتكسَّر تاشفين وهلك في الوقت، وقُتل الخواص الذين كانوا معه؛ وكان عسكره في ناحية أخرى لا عِلم لهم بما جرى في الليل، وجاء الخبر بذلك إلى عبد المؤمن، فوصل إلى وهران، وسمَّى الموضع الذي فيه الرباط صلب الفتح. ومن ذلك الوقت نزل عبد المؤمن من السهل وتوجّه إلى «تلمسان».

#### الألقاب

التاريخ الشاعر: اسمه محمد بن إسماعيل.

ابن تامتيت: أحمد بن خزعل.

التاريخي الأندلسي: محمد بن يوسف.

ابن أبى التائب: عبد الله بن حسين.

ابن التبّان: دلف.

التبريزي: تاج الدين علي بن عبد الله.

التبريزي الخطيب: يحيى بن علي.

ابن التبلى: أحمد بن إسماعيل بن منصور.

التبوذكي البصري الحافظ: اسمه محمد بن إسماعيل.

۱۹۹۷ – «ابن مودود صاحب تكريت» تبر، ويقال: طبر ـ بالطاء ـ كان غلاماً لأبي مظفر الدين كوكبوري، وأصله من حمص فولاً قلعة «العمادية» ثم نقله إلى قلعة «تكريت». فلما كُسِر زين الدين والد مظفر الدين وعزم على الانتقال إلى إربل سلّم البلاد التي له إلى قطب الدين، فعصى «تبر» هذا في تكريت، وسيّر إلى قطب الدين مودود يقول له: «أنت ما تقيم بتكريت ولا بُدً لك فيها من نائب وأنا ذلك النائب»، فلم يقدر على مشاققته خوفاً منه أن يسلّمها إلى الخليفة، فسكت عنه وأقره على حاله. ولما امتنع تَبر من التسليم كان زين الدين يقول: «سوّد الله وجهك يا تبر كما سوَّدتَ وجهي مع قطب الدين». ولم يزل تبر بها إلى أن مات. ولم يكن له سوى بنت فتزوجها ابن أخيه فخر الدين عيسى بن مودود ـ الآتي ذكره إن شاء الله تعالى في مكانه ـ وملك تكريت والله أعلم.

۲۵۲۸ ـ «أبو بكر الدمشقيّ الكلابيّ» تبوك بن الحسن بن الوليد بن موسى، أبو بكر الكلابيّ الدمشقيّ العدل. أخو عبد الوهاب، رَوى عن سعيد بن عبد العزيز الحلبيّ وأحمد بن جوصا ومحمد بن يوسف الهروي. وروى عنه أخوه عبد الوهاب وتمّام وعلي بن السمسار وجماعة. وتوفي في شهر رمضان سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة.

۲۵۲۹ \_ «تاج الدولة» تتُش، تاج الدولة أبو سعيد بن ألب رسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق السلجوقي. كان صاحب البلاد الشرقية، فلما حاصر أمير الجيوش بدر الجمالي دمشق، من جهة صاحب مصر، وكان صاحب دمشق يومئذ أتسز بن أوق الخوارزمي، سيَّر أتسز

٢٥٢٨ \_ «تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر»؛ لبدران (٣/ ٣٤١)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٣٥١ ـ ٣٨٠) ص (٦٢٢)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٩١).

٣١٢ - «الوفيات» لابن خلكان (١/ ٩٥٠)، و«ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي (١١٦ - ١١٦ - و١٢٠ - و١٢٠)، و«الوفيات» لابن الحديثة (٧٥ - ٧٥) و «ابن عساكر» (٢٠١٤)، و «الكامل» لابن الأثير (١١/ ١١١)، و «العبر» للذهبي (٣/ ٣١٩)، و «زبدة الحلب» لابن العديم (٢/ ١١٩) و (٤٢٩)، و «المنتظم» لابن الجوزي (٩/ ٨٥)، و (١١٩/ ١١)، و «تحفة ذوي الألباب» للصفدي (٢/ ٥٠)، و «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٨٨ - ٤٩) ص (٢٨٨) رقم (٢٥٨)، و «سير أعلام النبلاء» له (١٩/ ٨٨) و (٢٤)، و «تاريخ ابن الوردي» (٢/ ٧)، و «مرآة الجنان» لليافعي (٣/ ١٤٥)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (١١/ ١٤٨)، و «ابن خلدون» (٣/ ١٥)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٥/ ١٥٥)، و «الشذرات» لابن العماد (٣/ ١٨٤).

إلى تُتُشَ يستنجد به فسار إليه بنفسه وخرج أتسز إلى تلقيه فقبض عليه تتش وقتله واستولى على مملكته، وذلك في سنة إحدى وسبعين وأربعمائة، لإحدى عشرة ليلة خَلَتْ من شهر ربيع الآخر. ثم تملك حلب بعد ذلك سنة ثمان [](١) وأربعمائة، ثم جرى بينه وبين أخيه بركيا روق منافرات ومشاجرات أدَّتْ إلى المحاربة، فتوجّه إليه وتصافًا بالقرب من مدينة الريّ سنة ثمان وثمانين وأربعمائة، وانكسر تُتُشُ المذكور وانكسر في المعركة. ومولده سنة ثمان وخمسين وأربعمائة، وخلف ولدين أحدهما فخر الملوك رضوان والآخر شمس الملوك أبو نصر دقاق. فاستقل رضوان بمملكة حلب، ودقاق بمملكة دمشق. وكان قد خطب لنفسه بالسلطنة وراسل الخليفة بأن يخطب له في سنة ستّ وثمانين وأربعمائة، فكتب إليه الجواب: "إنما تصلح الخطبة إذا حصلت الدنيا بحكمك، والخزائن التي بأصبهان، وتكون صاحب المشرق وخراسان، ولم يبن من أولاد أخيك من يخالفك، أمّا في هذا الحال فلا سبيل إلى ما التمست، فلا تَعْدُ حلّا العبيد وليكن خطابك ضراعة لا تحكّماً، وسؤالاً لا تخيراً، وإن أبيتَ قابلناك ورديناك، وأتاك من العبيد وليكن خطابك ضراعة لا تحكّماً، وسؤالاً لا تخيراً، وإن أبيتَ قابلناك ورديناك، وأتاك من خانة ما لا قِبل لك به، ثم وضع رأسه في خزانة الرؤوس.

مسندة معمرة. وهي آخر من سمع في الدنيا من طراد الزينبي وابن طلحة النعالي. روى عنها أبو سعد السمعاني، والشيخ الموفّق، والبهاء عبد الرحمٰن، والناصح بن نجم الحنبلي، وعبد الرحيم ابن عمر بن علي القرشي وعمر بن عبد العزيز بن الناقد وعبد السلام بن عبد الرحمٰن بن سكينة وأبو الفتوح نصر بن الحصري، وهبة الله بن الحسن الدوامي، وسيدة بنت عبد الرحيم بن السهروردي، ومحمد بن عبد الكريم السيدي، وزهرة بنت حاضر، وفخر النساء بنت الوزير محمد ابن عبد الرؤساء، ويوسف بن يحيى البزاز، وأبو الوليد منصور بن عبد الله بن عفيجة، وإبراهيم بن الخير ويحيى بن القميرة وآخرون. وقال ابن الدبيثي: أجازت لنا. وتوفيت في شوال سنة خمس وسبعين وخمسمائة.

أبو تحيا الكوفى: اسمه حكيم بن سعد.

<sup>(</sup>١) يراجع تاريخ ملكه لحلب.

٢٥٣٠ - "تاريخ الإسلام" للذهبي وفيات (٥٧١ - ٥٨٠) ص (١٦٤) رقم (١٥٠) والعبر له (١/٢٢) و «دول الإسلام" له (١٨/٨)، و «المشتبه" له (١/ ٦٩)، و «سير أعلام النبلاء" له (١٠/ ٥٠٠)، و «شذرات الذهب لابن العماد (١٥٠/٤)، و «الدارس" للنعيمي (١/ ٣٩)، و «الإعلام" للذهبي (٢٣٧)، و «تذكرة الحفاظ" له (١٤/ ١٥٠)، و «المستفاد من تاريخ بغداد" للدمياطي (٢٦٨)، و «أعلام النساء" لكحالة (١/ ١٦٤)، و «القاموس المحيط" للفيروز أبادي (مادة ج ن ي) و «تبصير المنتبه" لابن حجر (١/ ١٩٤)، و «النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي (١/ ٨)، و «تاج العروس" للزبيدي (١٠/١٠).

# أبو تراب

"الموفية": سمعت عبد الله بن محمد الرازي يقول: خرج أبو تراب الرملي سنة من السنين من مكة الصوفية": سمعت عبد الله بن محمد الرازي يقول: خرج أبو تراب الرملي سنة من السنين من مكة فقال لأصحابه: «خذوا أنتم طريق الجادة، حتى آخذ طريق تبوك"، فقالوا له: «الحرّ شديد»، قال: لا بد، ولكن إذا دخلتم الرملة فانزلوا عند فلان، صديق لي"؛ قال: فدخلوا الرملة فنزلوا عليه، فشوى لهم أربع قطع لحم، فلما وضع بين أيديهم، جاءت الحدأة فأخذت قطعة منها، فقالوا: «لم يكن رزقنا»، وأكلوا الباقي؛ فلما كان بعد يومين، خرج أبو تراب من المفازة، فقالوا له: «هل وجدت في الطريق شيئاً؟»، قال: «لا، إلا يوم كذا رمت لي حدأة بقطعة شواء حارٍ»، فقالوا له: «قد تغدينا جميعاً، فإنه من عندنا أخذتها»، فقال أبو تراب: «كذا يكون الصدق».

• • •

أبو تراب: كنية علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وأبو تراب الزاهد: اسمه عسكر بن الحصين.

أبو تراب الشعراني اللغوي: اسمه محمد بن الفرج.

أبو تراب البغدادي: يحيى بن إبراهيم.

# تُرْكاهُ خاتوهُ

٢٥٣٢ ـ تركان خاتون الجهة الأتابكية. بنت السلطان عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود بن رنكي بن آقسنقر، زوج الملك الأشرف مظفر الدين موسى؛ توفيت في شهر ربيع الأول سنة أربعين وستمائة ودفنت بتربتها والمدرسة التي لها بقاسيون.

**٢٥٣٣ ـ "صاحبة أصبهان" تركان بنت طغراج الملك، من نسل أفراسياب ملك الفرس.** كانت شهمة حازمة قادت الجيوش، وكان في خدمتها عشرة آلاف فارس إلى أن توفيت سنة سبع وثمانين وأربعمائة، دبَّرتِ الأمور بعد موت ملكشاه، وحفظتْ أموالَ التجار، فلم يذهب لهم عقال؛ وكانت صاحبة أصبهان تباشر الحروب، قيل إنها سُمّت في الطريق.

٢٥٣٤ ـ «الكاتب البغدادي» تركان شاه بن محمد بن تركان شاه، أبو المظفر الكاتب

۲۰۳۲ \_ «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٦٣١ \_ ٦٤٠) ص (٤٣٢) رقم (٦٤٧)، و«العبر» له (٥/ ١٦٤)، و«الدارس» للنعيمي (١/ ١٢٩)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٣/ ١٦١)، و«أعلام النساء» لكخالة (١/ ١٧١).

٢٥٣٣ \_ «أعلام النساء» لكحّالة (١/ ١٦٩ \_ ١٧١).

٢٥٣٤ ـ "تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٥٥١ ـ ٥٦٠) ص (٤٩) رقم (٦).

البغدادي. سمع أباه وأبا عبد الله هبة الله بن أحمد بن محمد الموصلي وعبد الواحد بن علي بن فهد العلاف وعلي بن بدران الحلواني وغيرهم فهد العلاف وعلي بن محمد بن علي بن العلاف وأحمد بن علي بن بدران الحلواني وغيرهم ببغداد؛ وسمع بالري عبد الواحد بن إسماعيل الروياني. وكان يكتب خطا مليحاً. قال ابن النجار: روى لنا عنه ابن الأخضر، وتوفي سنة إحدى وخمسين وخمسمائة.

**1000 - «أبو بكر الكاتب البغدادي» ترك بن محمد بن بركة بن عمر بن العطّار، أبو بكر، الكاتب البغدادي**. سمع في صباه أبا الفتح مفلح بن أحمد الدومي الوراق، وإبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي وأحمد بن علي بن عبد الواحد الدلاّل وغيرهم. ثم طلب بنفسه وكتب بخطه وحصّل. وكان متأدباً متيقظاً عارفاً بمسموعاته، حافظاً لأسماء مشايخه، ذاكراً لأحوالهم، حَفَظَة للحكايات والأشعار، مليح النوادر دمث الأخلاق محباً للرواية. قال محب الدين بن النجار: كتبت عنه وكان صدوقاً حسنَ الطريقة. مولده سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة. وقال: أنشدنا لنفسه [الطويل]:

إذا بلغت منك المكارة غاية يقصّر عنها الصبر من أن ينالها فقم شاكراً لله جلّ جلاله ولا ترتقب من بعد إلا زوالها

• • •

ابن التركماني: تاج الدين أحمد بن عثمان أخوه علاء الدين علي بن عثمان. الترمذي: جماعة، منهم المحدث صاحب الصحيح اسمه محمد بن عيسى. والفقيه الشافعي: اسمه محمد بن أحمد بن نصر.

ومرو. وكانت دولته ستّ سنين واستشهد إلى رضوان الله. كان ذا إسلام وتقوى وعدل وخير، ومرو. وكانت دولته ستّ سنين واستشهد إلى رضوان الله. كان ذا إسلام وتقوى وعدل وخير، أبطل مكوس مملكته، وعمّر البلاد وألزم جنده بالكفّ عن الأذى وأن يزرعوا الأراضي ويتبلّغ التتار من الزراعة. وأكرم الأمراء المسلمين وقرَّبهم، وجفا الكفرة منهم وأبعدهم، ولازم الصلوات الخمس في الجماعة، وأمر بالشرع، وترك السياسات، واستعمل أخاه على مدينة، فقتل رجلاً ظالماً، فسار أهله إلى ترمشين وشكوا إليه فبذل لهم أموالاً ليعفوا فقالوا: «نطلب حكم الله»، فسلمه إليهم فقتلوه، ودعا الناس له. ثم قوي به الدين والتألّه، وعزم على ترك الملك والتبتّل برأس جبل، وسافر مُعرضاً عن السلطنة، فظفر به أمير كان يبغضه، فأسره، ثم كاتب بزان الذي

۲۵۳۵ \_ «ذيل تاريخ بغداد» للدبيثي خـ (۲۳۸) و.

٢٢٣٦ \_ «أعيان العصر» للصفدي (خ/١١٤) و.

ملك بعده، فبعث إليه فقتله صبراً في سنة خمس وثلاثين وسبعمائة وكان من أبناء الأربعين أو نحوها. ولم تطل مدة القائم بعده.

۲۰۳۷ \_ «الخياط الصوفي» تريك، الخياط الصوفي. قال محب الدين بن النجّار: ذكره عبد الواحد بن الشاه الشيرازي في كتاب «تاريخ الصوفية» في جملة مشايخ بغداد. وكان عالماً من كبار المشايخ، له أحوال عجز عنها غيره. وذكر أن الجنيد قصده ليسمع كلامه.

### الألقاب

التطيلي الشاعر: إبراهيم بن محمد.

تعاسيف: قيصر بن أبي القاسم بن عبد الغني.

تعاشير: هو أبو الحسين يحيى الجزار.

ابن التعاويذي الشاعر: اسمه محمد بن عبيد الله.

۲۵۳۸ ـ «الفاروثي» أبو تغلب بن أحمد بن أبي تغلب بن أبي الغيث، الشيخ نجم الدين الفاروثي ـ بالفاء والراء والواو والثاء رابعة الحروف ـ ولد سنة خمس وستّمائة ببغداد. وتوفي رحمه الله سنة ستّ وتسعين وستّمائة، ولو سمع في صغره لروى عن الحافظ ابن الأخضر وطبقته. وقد سمع بنفسه وروى «صحيح البخاري» عن ابن الزبيدي، وسمع من ابن ماسويه ويوسف الساوي، وكان شيخاً حسناً. قال الشيخ شمس الدين: قرأت عليه أحاديث من «البخاري».

التفكري: يوسف بن الحسن.

٢٥٣٩ ـ «أم علي الشاعرة» تقية، أم علي بنت أبي الفرج غيث بن علي بن عبد السلام بن محمد بن جعفر السلمي الأرْمَنَازِي الصوري. وهي أم تاج الدين أبي الحسن علي بن فاضل، ينتهي إلى محمد بن صمدون الصوري. كانت فاضلة ولها شعر؛ قصائد ومقاطيع، وصحبت الحافظ السّلفي زماناً بالإسكندرية، وذكرها في بعض تعاليقه وأثنى عليها وقال: «عثرت في منزل سكناي

٢٥٣٨ \_ «تذكرة الحفاظ» للذهبي (٣/ ١٤٨١).

٣٠٣٠ - «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٧٠١ - ٥٨٠) ص (٢٧٩) رقم (٣٠٢)، و«صلة الصلة» لابن الزبير (٢١٧)، و«التكملة» للمنذري (٣/ ١٥١)، و«العبر» للذهبي (٤/ ٢٣٧)، و«الإعلام» له (٢٣٧)، و«المشتبه»، له (٢/ ٤٧)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٣/ ٤١٥)، و«المشتبه»، له (٢/ ٤٧)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٣/ ٤١٥)، و«الوفيات» لابن خلكان (١/ ٢٩٧)، و«خريدة القصر» للعماد الأصبهاني (قسم شعراء مصر) (٢/ ٢٢١)، و«نزهة الجلساء» للسيوطي (٢٧)، و«الأعلام» للزركلي (٢/

فانجرح أخمصي فشقّت وليدة في الدار خرقة من خمارها وعصبته»، فأنشدتْ تقية المذكورة في الحال لنفسها [الخفيف]:

لو وجدتُ السبيل جُدْتُ بِخَدِي عِوضاً عن خمار تلك الوليدة كي في الماريق الحميدة كيف لي أن أُقبّل البوم رِجْلاً سلكت دَهْرَهَا الطريق الحميدة

قال القاضي شمس الدين أحمد بن خلكان رحمه اللَّه تعالى: نظرتْ في هذا المعنى إلى قول هارون بن يحيى المنجم [الخفيف]:

كيف نال العثارُ مَن لم يزل من أو ترقًى الأذى إلى قَدم لَهُ الم

هُ مُقِيماً في كل خَطْبِ جَسِيم تَخطُ إلا إلى مَقامٍ كريم

ومن شعر تقية [الطويل]:

نأيت وما قلبي على النأي بالراضي وإنسي لمستاق إليهم متيم إذا ما تذكرت السام وأهله ومذ غبت عن وادي دمشق كأنني أبيت أراعي النجم والنجم راكد فهل طارق منهم يلم بناظري للعل الليالي أن تجرد صارماً

فلا تغترر مني بصدي وإعراضي وقد طعنوا قلبي بأسمر عرّاض بكيت دماً حزناً على الزمن الماضي يقرّض قلبي كلّ يوم بمقراض وقد حجبوا عن مقلتي طيب إغماضي فإن لقاء الطيف أكبر أغراضي على البين أو يقضي لنا حُكْمَهُ قاض

ولها غير ذلك أشياء حسنة. وحكى لي الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم المنذري أن تقية المذكورة نظمت قصيدة تمدح بها الملك المظفر تقي الدين عمر بن أخي السلطان صلاح الدين، وكانت القصيدة خمرية، ووصفت آلة المجلس وما يتعلق بالخمر، فلما وقف عليها، قال: «الشيخة تعرف هذه الأحوال من صباها»، فبلغها ذلك، فنظمت قصيدة أخرى حربية ووصفت الحرب وما يتعلق بها أحسن وصف، ثم سيرت إليه تقول: «علمي بهذا كعلمي بهذا». وكان قصدها براءة ساحتها مما نسبت إليه. ومولدها سنة خمس وخمسمائة بدمشق، وتوفيت سنة تسع وسبعين وخمسمائة، رحمها الله تعالى.

# خوارزم شاه

تكش: السلطان علاء الدين خوارزم شاه \_ يأتي ذكره في خوارزم شاه إن شاء الله تعالى \_. التكريتي الشافعي: يحيى بن القاسم.

• ٢٥٤ \_ «متولي مصر ودمشق» تكين بن عبد الله، أبو منصور الخزري، مولى المعتضد أمير المؤمنين؛ يعرف بتكين الخاصة. ولاه الإمام المقتدر مصر بعد وفاة عيسى النوشري سنة سبع وتسعين ومائتين، فأقام بها إلى سنة اثنتين وثلاثمائة ثم عزل عنها وولي الإمارة بدمشق، فقدمها في المحرم سنة ثلاث وثلاثمائة، ثم عزل عنها سنة سبع وثلاثمائة وولي مصر ثانياً سنة تسع وثلاثمائة، ثم عزل عنها سنة إحدى عشرة. ثم ولي مصر، ولم يزل عليها إلى أن قُتِلَ المقتدر سنة عشرين وثلاثمائة فأقرة القاهر عليها إلى أن توفي تكين بمصر سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. وقد روى عن يوسف بن يعقوب القاضي، وروى عنه علي بن أحمد بن رستم المادرائي.

• ٢٥٤١ ـ التَّلِب ـ بفتح التاء ثالثة الحروف وكسر اللام وبعدها باء موحدة ـ ويقال: التِلْب ـ بكسر التاء وسكون اللام ـ ابن ثعلبة بن ربيعة العنبري التميمي؛ يكنى أبا الملقام. روى عنه ابنه ملقام بن التلب أنه أتى النبي ﷺ قال: «قلت: «استغفر لي يا رسول الله »، قال: «اللهمّ اغفر للتلب وارحمه»(١). وكان شعبة يقول الثلب بالثاء رابعة الحروف لأنه كان ألثغ لا يبين التاء من الثاء.

٢٥٤٧ \_ «الأرغوني» تَلِكُ، الأمير سيف الدين الحسني الأرغوني. أصله من مماليك الأمير جمال الدين آقوش الأفرم رحمه الله تعالى. والأرغوني نسبة إلى الأمير سيف الدين أرغون الدوادار نائب مصر وحلب. حضر إلى دمشق من القاهرة أمير طبلخاناه في تاسع عشر شعبان سنة ثمان وأربعين وسبعمائة، ورسم له بالحجوبية الصغيرة في أيام الأمير سيف الدين أيتمش نائب الشام في سنة خمسين وسبعمائة فباشرها إلى أن ورد المرسوم في خامس عشرين شعبان سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة بطلبه إلى القاهرة على خيله لأنه كان يتحدث في ديوان الأمير سيف الدين شيخو ويرتمي

٢٥٤٠ (تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٣٢١ - ٣٣٠) ص (٨١) رقم (٨١)، و «تاريخ ابن عساكر» (٣٠/٣٠)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٥٥/ ٩٥)، رقم (٥٥)، و «العبر» له (٢/ ١٨٦)، و «شذرات الذهب» للحنبلي (٢/ ٢٨٩)، و «الخطط» للمقريزي (١/ ٣٢٧)، و «ولاة مصر» للكندي (٢٨٦)، و «تحفة ذوي الألباب» للصفدي (١/ ٣٦٠)، و «تكملة الطبري» للهمداني (١/ ٥٥)، و «مروج الذهب» للمسعودي (٣٦٠٥)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بروي (٣/ ١٧١)، و «حسن المحاضرة» للسيوطي (٢/ ٢١)، و «الكامل» لابن الأثير (٨/ ٢٧٠)، و «إتعاظ الحنفا» للمقريزي (١/ ٢٥٠)، و «مآثر الأنافة» للقلقشندي (١/ ٢٨٠).

<sup>1081 - «</sup>التاريخ الكبير» للبخاري (١٥٨/١)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٢/ ٤٤٨)، و«الثقات» لابن حبان (٣/ ٤٤)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (١٩٧/١)، و«أسد الغابة» لابن الأثير رقم (٥٠٩) (١/ ٢٥٣)، و«تجريد أسماء الصحابة» للذهبي (١/ ٧٥)، و«الكاشف» له (١/ ١٦٧)، و«أسماء الصحابة الرواة» لابن حزم (١/ ١٩)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١/ ١٦٧)، و«خلاصته» للخزرجي (١/ ١٤٧)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (١/ ١٥٠٥)، و«تقريب التهذيب» له (١/ ١١٢)، و«الإصابة» له (١/ ١٨٣) رقم (٨٣٠).

<sup>(</sup>١) في «أسد الغابة» بصيغة إنه قال (يا رسول الله استغفر لي فاستغفر لَهُ) وقال أخرجه الثلاثة (أي أبو نعيم وابن منده وابن عبد البر).

٢٥٤٢ \_ «أعيان العصر» للصفدي (خ/١١٤) ظ، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (١٧١١) رقم (١٤١٠).

إليه، فأقام بمصر حاجباً صغيراً إلى أن أُخرج الأمير سيف الدين قردم إلى الشام، فجعل الأمير سيف الدين تلك المذكور أمير آخور مكانه على إقطاع الإمرة وذلك في أواخر شهر ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة.

**7057 - تلك، الأمير سيف الدين المعروف بالشحنة؛ أحد مقدمي الألوف بالشام.** حضر إلى دمشق على إقطاع الأمير بدر الدين أمير مسعود بن الخطير في سنة خمسين وسبعمائة. وكان بدمشق أكبر مقدمي الألوف، يُحضر إليه قباء الشتاء من الباب الشريف. وتوَّجه إلى سنجار ولم يزل بها مقيماً - أعني في دمشق - إلى أن ورد المرسوم بطلبه إلى الباب الشريف صحبة سيف الدين منكلي بغا السلحدار. وحضر الأمير سيف الدين قردم أمير آخور على إقطاعه في سادس عشرين شهر ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة.

#### الألقاب

الشاعر - التلعفري الأديب الشاعر المتأخر، اسمه محمد بن يوسف - تقدم ذكره في المحمدين في مكانه -.

التلعفري المقرئ: اسمه محمد بن جوهر.

ابن التلميذ: معتمد الملك يحيى بن صاعد.

ابن التلميذ: هبة الله بن صاعد أمين الدولة.

التمار، أبو نصر الزاهد: اسمه عبد الملك بن عبد العزيز.

**٢٥٤٤ ــ «الخنساء» تُماضر بنت عمرو بن الحارث، السلمية. ولقبها الخنساء؛** قَدِمَتْ على رسول الله ﷺ، وكان يستنشدها شِعْرَها ويعجبه ويقول: «هيه يا خناس»<sup>(۱)</sup>، ويومىء بيده. وأخواها صخر ومعاوية. وفيها يقول دُريْدُ بن الصمة وكان قد خطبها فردَّته، وكان قد رآها تهنأ بعيراً لها [السريع]:

حَيُّوا تُمَاضِرَ واربعوا صَحْبِي أَخُنَاسُ قد هامَ الفؤادُ بكم مَا إِن رأَيْتُ ولا سمعتُ بِهِ مُستَبَذُلاً تبدو مَحَاسنُهُ

وقفوا فإنَّ وقوفكم حَسْبي وأصابَه تَبْلٌ مِنَ الحُبُ كاليوم طالي أينُق جُرْبِ يَضَعُ الهِنَاءَ مواضعَ النَّقْبِ

٢٥٤٣ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ١١٥) رقم (١٤١١).

٢٥٤٤ - «الاستيعاب» لابن عبد البر (١٨٢٧)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١٨٨٦) ترجمة (١٨٧٦)، و«الأغاني» لأبي الفرج (١٢٩/١٣) - ١٤٤١)، و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة (١٢٣/)، و«الإصابة» لابن حجر (٢٥٦/٥)، رقم (٢٠١) و (٤٤ / ٢٨٧) رقم (٥٥٥)، و «خزانة الأدب» للبغدادي (٢٠٨١)، و «أنيس الجلساء» في «شرح ديوان الخنساء» تحقيق الأب لويس شيخو ص (٨)، و «الأعلام» للزركلي (١٩٦١)، و «معجم الشعراء» للمرزباني (١١٠)، و «الفهرست» لابن النديم (١/ ١٦٤).

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الأثير في ترجمتها في "أسد الغابة".

ولما خطبها دريد بعثت خادمة لها، وقالت لها: «انظري إليه إذا بال، فإن كان بَوْله يخرق الأرض ويخد فيها، ففيه بقية، وإن كان بوله يسيخ على وجهها فلا بقية فيه»، فوجدته وبوله يسيح على وجه الأرض، فأخبرتها، فأرسلت إليه: «ما كنت لأدع بني عمي وهُم هُم مثل عوالي الرماح، وأتزوج شيخاً»، فقال [الوافر]:

وقالت إنني شيخ كبير فلا تلدي ولا ينكحك مثلي تريد شَرَنْبَثَ(١) الكفّين شثناً فقالت الخنساء [الوافر]:

وما أنبأتها أني ابنُ أمسِ إذا ما ليلة طرقت بنخسِ يباشرُ بالعشية كل كرس

مَعَاذَ اللَّهِ ينكَحني حَبَرْكَى (٢) ولو أصبحتُ في جُشَم هَدِياً

يقال أبوه من جُشَم بن بكر إذاً أصبَحْتُ في دنس وفَقْرِ

وأما أخوها صخر فإنه اكتسح أموال بني أسد وسبى نساءهم فتبعوه واقتتلوا قتالاً شديداً، فطعن ربيعة بن ثور الأسدي صخراً في جنبه وفات القوم، فلم يقعص وجوى منها، فمرض حولاً حتى مله أهله، فسمع امرأة وهي تسأل امرأته سلمى: «كيف بعلك؟»، فقالت؛ «لاحيّ فَيُرْجَى ولا ميت فَيُنْعَى، لقينا منه الأمَرين»، فقال صخر لما سمع ذلك منها: [الطويل]

أَرَى أُمَّ صَخْرِ لا تَعملُ عيادتي وما كنت أخشى أنْ تكون جنازة المعممُ بأمر الحزمِ لو أسْتَطِيعُهُ لعمري لقد نبّهتِ مَنْ كان نائماً ولَلْموت خير من حياة كأنها وإن امرءاً ساوى بأمٌ حَلِيلَةً

وملَّتْ سُلَيْمَى مضجعي ومَكَانِي عليك ومن يَغْتَرُّ بالحَدَثَانِ وقد حيل بين العَيْرِ والنَّزَوَانِ وأسمعتِ مَنْ كانت له أُذنَانِ مَحَلَّةُ يعسوبِ برأس سنانِ فلا عاش إلا في شقاً وهوان

فلما طال عليه البلاء وقد نتأت قطعة مثل اليد من جنبه من الطعنة، قالوا له: «لو قَطَعْتَها لرجَوْنَا أن تبرأ»، فقال: «شأنكم»، فأحموا له شفرة ثم قطعوها، فمات، فقالت الخنساء ترثيه [المتقارب]:

أَلاَ مَا لعينك أَمْ ما لها أَبَعْدَ ابْنِ عَمْرِو منَ آل الشَّرِيد فَالْ تَالُّ مُسرَّةُ أَوْدَتْ بِسِهِ

لقد أَخْضَلَ الدَّمْعُ سِرْبَالَهَا بِ حَلَّتْ بِهِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا فَقَدْ كَانَ يُكْثِرُ تَقْتَالَهَا فَقَدْ كَانَ يُكْثِرُ

<sup>(</sup>١) شرنبث الكفِّين: غليظهما (لسان العرب) مادة: (ش ر ب).

<sup>(</sup>٢) حَبَرْكَى: الحَبَرْكَى: الطويل الظهر القصير الرجلين، . والحبركي القُراد، لسان العرب مادة (ح ب ر).

نسهين النُّفُوسَ وهُونُ النُّفُو وَقَافِيَةٍ مِثْل حَدّ السِّنا نَطَقَتَ ابْنَ عَمْرِو فَسَهَّلْتَهَا فَرَالَ الحَواكِبُ مِنْ فَقْدِهِ وهي طويلة ساقها صاحب «الأغاني».

وقالت ترثيه أيضاً [البسيط]:

قذى بعينيك أم بالعين عوّارُ تَبْكِي لِصَخْر هِيَ العَبْرَى وَقَدْ ثكلت لاَ بُدَّ مِنْ مَيْتَةٍ في صَرْفِهَا غِيَرٌ منها:

يَوْماً بِأَوْجَدَ منّي يَوْمَ فَارَقَنِي فإن صخراً لوالينا وسيدنا وإن صخراً لتأتم الهداة به مِثْلُ الرُّدَيْنِيِّ لَمْ تَنْفَذْ شَبِيبَتُهُ

سأحملُ نفسي على خُطّة فإمّا عليها وإمّالها منها:

س يَوْمَ الكَرِيهَةِ أَبْقَى لَهَا نِ تبقى ويذهب مَنْ قَالَها وَلَهُ يَنْظِقِ النَّاسُ أَمْثَالَهَا وَجَلَّكَتِ الشَّمْسُ إِجْلَالَهَا

أم أقفرت إذ خَلَتْ من أهلها الدارُ ودُونَـهُ مـن جـديـد الـتُـرْب أَسْـتَـارُ والـدُّهْ رُ في صَرْفِهِ حَوْلٌ وَأَطْوَارُ

صَحْرٌ وللدهر إحْكَةٌ وَإِمْرَارُ وإن صخراً إذا نَشْتُ و لَنَحَارُ كَأَنَّهُ عَلَمٌ في رَأْسِهِ نَارُ كَأَنَّهُ تَحْتَ طَيِّ البُرْدِ أُسْوَارُ

وهي طويلة مذكورة في «الأغاني»، ولها فيه مراثِ كثيرة. وأما أخوها معاوية، فغزا بني مرّة بن سعد بن ذبيان وبني فزارة ومعه خفاف بن ندبة فاعتوره هاشم ودريد ابنا حرملة المرِّيَّان فاستطرد له أحدهما ثم وقف وشدَّ الآخر عليه فقتله، فلما تنادوا «قُتل معاوية»، فقال خفاف: «قتلني الله إن دمت حتى أثأر به». فشدّ على مالك بن حمار الشمخي، وكان سيد بني شمخ فقتله، وقال خفاف في ذلك [الطويل]:

> فَإِنْ تك خيلي قد أصيب صميمُها أقول له والرمخ يأطِرُ مَتْنَهُ

> تيممت كبش القوم لما عرفته فجادت له منی یمینی بطعنة فقالت الخنساء ترثى معاوية [الطويل]:

> ألاً لاَ أرى في النَّاسِ مِثْلَ مُعاويه

فعمداً على عينى تيممت مالكا تأمَّلْ خفافاً إنسي أنا ذلكا

وجانبت شبان الرجال الصعالكا كست مَتْنَهُ من أسودِ اللون حالكا

إذا طَرَقَتْ إحْدَى اللَّيَالِي بدَاهِيَهُ

بِدَاهِیَة یُضْغی الکِلابَ حَسِیسُهَا أَلاَ لاَ أَری کالفارس الورد فارساً وکان لزازَ الحربِ عند شبوبها وَقَوَّادَ خَیْلِ نَحْوَ أُخْرَی کَأَنَّهَا فأقسمت لا یَنْفَكُ دَمْعی وَلَوْعَتِی بَلِینَا وما یبلی تعار وما یری

ويخرج مِنْ سِرُ النَّحِيِّ عَلَانِيَهُ إِذَا مِا دَعَتُهُ جُرِأَةٌ وَعَلَانِيَهُ إِذَا مَا دَعَتُهُ جُرِأَةٌ وَعَلَانِيَهُ إِذَا شَمَّرَتْ عَنْ ساقها وهي ذاكيهُ سَعَالِ وَعِقْبَانٌ عَلَيْهَا زَبَانِيَهُ عَلَيْهَا زَبَانِيَهُ عليك بحُزْنِ ما دَعَا اللَّهَ دَاعِيهُ عليك بحُزْنِ ما دَعَا اللَّهَ دَاعِيهُ علي حَدَثِ الأَيَّامِ إِلاَّ كَمَا هِيهُ علي حَدَثِ الأَيَّامِ إِلاَّ كَمَا هِيهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ اللْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَالَالْمُعِلَّةُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ ا

وقيل لها يوماً: «ما مدحت أباك حتى هجوت أخاك!»، فقالت [السريع]:

يَستَعَاوَرَانِ مُسلاَءَة السحُضِرِ ساوت هناك العُذر بالعُذر قَالَ السمُجِيبُ هُنَاكَ لاَ أَدْرِي ومضى عَلَى غُلَوائِهِ يَحْرِي لَولاً جَلالُ السِنِ والحِبَرِي صَفْرانِ قَدْ حَطًا إلَى وَكُر

جَارَى أَبِاهُ فَأَقْبَكَ وَهُمَا وَهُمَا وَهُمَا وَهُمَا وَهُمَا وَهُمَا وَهُمَا وَعَلَا وَقَد حَتَى إِذَا جَدَ الْجَرَاء وقد وَعَلَا هُمَا وُعَلَا هُمَا النَّاسِ أَيُسهُمَا بِرقتْ صَفِيحَة وَجْهِ وَالِدِهِ أَوْلَسِي أَنْ يُسسَاوِيَهُ وَهُمَا كَأَنْسهُمَا وَقَد بَرَزَا وَهُمَا وَقَد بَرزَا

قيل لأبي عبيدة: "ليس هذا في مجموع شعر الخنساء"؛ فقال: "العامة أسقطُ من أن يجادَ عليها بمثل هذا". وقيل: إن الخنساء لم تزل تبكي على أخويها صخر ومعاوية، حتى أدركتِ الإسلام، فأقبل بها بنو عَمها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي عجوز كبيرة فقالوا: "يا أمير المؤمنين، هذه الخنساء قد قرحت مآقيها من البكاء في الجاهلية والإسلام، فلو نهيتها لرجونا أن تنتهي"، فقال لها عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "اتّقي الله وأيقني بالموت"، فقالت: "أنا أبكي أبي وخيري مضر: صخراً ومعاوية. وإني لموقنة بالموت"، فقال عمر: "أتبكين عليهم وقد صاروا جمرة في النار؟"، فقالت: "ذاك أشد لبكائي عليهم"؛ فكأنّ عمر رقّ لها، فقال: "خلُوا عجوزكم لا أبا لكم فكل امرىء يبكي شجوه، ونام الخليّ عن بكاء الشجي". وذكر الزبير بن بكار عن محمد بن الحسن المخزومي عن عبد الرحمٰن بن عبد الله عن أبيه عن أبيه عن أبيه وجرة عن أبيه قال: "طضرت الخنساء بنت عمرو بن الشريد حَرْبَ القادسية ومعها بنوها أربعة رجال، فقالت لهم من أول الليل: "إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، ووالله الذي لا إلة غيره إنكم لبنو رجل واحد، كما إنكم بنو امرأة واحدة، ما خُنتُ أباكم، ولا فضحت خالكم، ولا هجنت حَسبكم، ولا غيرت نَسبكم؛ وقد تعلمون ما أعدً الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين، واعلموا أن الدار الباقية خير من الدنيا الفانية؛ يقول الله تعالى: ﴿يا أَيُهَا الذِينَ عامنُوا اصْبِرُوا وصَابِرُوا وصَابِرُوا واتقُوا الله لعلَّم مُنهُ الله الفانية؛ يقول الله تعالى: ﴿يا أَيُهَا الذِينَ عامنُوا الشّه الله سالمين ورابِطُوا واتقُوا الله لعلَّم مُنهُ إلى الماهين أن الدار الباقية عنه أن شاء الله سالمين

فاغدوا إلى قتال عدوَّكُم مستبصرين، وبالله على أعدائه مستنصرين. فإذا رأيتم الحرب قد شمَّرَتْ عن ساقها، واضطرمت لظي على سُبَّاقها، وجلَّلت ناراً على أوراقها، فتيمَّموا وَطِيسها، وجالدوا رَئيسها، عند احتدام خميسها، تظفروا بالغُنْم والكرامة، في دار الخلد والمقامة». فخرج بنوها قابلين لنصحها، عازمين على قولها فلما أضاء لهم الصبح باكرُوا مراكزهم وأنشأ أولهم يقول [الرجز]:

> يا إخوتي إن العجوزَ النَّاصِحَهُ مقالة ذات بيان واضحة وإنما تلقون عند الصائحة قد أيقنوا منكم بوقع الجَائِحَهُ أو ميتة تورث غنماً راحكه

قَدْ نَصَحَتْنَا إِذْ دَعَتْنَا البَارِحَهُ فباكروا الحرب الضروس الكالحه من آل ساسان كلاباً نابحه وأنتم بين حياة صالحه

وتقدم فقاتل حتى قُتل رحمه الله، ثم حمل الثاني وهو يقول [الرجز]:

إن الــعــجــوزَ ذَات حــزم وجَــلَــدْ قد أَمَرَتْنَا بالسَّدَاد والرَّشَدُ فَبَاكِسُوا الحربَ حماةً في العَدَدُ أو ميتة تورثكم غنم الأبد في جنة الفردوس والعيش الرَغَدُ فقاتل إلى أن استشهد رحمه الله. ثم حمل الثالث وهو يقول [الرجز]:

والنظر الأوفق والرأي السددد نصيحة منها وبرأ بالولد إمَّا لفوز بارد عان الكَبد

قد أمرتنا حَرَباً وعطفا فبادروا الحرب الضروس زُخفا أو تكشفوهم عن حماكم كشفا والقتل فيكم نجدة وعرفا والله لا نعصى العجوزَ حَرْفًا نسحا وبرأ صادقا ولطفا حستى تَـلُـفُوا آل ساسان لـفًا إنًا نرى التقصير عنهم ضعفا

فقاتل حتى استشهد رحمه الله، ثم حمل الرابع وهو يقول [من الرجز]:

لست لخنساء ولا للأخزم إن لم أُرِدْ في الجيش جيشِ الأعجم إمّا لفَوْز عاجل ومغنيم

ولا لعَـمْرو ذي السَّناءِ الأقْدَم ماض على الهول خضم خضرم أو لِوَفَاةٍ في السبيل الأكرم

فقاتل حتى قتل رحمه الله، فبلغها الخبر فقالت: «الحمد لله الذي شرَّفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستَقَرّ رحمته». وكان عمر رضى الله عنه يعطى الخنساء أرزاقَ أولادها الأربعة، لكل واحد مائتي درهم، حتى قُبضَ.

### تهام

العباس. رَوَى عن النبي على أنه قال: «لا تدخلوا علي قُلْحاً، استاكوا» أمّه أم ولد رومية تسمى سَباً وشقيقه كثير بن العباس. رَوَى عن النبي على أنه قال: «لا تدخلوا علي قُلْحاً، استاكوا» أن من حديث منصور بن المعتمر عن أبي علي الصيقل، عن جعفر بن تمام بن عباس بن عبد المطلب عن أبيه عن رسول الله على وكان تمام والياً لعلي بن أبي طالب على المدينة، وكان من أشد الناس بطشاً، وكان العباس يحمله ويقول [الرجز]:

تحمُّوا بستَّمَّامٍ فصاروا عَشَرَهُ يا ربٌ فاجعلهم كِرَاماً بَررَهُ وَمُّوا بِسَمَّامٍ فَصاروا عَسَرَهُ وَأَنْم الشمرهُ

فكان أولاد العباس عشرة وتمَّام أصغرهم.

٢٥٤٦ ـ «الحافظ أبو القاسم البجلي» تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن الجنيد، الحافظ أبو القاسم بن الحافظ أبي الحسين البجلي الرازي الدمشقي المحدث. كان عالماً بالحديث ومعرفة بالرجال. وتوفى سنة أربع عشرة وأربعمائة.

٢٥٤٧ ــ «أبو غالب المَعَافري» تمام بن عبد الله بن تمام، أبو غالب المعافري الطليطلي. حج وسمع من ابن الأعرابي ومن أبي الحسن بن أبي عياش. حدثه بغزَّةَ عن الطهراني عن عبد الرزاق، كتب عنه جماعة، وتوفى سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة.

٢٥٤٨ ـ «ابن أبي تمام الشاعر» تمام بن حبيب بن أوس الطائي، ولد أبي تمام الشاعر

<sup>7080 - «</sup>الطبقات» لابن سعد (٤/٦)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (٢/١٥٧)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ١٧٨٦)، و«المثقات» لابن حبان (٤/٥٨)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (١/١٨٦)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/٣٥)، و«تجريد أسماء الصحابة» للذهبي (٥٨/١)، و«سير أعلام النبلاء» له (٣/ ٤٤٣)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٧/ ٢٣٣)، و«الذيل على الكاشف» رقم (١٥٣)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ١٨٦) رقم (٨٥٧) و«تعجيل المنفعة» له (١٠٩).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» في حديث تمام بن العباس (١/٢١٤).

٢٥٤٦ - «تاريخ العلماء والرواة» لابن الفرضي (١٥/١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي (٣/ ٢٠٠)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٢٩٦)، و«الرسالة المستطرفة» للكتاني (٧١)، و«الأعلام» للزركلي (٢/ ٧٠٠)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٤١١ - ٤٢٠)، ص (٣٣٩) رقم (١٢٤)، و«شرح السنة» للبغوي (٥/ ٤٤٣)، و«الإعلام» للذهبي (١٧٣)، و«العبر» له (٣/ ١١٥)، و«تذكرة الحفاظ» له (٣/ ١٢٠٥)، و«سير أعلام النبلاء» له (١/ ٢٨٩)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٣/ ٢)، و«الإعلان للتوبيخ» للسخاوي (١٠٨).

٢٥٤٧ ـ «تاريخ العلماء» لابن الفرضي (٩٨/١) رقم (٣٠٥)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٣٨١ ـ ٤٠٠)، ص (٦١).

٢٥٤٨ ـ «نزهة الألبا» للأنباري (١٠٨)، و«تاريخ ابن عساكر» (٣/ ٣٤١).

المشهور. كان شاعراً، ومدح محمد بن عبد الله بن طاهر الأمير، دخل عليه فسلم ثم قال: أيها الأمير [السريع]:

هنّاك ربُّ الناس هنّاكا مالجمال الملك أعطاكا بغداد من أجلك قد أشرقت وأورق العسود للجدواكا محمد يا ذا الحجى والنّدى قرّت بما ولّيت عيناكا

فقال: «من هذا؟»، قالوا له: «تمام بن أبي تمام الطائي»، فقال له محمد بن عبد الله: «وأنت عافك الله وبيًاك» [السريع]:

حيّاك رب السناس حيّاكا إن السذي أملت أخطاكا

فقال تمام: «أيها الأمير، إن الشعر بالشعر رباء فاجعل بينهما رضخاً من دراهم حتى يطيب لي ذلك»، قال: «يا غلام، أعطه ألفَ درهم، هذا لكلامك لا لشعرك».

المعروف التيان ـ بالتاء ثالثة الحروف والياء آخر الحروف مشددة وبعد الألف نون ـ قال سعد الخير: بابن التيان ـ بالتاء ثالثة الحروف والياء آخر الحروف مشددة وبعد الألف نون ـ قال سعد الخير: مرسية بلدة حسنة من بلاد الأندلس كثيرة التين، يجلب منها إلى سائر البلدان، فلعله نسب إلى بيع التين. وذكره الحميدي [فقال]: كان إماماً في اللغة وثقة في إيرادها، مذكوراً بالورع والديانة، مات بالمرية سنة ست وثلاثين وأربعمائة، وله كتاب «تلقيح العين في اللغة»، لم يؤلَّف مثله اختصاراً وإكثاراً. وله فيه قصة تدلّ على فضله؛ وذلك أن الأمير أبا الجيش مجاهد بن عبد الله العامري، وهو أحد المتغلبين على تلك النواحي وجَّه إلى أبي غالب هذا أيام غلبته على مرسية، وأبو غالب بها ساكن، ألف دينار أندلسية على أن يزيد في ترجمة هذا الكتاب: «مما ألفه تمام بن غالب لأبي الجيش مجاهد»، فرد له الدنانير ولم يفعل، وقال: «والله لو بذل لي ملك الدنيا ما فعلت، ولا استجزت الكذب، فإني لم أجمعه له خاصة، لكن لكل طالب علم عامة». قال الحميدي: فاعجب لنفس وعلوها واعجب لنفس هذا العالم ونزاهتها.

٢٥٤٩ - «جذوة المقتبس» للحميدي (١٨٣)، و «معجم الأدباء» لياقوت (٧/ ٣٣٥)، و «الصلة» لابن بشكوال (١/ ٢٢٠)، و «بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٤٧٨)، و «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٣٠٠)، و «إنباه الرواة» للقفطي (١/ ٢٥٩ - ٢٥٠)، و «الأنساب» للسمعاني (٢/ ٥٢١)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٢٥٦)، و «المغرب في حلى المغرب» لابن سعيد الأندلسي (١٦٦)، و «كشف الظنون» لحاجي خليفة (٤٨١)، و «الحلل السند سية» لأرسلان (٣/ ٤٥٩)، و «إيضاح المكنون» للبغدادي (٢/ ٧٠٧)، و «روضات الجنات» للخوانساري (١٤٠ - ١٤١)، و «الإكمال» لابن ماكولا (١/ ٣٤٤)، و «بغية الملتمس» للضبي (٢٥٢)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٧/ ١٨٥)، و «عيون التواريخ» لابن شاكر (خ) (٢/ ٢٠٨)، و «العبر» للذهبي (٣/ ١٨٥)، و «المشتبه» له (١/ ٣٩)، و «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين (١/ ٢٠٩)، و «نفح الطيب» للمقري (٣/ ١٧٥)، و «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٣١٦ ٤٠٤) ص (٤٢٤) رقم (١٢٠).

· ٢٥٥٠ \_ «أبو الخطاب الطائي» تمام، أبو الخطاب بن أبي الخطاب الطائي. بصري من نافلة خراسان. قال المرزباني في «معجم الشعراء»: صار إلى «سُرّ من رأى» وله مع سليمان بن وهيب خبر، وهو القائل فيه بعد موته [المتقارب]:

أيا آل وهب مضى شيخكم مروع الفؤاد مُطار الحشا فمدارُ المخميانية قمد أقفرت فسمسن كان يسعسرف أكرومسة فما يعرف الشيخ غير الرشا أظن أبا قاسم بعده سيتبع ما كان فيه نَشَا

ورَبْعُ القيادة قد أوحشا

٢٥٥١ - «شهاب الدين بن الشيرجي» تمام بن أحمد بن عبد الرحمٰن بن علي، شهاب الدين أبو المكارم الأنصاري الدمشقي المعروف بابن الشيرجي. من بيت عدالة وكتابة وتقدّم. سمع الخشوعي وعبد اللطيف الصوفي وحنبل بن عبد الله. روى عنه الشيخ زين الدين الفارقي وأبو علي بن الخلال ومحمد الأرموي والمجد عبد الرحمٰن بن الأسفراييني. ومات في شعبان سنة خمس وأربعين وستّمائة وأجاز لأبي نصر بن الشيرازي.

التمتام البصري: اسمه محمد بن غالب.

بنو تمام \_ جماعة: منهم الشيخ محمد [بن] أحمد بن تمام.

ومنهم: تقيّ الدين، عبد الله بن أحمد.

# تمريغا

٢٥٥٢ ـ تَمُرْبُغًا، الأمير سيف الدين العقيلي. أحد مماليك السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون. كان خيراً عاقلاً. أخبرني القاضي شهاب الدين أحمد بن فضل الله، قال: أخبرني بعض مماليكه قال: «قال لي: إنَّ أستاذي هذا عمره ما نكح، وعنده الزوجة المليحة والجواري الملاح»، قلت: «لعله كان عنيناً، والله أعلم بحاله». وكان آخر أمره بالكَرَك نائباً، فتوفي في جمادى الآخرة سنة تسع وأربعين وسبعمائة في طاعون الكرك، رحمه الله تعالى.

## تمرتاش

٢٥٥٣ ـ «المجلد» تمرتاش بن بختكين بن عبد الله، التركي المضافري، أبو عبد الله المجلّد

٢٥٥١ ـ «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٦٤١ ـ ٦٥٠)، ص (٢٦٨) رقم (٣٥٢).

٢٥٥٢ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ١٨) رقم (١٤١٦).

٢٥٥٣ ـ «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٥٠١ ـ ٥١٠) ص (١٠٥) رقم (١٠٤).

البغدادي. سمع محمد بن أحمد بن المسلمة، وحدَّثَ باليسير. وروى عنه أبو جعفر محمد بن أبي القاسم بن حمزة الساوي وأبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد المديني والحافظ السلفي، توفي سنة خمس وخمسمائة.

٢٥٥٤ ـ «ابن جوبان» تِمِرْتَاشْ بن جوبان النُوين؛ كان حاكم البلاد الرومية. فتح بلاداً وكسر جيوشاً، وكان إذا كان وقت اللقاء نزل [و]قعد على الأرض وأمر أصحابه بالقتال، واستعمل الخمر، فإذا انتشى، ركب جواده وحمل فلا يثبت له أحد، ويقول لأصحابه: «أي من مات فإقطاعه لولده أو لقرابته لا يخرج عنه شيء، وأي من هرب فأنا خلفه أينما توجّه، أحضره وما أبقيه، فالأولى به أن لا يهرب»، وكان قد خطر له أنه المهدي، وتسمى بذلك؛ فبلغ أباه جوبان الخبر، فأتاه واستتوبه من ذلك وأحضره معه إلى خدمة بو سعيد، فلما حضر معه إلى الأردو رأى الناس ينزلون قريباً من خام الملك، فقطع بالسيف أطناب الخيم ووقف على باب خام السلطان ورمي بالطومار؛ وقال: «أينما وقع، ينزل الناس على دائرته». فأعجب ذلك بو سعيد، فلما مات أخوه دمشق خواجا وهرب أبوه. اجتمع هو بالأمير سيف الدين أيتمش وطلب الحضور إلى مصر وحلف له، فحضر في جمع كبير وخرج الأمير سيف الدين تنكز وتلقَّاه، وتوجَّه إلى الديار المصرية ولم يخرج له السلطان وأمر برد من حضر معه إلا القليل، وأعطى لكل واحد خمسمائة درهم وخلعةً، فعاد الجميع إلاّ نفر يسير فأراد السلطان أن يُقطعه شيئاً من أخباز الأمراء، فقال له الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب: «يا خوند، أيش يقال عنك أنك وفد عليك واحد، ما كان في بلادك ما تقطعه حتى أخذت له من أخباز الأمراء؟!»، فرسم له بقطياً، ثم أمر له كل يوم بألف درهم إلى أن ينحلُّ له إقطاع يناسبه. وكان يأخذ من بيت المال كل يوم ألف درهم. ورسم له السلطان على لسان الأمير سيف الدين قجليس أن يطلق من الخزانة ومن الإسطبل ما يريده ويأخذ منهما ما يختار، فما فعل من ذلك شيئاً، ونزل إلى الحمّام التي عند حوض ابن هنس، فأعطى الحمّامي خمسمائة درهم وللحارس ثلاثمائة درهم. وكان الناس كل يوم موكب يقدون الشمع بين القصرين ويجلس النساء والرجال على الطرق يقولون: «ننتظر أنهم يؤمرون تمرتاش»، وعبرت عينه على الناس من مماليك السلطان الخاصكية الأمراء، وكان يقول: «هذا كان كذا، وهذا كان كذا، وهذا ألماس كان جمّالاً»، فما حمل السلطان منه ذلك». وألبس يوماً قباء من أقبية الشتاء، ألبسه إياه حاجب صغير فرماه عن كتفه، وقال: ما ألبسه إلا من يد ألماس الحاجب الكبير. ولم يزل في القاهرة إلى أن قتل أبوه جوبان في تلك البلاد، فأمسكه السلطان واعتقله، فوجد لذلك ألماً عظيماً، وقعد أياماً لا يأكل شيئاً، إنما يشرب ماء ويأكل البطيخ لما يجد في باطنه من النار. وكان قجليس يدخل إليه ويخرج ويطيب خاطره، ويقول له: «إنما فعل السلطان هذا، لأن رسل السلطان بو سعيد على وصول، وما يهون على بو سعيد أن يبلغه أن السلطان أكرمك، وقد حلف كل منهما

٢٥٥٤ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ١٨)، رقم (١٤١٧).

للآخر، فقال له يوماً: أنا ضَامِن عندكم انكسر عليّ مال، إن كان شيء فالسيف، وإلاّ فما فائدة الحبس، والله ما جزائي إلاّ أن أسمّر على جمل ويطاف بي في بلادكم ويقال هذا جزاء وأقل جزاء من يأمن إلى الملوك أو يسمع من أيمانهم». ثم إن الرسل حضروا يطلبون من السلطان تجهيز تمرتاش إلى بو سعيد، فقال: ما أسيّره ولكن خذوا رأسه، فقالوا: ما معنا أمر أن نأخذه إلاّ حيّا، وأما غير ذلك فلا. فأمروا أن يقفوا على قتله، وأخرج من سجنه ومعه أيتمش وقجليس وغيرهما، وخنق جُوّا باب القرافة، فكان يستغيث ويقول: «أين أيتمش، يعني الذي حلف لي»، وأيتمش يختبىء حياء منه، وقال: «ما عندكم سيف تضربونني به؟»، ثم حُزّ رأسه وجهز إلى بو سعيد من جهة السلطان، ولم يتسلمه الرسل، وكتب السلطان إلى بو سعيد يقول: قد جهزت إليك غريمك فجهز إليً غريمي قراسنقر؛ فما وصل الرأس حتى مات قراسنقر حتف أنفه، فقيل لبو سعيد: «ألا تجهز رأس قراسنقر إليه؟»، فقال: «لاً، إن الله أماته بأجله ولم أقتله أنا».

وكانت قتلته في رمضان سنة ثمان وعشرين وسبعمائة، ودفنت جثته برّا باب القرافة. ولما وصل إلى مصر أقاموا الأمير شرف الدين حسين بن جندر من الميمنة إلى الميسرة وأجلسوه في دار العدل، وشاور السلطان الأمير سيف الدين تنكز في إمساكه، فلم يشر بذلك؛ ثم إنه شاوره في قتله فقال: «المصلحة استبقاؤه». فلم يرجع إلى رأيه، ثم إن الدهر ضرب ضرباته، وحالت الأيام والليالي، فظهر في بلاد التتار إنسان بعد موت بو سعيد وادّعى أنه تمرتاش، وقال: «أنا كنت عند بكتمر الساقي، وبكتمر الساقي، وبكتمر الساقي جهّزني خفية إلى بلاد البحر، وقُتِلَ غيري واحدٌ يشبهني وجهز رأسه إلى بو سعيد». وصُدّق على ذلك، وأقبل عليه أولاده ونساؤه، والتف عليه جماعة كثيرة وحشد عظيم، وعزم على الدخول إلى الشام إلى أن كفى الله شره. ولم يزل أمره يقوى حتى إن السلطان كابر نفسه وحِسّه وقال: «ربما إن الأمر صحيح، وقد يكون مماليكي خانوا في أمره»، ونُبش قبره، وأخرجت عظامه، وأحضر المنجّمين وغيرهم ممن يضرب المندل، وأحضر سيف تمرتاش، وقال: «صاحب هذا يعيش أو مات؟»، فقالوا له: «مات». ولم يزل شكّه إلى أن مات هذا الدعي. وخلف تمرتاش من الأولاد: الشيخ حسن ومصر ملك وجمدغان وبير حسن وتودان وشيدون.

مه ٢٥٥٥ \_ «صاحب ميافارقين» تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق، الأمير حسام الدين التركماني الأرتقي، صاحب «مَيَافارقين». ولي الملك بعد والده وكانت مدته نيفاً وثلاثين سنة، وولي بعده نجم الدين ألبي. والمُلك في عقبه إلى الآن. وتوفي سنة سبع وأربعين وخمسمائة. وكان حسام الدين تمرتاش المذكور صاحب ماردين وديار بكر، وكان شجاعاً عادلاً جواداً، يُحِبُ العلماء

٢٥٥٥ \_ "تاريخ الإسلام" للذهبي وفيات (٥٤١ \_ ٥٥٠) ص (٢٦٧) رقم (٣٦٨)، و"الكامل" لابن الأثير (١١/ ١٧٥)، و"تاريخ ابن الوردي" (٧٣/١)، و"عيون التواريخ" لابن شاكر (٢١/ ٤٧٢)، و"النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي (٥/ ٣٠٠)، و"الأعلاق الخطيرة" لابن شدّاد (٥٤ \_ ١٢١ \_ ١٣٣ \_ ٤٣٨ \_ ٥٥١)، و"بغية الطلب" لابن العديم (٢٠٥).

والفضلاء ويبحث معهم في فنون العلم ولا يرى القتلَ ولا الحبس، وكان له من الذمة وحفظ الجوار ما لم يكن للعرب العرباء، وكان ملجأ للقاصدين.

٢٥٥٦ ــ «ملك التتار» تمرجين قان، ملك التتار. الذي ملك بعد أبيه جنكز خان؛ له ذكر في ترجمة أبيه في حرف الجيم فليطلب هناك.

۲۰۰۷ ـ تمنّي بنت المبارك بن هبة الله بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الغفار السمسمي، أم الرجاء، الواعظة. امرأة صالحة متدينة تعظ النساء ببغداد. وماتت وهي بكر ولم تتزوج، وكانت تعرف بابنة الدباس، ولها رباط بالريحانيين. سمعت أبا الحسن علي بن محمد بن علي بن العلاف، وخالها المبارك بن فاخر بن يعقوب بن الدباس النحوي. وروى عنها عبد الوهاب بن علي الأمين، وعاشت ثمانين سنة، وتوفيت رحمها الله سنة ثمان وخمسين وخمسمائة.

 $^{(1)}$  السعي من بني شيبة بن عثمان. حديثها في وجوب في السعي السعي بين الصفا والمروة. روت عنها صفية بنت شيبة حديث العُسيلة  $^{(1)}$ ، من رواية مالك في الموطأ.

**٢٥٥٩ ـ تموصلت الأسود ـ ويقال: طرملت، الأمير أبو محمد المصري الرافضي؛** ولي دمشق للحاكم سنة اثنتين وتسعين [وثلاثمائة]. عزّر رجلاً مغربياً على حمار: «هذا جزاء من يحبُّ أبا بكر وعمر». ومات في صفر سنة أربع وتسعين وثلاثمائة.

### تميم

• ٢٥٦٠ ـ تميم بن يُعَار ـ بالياء آخر الحروف والعين المهملة مفتوحتين ـ ابن قيس بن عدي ابن أمية الأنصارى؛ شهد بدراً وأحداً.

٢٥٥٨ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/١٧٩٨)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٦/ ٤٣) رقم (٦٧٨١)، و«أعلام النساء» لكحّالة (١/ ١٤٩).

<sup>(</sup>١) رواه ابن الأثير بسنده في «أسد الغابة» في ترجمتها.

<sup>(</sup>۲) الحديث في «الموطأ» في كتاب «النكاح» باب (۷) نكاح المحلّل وما أشبهه حديث (١١٥٠)، والمطلقة هي تميمة بنت وهب ولا ذكر لتملك الشيبية فيه فلعله اختلط على المصنّف الصفدي. وروى الحديث البخاري في كتاب «اللباس» باب الإزار المهدب ح (٥٧٩٢)، ومسلم في النكاح باب لا تحل المطلقة ح (٣٥١٢) وابن ماجه في النكاح ح (١٩٣٢)، وأبو داود في الطلاق باب (٤٩) والنسائي في الطلاق باب (٩) وأحمد (١/ ٢١٤ و٢/ ٥٦ و٢/ ٤٢).

٩٥٥٩ - «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٣/ ٣٤٤) و«ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي (٥٥) و«تحفة ذوي الألباب» للصفدي (٢٢/ ١٠)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٣٨١ ـ ٢٥٠) ص (٣٠٠) وص (٢٢٧)، و«اتعاظ الحنفا» للمقريزي (٢/ ٣٤)، و«المختصر» لأبي الفداء (٢/ ١٣٦)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٤/ ١٣٠)، و«تاريخ ابن الوردي» (١/ ٣١٧)، و«ماثر الأنافة» للقلقشندي (٢/ ٣١٤).

٢٥٦٠ ـ "الاستيعاب» لابن عبد البر (٢/ ٥٥) ترجمة (٢٣١)، و"أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٦١) رقم (٥٣٢)، و"الإصابة» لابن حجر (١/ ١٨٦) ترجمة (٨٥٨)، و"تاريخ دمشق» لابن عساكر (٣/ ٣٥٨).

٢٥٦١ ـ تميم بن نَسْر ـ بالنون والسين المهملة ـ ابن عمرو، الأنصاري الخزرجي؛ شهد أُحُداً مع النبي عَلَيْ .

**٢٥٦٢ ـ تميم بن الحارث بن قيس بن عدي، القرشي السهمي** كان من مُهاجرة الحبشة، وقتل يوم «أجنادين»، وأخواه سعيد بن الحارث وأبو قيس بن الحارث كانا أيضاً من مهاجرة الحبشة. وأخوهم الرابع عبد الله بن الحارث؛ قتل يوم «الطائف» شهيداً، وأخوهم الخامس السائب ابن الحارث، جرح يوم الطائف وقتل يوم «فِحُل»، ولهم أخ سادس يسمى الحجاج بن الحارث أسر يوم بدر، وكان أبوهم الحارث أحد المستهزئين برسول الله على وهو الذي يقال له «ابن الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف والطاء المهملة واللام -.

٢٥٦٣ ـ تميم الأنصاري. مولى بني غنم، شهد بدراً وأُحُداً.

۲**۰٦٤ ـ تميم: مولى خِراش بن الصَّمَّة.** شهد مع مولاه خراش بدراً وهو معدود فيهم، وآخى رسول الله ﷺ بينه وبين خَبّاب مولى عتبة بن غَزْوان، وشهد تميم أُحُداً بعد بدر.

**٢٥٦٥ ـ تميم بن أسد ـ ويقال أسيد ـ أبو رفاعة**. قال أحمد بن زهير: سمعت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقولان: «أبو رفاعة العدوي تميم بن أسيد». وقطع الدارقطني بأنه ابن أسد.

٢٥٦٦ ـ تميم المازني الأنصاري. والد عباد بن تميم أخو عبد الله وحبيب ابني زيد بن عاصم، ويعرفون بني أمّ عمارة، وكناية تميم أبو الحسن. روى عنه ابنه عباد في الوضوء.

٢٥٦١ - «الاستيعاب» لابن عبد البر (٢/٥٦) ترجمة (٢٣٢)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/٢٦٠) رقم (٥٣٠)، و«الإصابة» لابن حجر (١/٨٥٠) ترجمة (٨٤٩)، وجعله «تميم بن بشر».

٢٥٦٢ \_ «الاستيعاب» لابن عبد البر (٢/ ٥٧) ترجمة (٢٣٣)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٥٧) ترجمه (٥١٨)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ١٨٤) ترجمة (٨٤٠).

٢٥٦٣ \_ «الاستيعاب» لابن عبد البر (٢/ ٥٥)، ترجمة (٢٣٤)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٦٠) ترجمة (٥٢٠)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ١٨٦) ترجمة (٥٥٨).

٢٥٦٤ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (٢/ ٦٠) ترجمة (٢٣٩)، و«أسد الغابة» لابن الأثير رقم (٥٢١) (١/ ٢٥٨)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ١٨٦) رقم (٨٥٢).

 <sup>(</sup>١/ ١٥٥)، و«التعديل» للرازي (١/ ١٥٥)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (١/ ١٥١)، و«الجرح والتعديل» للرازي (١/ ٢٥٥)، و«الثقات» لابن حبان (٣/ ٤٠)، و«أسماء الصحابة الرواة» لابن حزم (١٩٥)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١/ ١٩٥)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٥٥)، و«تجريد أسماء الصحابة» للذهبي (١/ ٥٨)، و«اسير أعلام النبلاء» له (٣/ ١٤)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر رقم (٢٣٧) (١/ ١٩٤)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ٢٧٥) رقم (٨٣١)، و«تهذيب التهذيب» له (١/ ٢١٥)، و«تقريب التهذيب» له (١/ ٢١٣).

٢٥٦٦ - «الاستيعاب» لابن عبد البر (٢/ ٦٢) ترجمة (٢٣٨)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (١/ ١١٤)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٦٠)، رقم (٥٢٦)، ونسبه فقال (تميم بن عبد عمرو)، وانظر «أسد الغابة» رقم (٣٣٥)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ١٨٥) ترجمة (٨٤٣) وجعله تميم بن زيد.

٢٥٦٧ ـ تميم بن حجر، أبو أوس الأسلمي الصحابي. كان ينزل الجدوات بناحية العَرْج.

المدورة والمداري تميم الداري بن خارجة اللخمي والنسائي وابن ماجه، وكنيته أبو رقية، أربعين من الهجرة. وروى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكنيته أبو رقية، وهو من بني عدي بن الدار بن هانئ؛ كان نصرانياً وأسلم سنة تسع، وكان في جملة وفد الداريين بعد منصرف النبي على من تبوك. وكان يختم القرآن في ركعة، وربما ردَّد الآية الواحدة الليل كله والحساسة ألى الصباح. وهو أول من أسرج السراج في المسجد. رَوَى عنه النبي على قصة الدجال والجساسة الله في خطبة خطبها فقال: «حدثني تميم الداري»، وذكر القصة. وروى عنه عطاء بن يزيد الليثي. وعبد الله بن موهب وسليم بن عامر وشرحبيل بن مسلم وقبيصة بن ذؤيب. قال ابن عبد البر. ولم يولد له غيرها، يعني ابنته رقية. وسكن المدينة، ثم انتقل إلى الشام بعد قتلة عثمان، وأقام بها إلى أن مات. وقيل نزل فلسطين. ولما كان في ثالث المحرم سنة تسع وأربعين وسبعمائة وقفتُ بديوان الإنشاء بدمشق على النسخة التي بيد الداريين التي كتبها لهم رسول الله على سنة تسع من الهجرة بعد منصرفه من غزوة تبوك في قطعة أدم من خفّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهي: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أنطا محمد رسول الله على بن أبي طالب رضي الله عنه ولاعقابهم فمن آذاهم آذاه الله، فمن آذاهم لعنه الله، شهد عتيق بن أبي قحافة وسلمتُ ذلك لهم ولأعقابهم فمن آذاهم آذاه الله، فمن آذاهم لعنه الله، شهد عتيق بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وكتب على بن أبي طالب وشهد».

كذا رأيته في النسخة بإثبات الألف في «أبو قحافة»، وبإسقاطها في بو طالب؛ وأما الأدم فرأيته وقد احمر وأخلق ولم أرَ من الكتابة فيه إلاّ «لهم، وأعقابهم» لا غير.

٢٥٦٩ ـ «تميم بن أسيد» تميم بن أسيد. هو أبو رفاعة ـ وقيل ابن أسد، وقيل اسمه عبد الله

۲۰۱۷ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (۲/ ٦٣) ترجمة (۲۳۹)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٥٧) رقم (٥١٩)، و«الإصابة» لابن حجر (٨٤١) (١/ ١٨٤)، و«الأعلام» للزركلي (٢/ ٧١).

٢٥٦٨ - «طبقات ابن سعد» (١/ ٣٤٣)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (١/ ١٥٠)، و«الصغير» له (١/ ١٧٦)، و«الجرح والتعديل» للرازي (١/ ٤٤٠)، و«الثقات» لابن حبان (٣٩/٣)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١/ ١٦٨)، و«الكاشف» للذهبي (١/ ١٦٧)، و«تجريد أسماء الصحابة» له (١/ ٥٨)، و«سير أعلام النبلاء» له (٢/ ٤٤١)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٥٨) ترجمة (٢٣٥)، و«أسد الغابة» لابن الأثير رقم (٥١٥) (١/ ٢٥٦)، و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (١/ ٧٣٧)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ١٨٣) ترجمة (٧٣٧)، و«تهذيب التهذيب» له (١/ ١١٣).

<sup>(</sup>۱) حديث الحسّاسة أخرجه مسلم في كتاب الفتن باب (۲۶) ح (۲۹٤۲)، وأبو داود في الملاحم باب (۱۵) ح (۲۲۵۳)، وابن ماجه في الفتن (۳۱) باب (۳۳) ح (۲۲۵۳)، وأحمد في «مسنده» (۲/۳۷۳ ـ ۲۵۳).

 $<sup>7079</sup>_-$  "طبقات ابن سعد" (7/71)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (1/101)، و"الجرح والتعديل" للرازي (1/101)، و"الثقات" لابن حبان (1/101)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (1/101)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (1/101)، و"تجريد أسماء الصحابة" للذهبي (1/10)، و"سير أعلام النبلاء" له (1/101)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (1/110)، و"تقريب التهذيب" له=

بن الحارث بن أسد بن عدي \_. كان من فضلاء الصحابة. نزل البصرة، روى عنه حميد بن هلال وصلة بن أشيم، قتل بكابل سنة أربع وأربعين للهجرة.

• ٢٥٧٠ \_ «المسلي التابعي» تميم بن طرفة الطائي، ويقال المُسلي ـ بضم الميم وسكون السين المهملة وكسر اللام ـ تابعي. سمع عديًّ بن حاتم وجابر بن سمرة. وروى عنه سماك بن حرب وعبد العزيز بن رفيع، مات في سنة الفقهاء وهي سنة أربع وتسعين. وهو صالح الحديث، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

۲۰۷۱ ـ «أبو قتادة التابعي» تميم بن نُذَيْر ـ بضم النون وفتح الذال المعجمة وسكون الباء آخر الحروف وبعدها راء ـ العدوي البصري من بني عديّ بن مناف؛ تابعي. سمع عمر بن الخطاب وعمران بن حصين، وروى عنه محمد بن سيرين وحميد بن هلال ومورّق العجليّ، وكنيته أبو قتادة.

۲**۰۷۲ ـ تميم بن المنتصر بن تميم بن الصلت**. روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه. وتوفى فى حدود الخمسين بعد المائة.

٣٥٧٣ ـ «أبو القاسم البندنيجي» تميم بن أحمد بن أحمد بن كرم بن غالب البَنْدَنِيجي البزاز، أبو القاسم بن أبي بكر؛ مفيد بغداد. قال محب الدين بن النجار: أخو شيخنا الحافظ أحمد سمع في صباه من أبي بكر بن الزاغوني وأبي الوقت الصوفي وأبي محمد بن المادح وأبي الفتح بن البطي، وطلب بنفسه، وسمع الكثير من أصحاب أبي الخطاب بن البطر وأبي عبد الله بن طلحة وأبي الحسين بن الطيوري وأبي الحسن بن العلاف وأبي محمد بن السراج وأبي القاسم بن بيان وأبي علي بن نبهان وأبي الغنايم بن النرسي وأبي طالب بن يوسف وأمثالهم؛ ولم يزل يسمع من أصحاب ابن الحصين وابن كادش وأبي غالِب ابن البناء وأبي بكر الأنصاري وأبي القاسم بن

<sup>= (</sup>١/٣١٧ ـ ٤٢٢)، و«الإصابة» له (١/٣٦٧) ترجمة (٨٣١) [وانظر الترجمة المتقدمة برقم (٢٥٦٥)].

۲۵۷۰ - «تاریخ البخاري الکبیر» (۲/ ۱۵۱)، و «الجرح والتعدیل» للرازي (۲/ ٤٤٢) رقم (۱۷۲۵)، و «الثقات» لابن حبان (٤/ ٨٥)، و «تهذیب الکمال» للمزي (۱/ ۱۲۹)، و «الکاشف» للذهبي (۱/ ۱۸۲۸)، و «تهذیب التهذیب» لابن حجر (۱/ ۱۸۳)، و «تقریب التهذیب» له (۱/ ۱۱۳)، و «تاریخ الإسلام» للذهبي وفیات (۸۱ - ۱۰۰) ص (۳۰۳) رقم (۲۲۷)، و «طبقات ابن سعد» (۲/ ۲۸۸).

٢٥٧١ \_ «الإصابة» (١/ ١٨٨) ترجمة (٨٦٣) وجعله (تميم بن بدير).

۲۵۷۲ ـ «الجرح والتعديل» للرازي (۲/ ۱۷۸۶)، و«تهذيب الكمال» للمزي (۱/ ۱٦٩)، و«الكاشف» للذهبي (۱/ ۱۲۸)، و «الثقات» لابن حبان (۸/ ۱۵۹)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (۱/ ۱۵۶)، و «تقريب التهذيب» له (۱/ ۱۱۳).

٢٥٧٣ - «ميزان الاعتدال» للذهبي (١/ ٣٥٩ - ٣٦٠)، و«تاريخ الإسلام» له وفيات (٥٩١ - ٢٠٠) ص (٢٨٠) رقم (٣٥٣)، و«فيل تاريخ بغداد» لابن الدبيثي (١٥١/ ١٥١)، و«العبر» للذهبي (٢٩٧/٤)، و«الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب (١/ ٣٩٩)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٢/ ٧١)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٢/ ١٨٠)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ٢٩٩).

السمرقندي وممن دونهم إلى حين وفاته. وكتب بخطه للناس ولنفسه كثيراً. وكان يفيد الطلبةَ ويسعى معهم إلى الشيوخ، وكان يحفظ أسماء الكتب والأجزاء المروّية في ذلك الوقت، ويدلّ عليها الغرباء، ويعيرهم الأصول، وكان يعرف أحوالَ الشيوخ الذين أدركهم، ويحفظ مواليدهم ووفياتهم، وله في ذلك همةٌ وافرة مع قلّة معرفةٍ بالعلم. سمعت معه وبإفادته كثيراً، وسمعت منه جزءاً واحداً اتفاقاً. وكان متساهلاً في الرواية، ينقل السماعات من حفظه على الفروع من غير مقابلة بالأصول، رأيت منه ذلك مراراً. وأذكر مرة وأنا واقف معه وقد أتاه بعض الطلبة بجزء فأراه إياه وسأله: هل هو مسموع في ذلك الوقت، أم لاً. فقال له: «هو سماع فلان بن فلان». وتقدم إلى دكان خباز وأخذ منه دواةً وقلماً ونقل له على ذلك الجزء وكان صحيفة سماع ذلك الشيخ من حفظه، ودفعه إليه وقال: «اذهب فاسمعه»، فأخذه ذلك الطالب ومضى. واشتهر ذلك منه فامتنع جماعة من حفّاظ الحديث من السماع بنقله. توفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة.

٢٥٧٤ ـ «وزير المهدي» تميم الوزير، صاحب ديوان المهدي. حدّث عن المهدي محمد بن عبد الله المنصور، روى عنه مسلمة بن الصلت، قال: حدثني المهدي أمير المؤمنين عن أبيه ابن عباس، عن النبي عَلَيْ ، قال: «آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر»(١). قلت هذا حديث موضوع.

٧٥٧٥ \_ «النهشلي» تميم بن خزيمة بن خازم النهشلي. صاحب الدعوة؛ بغدادي، هو القائل [الكامل]:

> قالوا عشقت صغيرة فأجبتهم كم بين حبة لؤلؤ مثقوبة

نُظِمَتُ وحبةِ لؤلؤِ لم تثقبِ فأجابته عنان جارية النطاف [الكامل]:

إن المطية لا يَلَذُ ركوبها ما لم تذلل بالزمام وتركب والسدرُ ليسس بسنسافع أربسابه ما لم يؤلف بالنظام ويشقب

أشهى المطيّ إليّ ما لم يركب

٢٥٧٦ ـ «تميم بن المعز صاحب القاهرة» تميم بن المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي؟ هو أبو على بن المعز صاحب القاهرة. كان تميم المذكور فاضلاً شاعراً ماهراً لطيفاً ظريفاً. ولم يل الملكَ لأن ولايةَ العهد كانت لأخيه العزيز، فوليها بعد أبيه. وللعزيز أيضاً أشعار. وتوفى أبو على تميم المذكور سنة أربع وسبعين وثلاثمائة بمصر. وحضر أخوه العزيز الصلاة عليه في بستانه، وغسله القاضي محمد بن النعمان، وكفّنه في ستين ثوباً، وأخرجه مع المغرب من البستان، وصلَّى

انظر: «تنزيه الشريعة» لابن عراق (٢/ ٥٥) رقم (٢٣). (1)

٢٥٧٥ - «زهر الآداب» للحصري (١/ ٢٧٤).

٢٥٧٦ ـ "وفيات الأعيان" لابن خلكان (١/ ٣٠١)، و«الحلة السيراء» لابن الأبّار (١/ ٢٩١)، و«اليتيمة» للثعالبي (١/ ٣٠٨ و٤٥٢)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٣٥١ ـ ٣٨٠) ص (٥٥٣)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٢/ ٤٠٤).

عليه بالقرافة، وحمله إلى القصر، ودفنه في الحجرة التي فيها قبر أبيه المعزّ. وقيل: توفي سنة خمس وسبعين. ومولده سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة. ومن شعره يصف بركة [البسيط]:

> في قبةٍ سمكها في الجو مشرقة كأنسما ماؤها والريح تبدرجه نقش المبارد صيغت بعدما جليت ومنه قوله من أبيات [الطويل]:

صَـدَعْنَ فـؤاداً كـاد يـنـهَـلُ أدمُـعـاً أوانِس في أثوابهن وفي المُلا إذا ما دجا جُنْحُ الظلام أناره كأن نَـقَا خَـبتِ لهـنَّ روادفٌ ومنه أيضاً [الطويل]:

سرى البرقُ فارتاع الفؤادُ المُعَذَّبُ أرقْتُ لهذا البَرْق حتى كأنَّمَا يلوحُ ويخبو في السماء كأنَّه يَوُمُ رَعيلَ الغَيم [..] (٢) وإنَّما وإلا فسلم وافي كأن نسيمه ولم جاء والطيف المُعَاود مَضْجعي فواصلني تحت الكَرَى وهو عَاتِبٌ وبات ضجيعي منه أَهْيَفُ نَاعِمٌ كأن الدجى في لون صُدْغَيْه طالِعٌ فلما أجاب الليل داعى صبحه ثَنَى عِطْفَهُ لما بَدَا الصُّبْحُ ذاهِباً إلى الله أشكو سِرَّ شوق كتمتُهُ ومنه [الوافر]:

ستقاني مشل خدَّيه مُداماً بأصفى من مروقِة الظنون

على أطرادِ مياه [...](١) تكسيرِ على نَقَا يَقَق (٢) من غير تكدير بعضأ لبعض بتقدير وتدبير

وقلباً غداة البين كاديطيرُ غهرون وفي تستقيبهن بُدُور لَـهُـنَّ تـراق وُضَّحٌ ونُـحُـورُ تَـــأَزَّرْنَــهَــا والأُقْــحــوانُ ثــخــورُ

وجاز الكرى في العين فهو مُذَبْذَبُ شرى فَبَدَتْ منه لعَيْنَىَ زَيْنَتُ سيوفٌ بأرجاء السماء تُقَلُّبُ يؤم خيالاً من سُلَيْمَى محبب وما فيه طيت بالعبير مُطَيَّبُ مَعاً ومضى لما مضى المتأوب ولولا الكرى ما زارنى وهو يَعْتِبُ وأَدْعَبُ نَـشُوانٌ وَأَلْعَسُ أَشْنَبُ وشَمسُ الضُّحَى في لون خَدِّيْهِ تَغْرُبُ وكاد توالى نجمه يتصوب وما كاد لولا طالعُ الصبح يذهبُ فنم به واش من الدمع مُغرِبُ

لعل الكلمة الساقطة (دون). (1)

اليَقَق: الأبيض. (٢)

هنا كلمة ساقطة، لا يستقيم وزن البيت بدونها ولعلها كلمة (فيه) أوْما أشبهها. (٣)

كَــــأنّ الــــراحَ وردةُ جُــــلّــــــــــارِ ومنه [السريع]:

اشرَبْ على ود نهار بَدا كانسما الافت أنسه لابسسُ ومنه [السريع]:

اشرب عملى بدر بَدَا كاملاً كأنه في ليمله غُرَّةً ومنه [مجزوء الرمل]:

أعدن الأشياء عندي وثسنسايا عَطِراتٌ وَحَبِيبٌ ليس يَرْضَى ومنه [السيط]:

إذا خلوت بمحبوب تُجَشَّمُهُ وأضحك الوصل بالهِجران منه وَملْ لا شيء أحسن من كف تُغَمِّزها ومِنْ فم في فم عَذْبٍ مُقَبَّله حتَّى إذا ما نلتَ ما تهوى بلا كدر وقبل لمن لام في لهو تُسَرُّ بِهِ إنَّ الشقِيل هو المحرومُ لَذَتهُ وله عدة مدائح في أبيه المعزّ وأخيه العزيز.

تَبَدّت في غِللَالَةٍ يَاسَمِينِ

والليل تال قد بدا بالسعود نور الثنايا واحمرار الخدود

في أنجُم منشورة كالشَّرَرُ تَمَّ سناها بسوادِ الطورُ

قُ بُ لَ ةٌ في صَحْن خَدِّ خُلِقَتْ من ماء شهدِ كُسلِ هَسَّ من ماء شهدِ للمحكبيب بيضاً

فاملاً محاسِنَ خَدَّيْهِ من القُبَلِ على التحكم في اللذات والغزلِ على التحكم في اللذات والغزلِ كَفَّ ومن مُقَلِ ترنو إلى مُقَلِ كَأَنَّ ريقَتَهُ ضَرْبٌ من العَسَلِ فاجعل منامك بين المتن والكَفَل إليك عني فإنّي عنك في شُغُلِ لا بارك الله في من راح ذا يُسقلِ لا بارك الله في من راح ذا يُسقلِ

۲۰۷۷ \_ «صاحب إفريقية» تميم بن المعزّ بن باديس بن المنصور بن بُلُكِين بن زيري بن مناد، الحميري الصنهاجي. ملك أفريقية وما والاها بعد أبيه المعزّ؛ وكان حسن الآثار محمود

۲۰۷۷ - «البداية والنهاية» لابن كثير (۱/۱۷)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٥/١٩٧)، و«الشذرات» لابن العماد (٤/٢)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٣٠٤ - ٣٠٦)، و«الحلة السيراء» لابن الأبّار» (١/ ٢١)، و«البيان المغرب» لابن عذاري المراكشي (١/ ٢٩٨)، و«تاريخ ابن خلدون» (٦/ ٢٢٧)، و«أعمال الأعلام» للسان الدين ابن الخطيب (٣/ ٣٧٧)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٥٠١ - ٥١٠) ص (٣٤) رقم (٧)، و«الكامل» لابن الأثير (١/ ٤٤٩)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ٣٦٣)، و«العبر» له (٤/١)، و«مرآة الجنان» لليافعي (١/ ١٦٩).

السيرة محباً للعلماء معظماً للأدباء وأرباب الفضائل، قصده الشعراء من الآفاق على بُعْدِ الدار، كابن السراج الصوري وأنظاره، وهو الذي قال فيه الحسن بن رشيق [الطويل]:

أَصَحُ وأعلى ما رويناه في النَّدى من الخَبَرِ المأثور منذ قَدِيم أحاديثُ ترويها السيولُ عن الحَيَا عن البحرِ عن كفِّ الأميرِ تمِيمِ

وكان يجيز الجوائزَ السنيّة ويعطى العطاءَ الجزل، ومولده بالمنصورية التي تسمى «صَبْرَةَ» من أفريقية سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة، وفوض إليه أبوه ولاية العهد بالمهدية سنة خمس وأربعين، ولم يزل بها إلى أن توفي والده، فاستبدُّ بالملك. ولم يزل إلى أن توفي سنة إحدى وخمسمائة، ودفن في قصره، ثم نقل إلى قصر السيدة بالمُنستير، وخَلَّفَ من البنين أكثر من مائة ومن البنات ستين، على ما ذكر حفيده أبو محمد عبد العزيز بن شداد بن تميم في كتاب «أخبار القيروان» وفي أيام ولايته اجتاز المهدي محمد بن تومرت بأفريقية عند عوده من بلاد الشرق وأظهر بها الإنكار على من رآه خارجاً عن سنن الشريعة، ومن هناك توجُّهَ إلى مراكش ـ وكان من أمره ما ذكرته في ترجمته في المحمدين ـ وسيأتي ذكر ولده يحيى بن تميم في حرف الياء في مكانه إن شاء الله تعالى ـ وله هناك ذكر أيضاً ـ وللأمير تميم شعر وفضائل. فمن شعره [المنسرح]:

إن نَظَرَتْ مقلتي لِمُقْلَتِهَا تعلم مما أريدُ نجواهُ كأنها في الفواد ناظرة تكشف أسراره وفرحواه ومنه أيضاً [الطويل]:

> سَل المطَرَ العام الذي عمّ أرضكم إذا كنت مطبوعاً على الصَّدِّ والجفا ومنه أيضاً [الكامل]:

فكُّرْت في نار الجحيم وَحرِّهَا وَا وَيْلَتَاهُ وَلاَت حين مَنَاصِ(١)

أجاء بمقدار الذي فاض مِنْ دَمْعِي فمِنْ أين لي صبر فأجعله طَبْعِي

فدعوتُ ربي أنّ خير وسيلتي يومَ المِعَادِ شهادةُ الإخلاص

٢٥٧٨ ـ «الفحل متولي دمشق» تميم بن إسماعيل، المعروف بالفحل. قدم دمشق متولياً عليها من قِبل الحاكم صاحب مصر سنة سبع وثمانين وثلاثمائة، ثم وليها سنة تسعين وثلاث مائة، ومات فيها، وولي بعده علي بن جعفر ابن فلاح.

تضمين لبعض الآية (٣) من سورة (ص). (1)

٢٥٧٨ ـ «تاريخ ابن القلانسي» (٥٧)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٣/ ٣٤٤)، و«تحفة ذوي الألباب» للصفدي (٢/ ١٥)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٣٨١ ـ ٣٨٠) ص (١٣٦)، و«اتعاظ الحنفا» للمقريزي (٢/١٧)، و(٤٥)، و«أمراء دمشق في الإسلام» للصفدي (٢٢) رقم (٧٥).

٢٥٧٩ ـ «أبو كعب» تميم بن أبي مُقْبل بن عوف بن حُنَيف بن قُتَيْبة بن العَجْلان، يكنى أبا كعب. وكان أعور جافياً في الدين. أدرك الإسلام وأسلم وكان يبْكي أهلَ الجاهلية، وهو القائل [البسيط]:

> ما أنعمَ العيش لو كان الفتي حجراً لا يحرزُ المرءُ إدحاءَ البلادِ وَلاَ

٢٥٨٠ \_ «الراجز» تميم بن مقبل بن ميمون بن الذيال بن مقبل العيسي؛ أحد رُجَاز خراسان. يقول في قصة الكرماني بخراسان أيام «نصر بن سيار» ويفخر من أرجوزة طويلة [الرجز]:

الـدَّهـرُ قـد أيـدلَ عُـرفـاً مـنـكـرَا والأزدُ قد امْسَتْ تُسَاوى مُضَرَا نحن وُجِدنا في الحفاظِ أُصبرًا ثم لبسنا فوقه السنورا ثم تَنَادَيْنَا يقينَا البَشَرَا فَمَا تَرَكْنَا مِن سوانا مَعْشَرَا والعذب حتى يشرب المكذرا وجعل الفضل لمن تَنزَرا فَمَا تَرَكُنَا لِيَمَانِ مَفْخَرَا أَمْسَى الحَصَى والتُّرْبُ قَدْ تَضَمَّرَا فِإِن عَسَتْ أَكْرُومَةٌ أَنْ تُلْكَرَا كَانَتْ لَنَا كَالشَّمْسِ لاَ بَلْ أَشْهَرَا

وَلاَ أَلْومُ السِّدُهُ إِن تَسغَسِّرُ ا سَـفَاهـةً مـن رأيها وبَـطَـرَا نحنُ ادَّرعْنَا الحَلَقَ المسمَّرَا ثم ركبنا الخيل قُبّاً ضُمَّرا على الهُدَى نَضْرِبُ مَنْ تَحَيَّرَا إلاَّ مَنَعْنَاهُ الجنَابَ الأَخْضَرَا فالحمد لله الذي تَكَبَّرَا ثمت أخزى مَذْحجاً وحِمْيرًا ولا تركناهُ يَـطُـولُ الـمِـنْجَـرَا

تَنْبُو الحَوَادِثُ عَنْهُ وَهُوَ مَلْمُومُ

تُبْنَى له في السمواتِ السَّلَالِيمُ

٢٥٨١ ـ «الكوفي» تميم بن سَلَمَةَ الكوفي. يروي عن شريح القاضي وعبد الرحمٰن بن هلال العبسي وعروة بن الزبير. قال الشيخ شمس الدين: ولا نعلم له رواية عن الصحابة. روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وتوفى سنة مائة للهجرة.

٢٥٧٩ \_ «الإصابة» لابن حجر (١٨٧/١) رقم (٨٦٢) وسماه تميم بن مقبل بن عوف، و«خزانة الأدب» للبغدادي (١١٣/١)، و«الأعلام» للزركلي (١/ ٧١).

٢٥٨١ \_ «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٨١ \_ ١٠٠) ص (٣٠٦)، و«طبقات ابن سعد» (٦/ ٢٨٧)، و «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان رقم (٨٠٥)، و «أخبار القضاة» لوكيع (٢/ ٢٩٦)، و «الكاشف» للذهبي (١/ ١١٤) رقم (٦٨٠)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٢/ ١٥٣)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٤٤١) رقم (١٧٦٠)، و«الثقات» لابن حبان (٨٦/٤)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٥٩)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٤/ ٣٣٠)، و«الكاشف» للذهبي (١٦٨/١)، و«تجريد أسماء الصحابة» له (١/ ٥٩)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ٣٧١)، و«تهذيب التهذيب» له (١/ ٥١٢)، و«تقريب التهذيب» له (١/ ١١٣).

٢٥٨٢ ـ «أبو كامل الطائي» تميم بن المفرج، أبو كامل الطائي. قصد غزنة، وربما أنه توفى هناك. قال يمدح الوزير أبا القاسم على بن عبد الله الجويني [الخفيف]:

> زوِّدِي وامِــقــاً أَجَــدً ارْتِــحَــالاً مُخرماً ما عليه يا أمَّ عَمْرو لَـم يـزل يـحـذر الـتـفـرق حـتـى كَانَ يَكُفِيهِ والمحبُّ قَنُوع ذاتُ ثَخر كأنّه حين يَبْدُو مَـنْظُرٌ مَا رَأَيْـتُـهُ قَـطُ إِلاًّ كَاعِبٌ في الحجال يمنعُهَا الزّوَ منها في المديح:

كانَ لله في البرية لُطْف إنَّ فِيه لكلِّ وَهْهِ سَلَاداً ومن شعر أبي كامل المذكور [الكامل]:

قبل للغزالة وهي غيير غَيزالة بمذكّر الخطوات غير مؤنّث قومى إلى الشيء الذي مُتْنابه فتنبهت هيفاء غير بطية تفترُ عن بَرَدِ وتَنْظِمُ مثلها وتيممت دَنَّيْن في مَطْمُورَةٍ ومن شعر أبي كامل [مجزوء الرمل]:

قه إلى الراح مع الصب وإذا أعسلسن لِسلس إن تـــــىء يــا أيــهــا الـعــبــ

وَدِّعِينَا إِن كُنْتِ أَزْمِعِتِ جَارَهُ ۚ قَبْلَ أَن يِمِنَعَ الْفِرَاقُ الزَّيَارَهُ مَا قَضَى في مَقَامِهِ أَوْطَارَهُ أينَ صَار الهوى به يومَ صَارَهُ حقّ قوا يوم رَامَتُ يُن حلاًارَهُ وقْفَة أو تَحيّبة أوْ إشارَهْ غي في لدُرِّ أو أُقْدِ حُوانُ قَرَارَهُ قُلتُ بِدْرُ لتمه وَسْطَ دَارَهُ ر حَـيَـاء يـصـونُــهَـا وغَــرارَهْ

يومَ أفضى إليه أمر الوزاره ولَــديــه لــكــلّ وَهْــن جُــبَــارَهُ

والجؤذرُ النعسان غير الجُؤذر ومؤنث الخَلُوات غير مُذَكّر بالأمس فاتشرى بذاك الجوهر عما التمست ولا سحوب المئزر عِـقداً وتنظر عن جفون فُتَّر كانا معاً فيما أظنّ لقيصر

ح إذا قــام الــمــؤذن به فقل للغود أعلِنْ لد فيان الله مسحسسن

قلت: لولا هذا البيت الثالث لما أثبتّ الذي قبله وهو الثاني، لأن فيه تجرياً لا تحرياً، ولو أن لى في الثالث حكماً لقلت «فإن الرب محسن»، ليكون فيه مقابلة اثنين باثنين، لإن الإساءة يقابلها الإحسان، والعبد يقابله الرب، ولقائل أن يقول والله هو الرب؛ ولكنّ الرب هنا أصرح وأليق. ومن شعر أبي كامل [الوافر]:

سَلاَ عَنْ بَانَةِ الطَّلَلِ اليَبَابَا وعيش غَضَارَةِ لَوْ دَامَ لَكِسنْ لَيَالِي في الخُدُورِ مُحَجَّباتُ كعين سُويْقَةٍ حدقاً وَلَلكِنْ وأعْطَافاً إذا رُمْنَ الْعِطَافا وأطرافاً يحارُ الحَلْيُ فِيهَا يَطُفْنَ بمل عين الصَبِّ حُسناً قلت: شعر جيد في الرتبة العليا.

بحيث يقابلُ البَرْقُ الهِضَابَا تَكَدَّرَ ذَاكَ حِينَ صَفَا وَطَابَا يَدَعْنَ القَلْبَ مُخْتَبلاً مُصَابَا رَأَيْنَا هَلْهُنا شَنَباً عِذَابَا أَبَتْ أَرْدَافُهَا إِلاَّ جِلَاَبَا فليس يكاد يَضْطَرِبُ اضْطِرَابَا وإنْ كَانَتْ لِمُهْجَيِهِ عَذَابَا

#### الألقاب

ابن تميم، مجير الدين الحموي: اسمه محمد بن يعقوب.

وابن تميم المغربي: اسمه محمد بن تميم.

وابن تميم كاتب الدرج باليمن: اسمه محمد بن تميم.

التميمي الطبيب: محمد بن أحمد بن سعيد.

ابن التنبي: نجم الدين أحمد بن محمد بن عبد المجيد.

ابن التنبي: فخر الدين محمد بن محمد بن عقيل.

السلطنة بالشام. جُلِب إلى مصر وهو حدث، فنشأ بها وكان أبيض إلى السمرة. رشيق القدّ مليح الشعر خفيف اللحية، قليل الشيب حسن الشكل طريفه، جلبه الخواجا علاء الدين السيواسي، الشعر خفيف اللحية، قليل الشيب حسن الشكل طريفه، جلبه الخواجا علاء الدين السيواسي، فاشتراه الأمير حسام الدين لاجين، فلما قتل لاجين في سلطنته، صار من خاصكية السلطان، وشهد معه واقعة «وادي الخزندار» ثم «وقعة شقحب». أخبرني القاضي شهاب الدين بن القيسراني قال: قال لي يوماً: أنا والأمير سيف الدين طينال من مماليك الملك الأشرف، سمع «صحيح قال: البخاري» غير مرّة من ابن الشحنة، وسمع «كتاب الآثار» للطحاوي، و«صحيح مسلم»، وسمع من البخاري، غير مرّة من ابن الشحنة، وحمع «كتاب الآثار» للطحاوي، و«صحيح مسلم»، وسمع من عبسي المطعم، وأبي بكر بن عبد الدايم، وحدّث. قرأ عليه المقريزي ـ وهو الشيخ محيي الدين عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن تميم المقريزي الحنبلي: جدّ والد أبي علي بن عبد القادر -

۲۰۸۳ - «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (١/ ٢٥١)، و«تحفة ذوي الألباب»، للصفدي (٢/ ٢٣١)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٥٢٠) رقم (١٤٢٤)، و«الخطط» للمقريزي (٢/ ٥٤)، و«الدارس» للنعيمي (٢/ ٢٣٨ - ٢٣٨)، و«إعلام الورى» لابن طولون (١٢)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١/ ٢٥١)، و«السلوك» للمقريزي (٢/ ٧)، و«البدر الطالع للشوكاني (١/ ١٦٩).

"ثلاثيات البخاري" بالمدينة النبوية. أمّره السلطان الملك الناصر إمرة عشرة قبل توجهه إلى الكرك، وكان قد سلّم إقطاعه إلى الأمير صارم الدين صاروجا المظفري، وكان على مصطلح الترك آغا له؛ ولما توجه إلى الكرك، كان في خدمة السلطان. وجهزه مرة إلى دمشق رسولاً إلى الأفرم؛ فاتّهمه أن معه كتباً إلى أمراء الشام، فحصل له منه مخافة شديدة، وفُتش وعرض عليه العقوبة. فلما عاد إلى السلطان عرّفه بذلك، فقال له: «إن عُدْتُ إلى الملك فأنت نائب دمشق». فلما حضر من الكرك، جعل الأمير سيف الدين أرغون الدوادار نائب السلطنة بمصر بعد إمساك الجوكندار الكبير، وقال لتنكز ولسودي: «احضرا كل يوم عند أرغون، وتعلُّما منه النيابة والأحكام»، فبقيا كذلك سنةً يلازمانه، فلما مهرا، جهز سيف الدين سودي إلى حلب نائباً، وسيف الدين تنكز إلى دمشق نائباً، فحضر إليها على البريد هو والحاج سيف الدين أرقطاي والأمير حسام الدين طرنطاي البشمقدار، فكان وصولهم إليها في شهر ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة وسبعمائة، وتمكن في النيابة. وسار بالعساكر إلى ملطية، فافتتحها، وعظم شأنه، وهابه الأمراء بدمشق ونواب الشام، وأمن الرعايا به ولم يكن أحد من الأمراء ولا من أرباب الجاه يقدر يظلم أحداً ذِميّاً أو غيره، خوفاً منه لبطشه وشدّة إيقاعه. ولم يزل في ارتقاء وعلوِّ درجة يتضاعف إقطاعه وإنعامه وعوائده من الخيل والقماش والطيور الجوارح، حتى كُتِبَ له «أعز الله أنصار المقرّ الكريم العالي الأميري»، وفي الألقاب: «الأتابكي الزاهدي العابدي»، وفي النعوت: «معز الإسلام والمسلمين، سيد الأمراء في العالمين». وهذا لم نعهده يكتب عن سلطان لنائب ولا غير نائب على اختلاف الوظائف والمناصب. وكان السلطان لا يفعل شيئاً في الغالب حتى يُسيّر إليه ويستشيره فيه، وقلّما كتب إلى السلطان في شيء فردَّه، ومهما قرره من إمرة ونيابة ووظيفة وقضاء وإقطاع وغير ذلك، تَردُ التواقيع السلطانية بإمضائها. ولم أسمع أنا ولا غيري أنه أعطى لأحد إقطاعاً ولا إمرةً ولا وظيفةً، كبيرةً كانت أو صغيرةً، فأخذ عليها رَشًا؛ بل كان عفيف اليد والفرج. وقال لي شرف الدين النشو: إن إنعامه الذي خصه من السلطان في سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة بلغ ألف ألف درهم وخمسين ألف درهم خارجاً عن إنعامه من الخيل والسروج، وما له على الشام من العين والغلة والغنم. ثم رأيت أوراقاً بيده فيها كلفته وهي: ثلاثة وعشرون قائمةً بما يحتاج إليه في أمره. من جملة ذلك طبلًا بازِ ذهباً صرفاً زنتهما ألف مثقال والقباء العفير الذي يلبسه. آخِراً قال لي النشو: إنه يتقوّم على السلطان بألفي دينار مصرية فيه ألف وخمسمائة دينار. ثم توجّه بعد ذلك أربع مرات فيما أظن، وفي كل مرة يتضاعف له الإنعام، وزاد تمكنه وهيبته، إلى أن كان أمراء مصر من الخاصكية يخافونه. ولقد حدّثني الأمير سيف الدين قرمشي الحاجب: أن السلطان قال له: «يا قرمشي، لي ثلاثين سنة وأنا أحاول من الناس أن يفهموا عني ما أرومه في حقّ الأمير، ولم يفهم الناس عني ذلك، وناموس المُلك يمنع من قولي ذلك بلساني وهو أني لا أقضى حاجة لأحد إلاّ على لسانه أو بشفاعته»، ودعا له بطول العمر. فبلغه ذلك، فقال: «بل أموت في حياة مولانا السلطان». فلما أنهى ذلك الأمير سيف الدين قرمشي إلى السلطان، قال له: «قل له: لا أنتَ إذا عشت بعدي نفعْتني في أولادي وحريمي وأهلي، وإذا مت قبلي، أيش أعمل مع أولادك. أكثر ما يكونون أمراء، وها هم الآن أمراء في حياتك»! أو كما قال. واعتمد شيئاً ما سمعناه عن غيره، وهو أنه كان له كاتب ليس له شغل ولا عمل غير عمل حساب ما يدخل خزانته من الأموال وما يستقر له، فإذا حال الحول عمل أوراقاً بما يجب عليه صرفه من الزكاة، فيأمر بإخراجه وصرفه إلى ذوي الاستحقاق.

وزادت أمواله وأملاكه، وعمر الجامع المعروف به بحكر السماق بدمشق، وأنشأ إلى جانبه تربة وحمّاماً، وعمر تربةً إلى جانب الخواصين لزوجته، وعمر داراً للقرآن إلى جانب داره دار الذهب، وأنشأ بالقدس رباطاً، وعمّر القدس وساق إليه الماء وأدخله إلى الحرم على باب المسجد الأقصى، وعمر به حمّامين وقيساريةً مليحةً إلى الغاية. وعمر بصفد البيمارستان المعروف به وجدّد القنوات بدمشق، وكانت مياهها قد تغيرت، وجدَّد عمائر المساجد. والمدارس، ووسع الطرقات بها، واعتنى بأمرها. وله في سائر الشام آثار وعمائر وأملاك. ولم يكن عنده دهاء ولا له باطن ولا يحتمل شَيئاً ولا يصبر على أذى، ولم يكن عنده مداراة للأمراء، ولا يرفع بهم رأساً، وكان الناس في أيامه آمنين على أموالهم ووظائفهم، وكان في كل سنة يتوجه إلى الصيد بالعسكر إلى نواحي الفرات، وعدَّى في بعض السفرات الفُرات، وأقام في ذلك البر خمسة أيام يتصيد وكان الناس ينجفلون قدامه إلى بلاد توريز وسلطانية وكذلك بلاد ماردين وبلاد سيس. وكان ما له غَرَضٌ غير الحق والعمل به ونصرة الشرع، خَلاَ أنه كان به سوداء يتخيل بها الأمر فاسداً، ويبنى عليه، فهلك بذلك أناس، ولا يقدر أحد مِن مهابته يوضّح له الصواب، ولا يقول له الحق فيما يفعله. وكان إذا غضب لا سبيل له إلى الرضى ولا العفو، وإذا بطشَ بَطَشَ بَطُشَ الجبّارين، ويكون الذنب يسيراً نزراً، فلا يزال يكبره ويزيده ويوسعه إلى أن يخرج فيه عن الحد. ورأيت من سعادته أشياء، منها: إذا غضب على أحد في الغالب لا يزال في خمول وتعاسة إلى أن يموت. قال القاضي شرف الدين أبو بكر بن الشهاب محمود: والله ما زلت في همّ وخوف وتوقّع لمثل هذا حتى أمسك ومات، وما غضب على أحد ثم رضي عليه. حكى لي قوام الدين أحمد بن أبي الفوارس البغدادي، قال: قلت له يوماً: «والله يا خوند أنا رأيت أكبر منك وأكثر أموالاً منك» فلمّا سمع هذا الكلام تنمر وقال لي بغيظ: «من رأيت أكبرَ مني وأكثر مالاً؟»، فقلت له: «خربندا وجوبان وبو سعيد»؛ فلما سمع ذلك سكن غيظه، ثم قلت له: «إلا أنهم لم تكن الرعايا تحبهم هكذا، ولا يدعون لهم مثلما يدعو رعاياك لك، ولا كانت رعاياهم في هذا الأمن وهذا العدل»، فقال لي: «يا فلان، أيّ لذة للحاكم إذا لم يكن رعاياه آمنين مطمئنين؟!».

ومن إيثاره للعدل: أنه كان يوماً يأكل معه بعض خواصه ـ أُنسِيتُ اسمَه ـ فنظر إلى أصبعه مربوطة فسأله عن السبب فأنكره، فلم يزل به حتى قال: "يا خوند، واحد قواس، عمل قوساً ثلاث مرات فأغاظني فلكمته"، فلما سمع كلامه التفت عن الطعام وقال: "أقيموه"، ورماه وضربه على ما قيل أربعمائة عصا، وقطع إقطاعه، وبقي غضبان عليه سنين حتى شفع فيه، فرضي عليه. وقال لي ناصر الدين محمد بن كوندك دَوَادَاره، بعد موت تنكز بسنين: والله ما رأيته مدة ما كنت في خدمته غافلاً عن نفسه في وقت من الأوقات. ولا أراه إلا كأنه واقف بين يدي الله تعالى، وما كان يخلو ليله من قيام إلا بوضوء جديد، أو كما قال. وكان الشيخ حسن بن دمرتاش قد أهمه

أمره وخافه، فيقال إنه تمّم عليه عند السلطان، وقال له: «إنه قصد الحضور إلى عندي والمخامرة عليك»، فتنكّر السلطان، وكان ذلك وَهُم في عزم حضور الأمير سيف الدين بشتاك وسيف الدين يلبغا اليحيوي وعشرين أميراً من الخاصكية ببنتي السلطان من مصر إلى دمشق ليزوجوهما بولدي الأمير سيف الدين تنكز، فبعث يقول: «يا خوند، أيش الفائدة في حضور هؤلاء الأمراء الكبار إلى دمشق، والبلاد الساحلية في هذه السنة ممحلة، ويحتاج العسكر إلى كلفة عظيمة، أنا أحضر بولديَّ إلى الباب ويكون الدخول هناك»، فجهَّز إليه الأمير سيف الدين طاجار الدوادار، وقال له: «السملطان يسلم عليك، ويقول لك إنه ما بقى يطلبك إلى مصر، ولا يجهز إليك أميراً كبيراً حتى لا تتوهم»، فقال: أنا أتوجه معك بأولادي إليه، فقال له: «لو وصلت إلى بلبيس ردك. وأنا أكفيك هذا المهم، وبعد ثمانية أيام أكون عندك بتقليد جديد وإنعام جديد». فلبَّته بهذا الكلام، ولو كان توجه إلى السلطان؛ كان خيراً له، ﴿ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً﴾ [الأنفال: ٤٢]. وكان أهل دمشق في تلك المدة قد أرجفوا بأنه قد عزم على التوجه إلى بلاد التتار، فوقع ذلك الكلام في سمع طاجار الدوادار، وكان قد عامله تنكز في هذه المدة معاملة لا تليق به، فتوجّه من عنده مغضباً، وكأنه حرَّف الكلام، والله أعلم؛ فتغير السلطان تغيراً عظيماً، وجرَّد خمسة آلاف فارس أو عشرة، مقدِّمهم بشتاك، وحلَّف عسكر مصر أجمع، وخاف وجهز على البريد إلى الأمير سيف الدين طشتمر نائب صفد يأمره بالتوجّه إلى دمشق لقبض تنكز. وكتب إلى الحاجب وإلى الأمير سيف الدين قُطْلُوبْغَا الفخري وإلى الأمراء بالقبض عليه، وقال: «إن قدرتم على تعويقه عن التوجه، فهو المراد، والعساكر تصل إليكم من مصر». فوصل الأمير سيف الدين طشتمر الظهر إلى المزّة وجهز إلى الأمير سيف الدين الفخري وكان دواداره قد وصل بكرة النهار واجتمع بالأمراء؛ فاتفقوا، وتوجّه الأمير سيف الدين اللمش الحاجب إلى القابون ووغّر الطريق ورمى الأخشاب فيها والجمال وأحمال التبن، وقال للناس: «إن غريم السلطان يعبر الساعة عليكم فلا تمكنوه»، وركب الأمراء واجتمعوا على باب النصر. هذا كله وهو في غفله عما يراد به، ينتظر ورود طاجار الدوادار، وكان قد خرج ذلك النهار إلى القصر الذي بناه في القطائع عند حريمه، فتوجّه إليه الأمير سيف الدين قرمشي وعرفه بوصول الأمير طشتمر، فبهت لذلك وسقط في يده، فقال له: «ما العمل؟»، قال: «ندخل إلى دار السعادة». فحضر ودخل إلى دار السعادة، وغلقت أبواب المدينة. وأراد اللبس والمحاربة. ثم إنه علم أن الناس يُنهبون، ويلعب السيف في دمشق. فآثر إخماد الفتنة وأن لا يجرد سلاحاً. وأشاروا عليه بالخروج، فجهز إلى الأمير سيف الدين طشتمر، وقال له: «في أي شيء جئت، ادخل إلى»، فقال: «أنا جئتك رسولاً من عند أستاذك، فإن خرجت إلى، قلت لك ما قال لي، وإن رحتَ إلى مطلع الشمس تبعتك، ولا أرجعُ إلاّ إن مات أحدنا، والمدينة ما أدخل إليها». فخرج إليهم وعاين الهلاك فاستسلم وأخِذ سيفه وقيد خلف مسجد القدم وجهز إلى السلطان، وجهز معه الأمير ركن الدين بيبرس السلاح دار العصر ثالث عشرين ذي الحجّة سنة أربعين وسبعمائة. وتأسف أهل دمشق عليه، ويَا طول أسفهم، فسبحان مزيل النعم، الذي لا يزول ملكه ولا يتغير عِزِّه، ولا تطرأ عليه الحوادث. ولقد رأيته بعيني في سنة تسع وثلاثين وسبعمائة، وقد خرج له السلطان في أمرائه وأولاده إلى بئر البيضاء يتلقاه، فلما قاربه، ترجُّلَ له وقبّل رأسه وضمه إليه وبالغ في إكرامه، بعدما كان يجيء إليه أمير بعد أمير ويسلم عليه ويبوس يده وركبته راجلاً، والأمير سيف الدين قوصون جاء إلى تلقيه إلى منزلة الصالحية. وأما الإنعامات التي كان يفيضها عليه في تلك السنة من الرمل في كل يوم وإلى أن خرج في مدة تقارب الخمسين يوماً، فشيء خارج عن الحدّ. ولقد رأيته وهو في الصيد تلك السنة بالصعيد، وقد جاء إليه السلطان وقدامه الأمراء: ملك تمر الحجازي ويلبغا اليحيوي والطنبغا المارداني وآقسنقر وآخر ـ أنسيته الآن ـ وعلى يد كل واحد منهم طير من الجوارح؛ فقال له: «يا أمير، أنا أمير شكارك، وهؤلاء بازداريتك، وهذه طيورك»، فأراد النزول ليبوس الأرض، فمنعه. ثم رأيته بعيني يوم أمسك وقيّد، والحداد يقيمه ويقعده أربع مرات والعالم واقفون أمامه، فكان ذلك عندي عبرة عظيمة، واحتيط على حواصله وأودع طغاى وجنغاى مملوكاه في القلعة، وبعد مدة يسيرة، حضر الأمير سيف الدين بشتاك وطاجار الدوادار والحاج أرقطاي وتتمة عشرة أمراء ونزلوا القصر الأبلق، وحال وصولهم حلَّفوا الأمراء وشرعوا في عرض حواصله، وأخرجوا ذخائره وودائعه. وتوجه بشتاك إلى مصر ومعه من ماله ثلاثمائة ألف وستة وثلاثون ألف دينار مصرية وألف ألف وخمسمائة ألف درهم، وجواهر بلخش أحجار مثمّنة وقطع غريبة ولؤلؤ غريب الحب، وطرز زركش وكلوتات زركش وحوايص ذهب بجامات مرصّعة، وأطلس وغيره من القماش ما كان جملته ثمانمائة حمل. وأقام بعده برسبغا، وتوجّه بعدما استخلص من الناس ومن بقايا أموال تنكز ومعه أربعون ألف دينار وألف ألف ومائة ألف درهم، وأخذ مماليكه وجواريه وخيله المثمنة إلى مصر، وأما هو فإنه جهز إلى اسكندرية وحبس بها مُدَّة دون الشهر، ثم قضى الله تعالى فيه أمره. يقال: إن المقدم إبراهيم بن صابر توجّه إليه، وكان ذلك آخر العهد به، ومات وصلّى عليه أهل الإسكندرية وقبره الآن يزار ويدعى عنده، رحمه الله تعالى [الكامل]:

# فكأنه برقٌ تألَّقَ بالحمى ثم انطوى فكأنه لم يلمع

ثم ورد مرسوم السلطان بتقويم أملاكه، فعمل ذلك بالعدول وأرباب الخبرة وشهود القيمة، وحضرت بذلك محاضر إلى ديوان الإنشاء لتجهز إلى السلطان، فنقلت منها، ما صورته: (دار الذهب بمجموعها واسطبلاتها ستمائة ألف درهم؛ دار الزمرد مائتا ألف وسبعون ألف درهم؛ دار الزردكاش وما معها مائتا ألف وعشرون ألف درهم؛ الدار التي بجوار جامِعِه بدمشق مائة ألف درهم؛ الحمّام التي بجوار الجامع مائة ألف درهم؛ خان العَرَصة مائة ألف وخمسون ألف درهم؛ الطبقة التي بجوار حمام ابن يمن أربعة آلاف وخمسمائة درهم؛ قيسارية المرحليّين مائتا ألف وخمسون ألف درهم؛ الأهراء من إسطبل بهادر آص عشرون عشرة آلاف درهم؛ حوانيت باب الفرج خمسة ألف درهم؛ حوانيت باب الفرج خمسة وأربعون ألف درهم؛ حمّام القصير العمري ستة آلاف درهم؛ وأربعون ألف درهم؛ حمّام القابون عشرون ألف درهم؛ حمّام القصير العمري ستة آلاف درهم؛ الدهشة والحمّام مائتا ألف وخمسون ألف درهم؛ بستان العادل مائة ألف وثلاثون ألف درهم؛

بستان النجيبي والحمّام والفرن مائة ألف وثلاثون ألف درهم؛ بستان الحلي بحرستا أربعون ألف درهم؛ الحدائق بها مائة ألف وخمسة وستون ألف درهم؛ بستان القوصي بها ستون ألف درهم؛ بستان الدردور بزبدين خمسون ألف درهم؛ الجنينة المعروفة بالحمّام بها سبعة آلاف درهم؛ بستان الرزاز خمسة وثلاثون ألف درهم؛ الجنينة وبستان غيت بها ثمانون ألف درهم؛ المزرعة المعروفة بتهامة بها ستون ألف درهم؛ مزرعة الركن البوقي والعنبري مائة ألف درهم؛ الحصة بالدفوف القبلية بكفر بطنا ثلثاها ثلاثون ألف درهم؛ بستان السقلاطوني بالمنيحة خمسة وسبعون ألف درهم؛ حقل البيطارية بها خمسة عشر ألف درهم؛ الفاتكيات والرّشيدي والكروم من زملكا مائة ألف وثمانون ألف درهم؛ مزرعة المرفع بالقابون مائة ألف وعشرة آلاف درهم؛ الحصة من غراس غيضة الأعجام عشرون ألف درهم؛ نصف الغيضة المعروفة بزَرْبَنَةِ خمسة آلاف درهم؛ غراس قائم في جوار دار الجالق ألفا درهم؛ النصف من غراس الهامة ثلاثون ألف درهم؛ الحوانيت التي قبالة الجامع مائة ألف درهم؛ الاسطبلات التي عند الجامع ثلاثون ألف درهم؛ بيدر زبدين ثلاثة وأربعون ألف درهم؛ أرض خَارج باب الفرج ستة عشر ألف درهم؛ القصر وما معه خمسمائة ألف وخمسون ألف درهم؛ رُبع القصرين ضيعة مائة وعشرون ألف درهم؛ نصف البيطارية مائة وثمانون ألف درهم؛ حصة من البويضا مائة ألف وسبعة وثمانون ألف درهم؛ نصف بوابة مائة ألف وثمانون ألف درهم؛ العلائية بعيون الفاسريا ثمانون ألف درهم؛ حصة دير ابن عصرون خمسة وسبعون ألف درهم؛ حصة دوير اللبن ألف وخمسمائة درهم؛ الدير الأبيض خمسون ألف درهم؛ التنورية اثنان وعشرون ألف درهم؛ العديل مائة ألف وثلاثون ألف درهم؛ حوانيت داخل باب الفرج أربعون ألف درهم.

الأملاك التي بمدينة حمص: الحمّام بحمص خمسة وعشرون ألف درهم؛ الحوانيت سبعة آلاف درهم؛ الربع ستون ألف درهم؛ الطاحون الراكبة على العاصي ثلاثون ألف درهم؛ زور قبحق خمسة وعشرون ألف درهم؛ الخان مائة ألف درهم؛ الحمّام الملاصقة للخان ستون ألف درهم؛ الحوش الملاصق له ألف وخمسمائة درهم؛ المناخ ثلاثة آلاف درهم؛ الحوش المجاور للخندق ثلاثة آلاف درهم؛ حوانيت العُرَيّضة ثلاثة آلاف درهم؛ الأراضي المحتكرة سبعة آلاف درهم.

بيروت: الخان: مائة ألف وخمسة وثلاثون ألف درهم؛ الحوانيت والفرن مائة وعشرون ألف درهم؛ المصبنة بآلاتها عشرة آلاف درهم؛ الحمّام عشرون ألف درهم؛ المسلخ عشرة آلاف درهم؛ الطاحون خمسة آلاف درهم؛ قرية زلاّيا خمسة وأربعون ألف درهم.

القرى التي بالبقاع: مرج الصفاء سبعمائة ألف درهم؛ التل الأخضر مائة ألف وثمانون ألف درهم؛ المباركة خمسة وسبعون ألف درهم؛ المسعودية مائة ألف وعشرون ألف درهم؛ الضياع الثلاثة المعروفة بالجوهري أربعمائة ألف وسبعون ألف درهم؛ السعادة أربعمائة ألف درهم؛ أبروطيا ستون ألف درهم؛ نصف يبرود والصالحية والحوانيت أربعمائة ألف درهم؛ المباركة

والناصرية مائة ألف درهم؛ رأس المآبيم الروس سبعة وخمسون ألف وخمسمائة درهم؛ حصة من خربة روق اثنان وعشرون ألف درهم؛ رأس الماء والدلي بمزارعها خمسمائة ألف درهم؛ حمّام صرخد خمسون ألف درهم؛ طاحون الفوار ثلاثون ألف درهم؛ السالمية سبعة آلاف وخمسمائة درهم؛ طاحون المغار عشرة آلاف درهم؛ قيسارية أذرعات اثنا عشر ألف درهم؛ قيسارية عجلون مائة ألف وعشرون ألف درهم.

الأملاك بقارا: الحمّام خمسة وعشرون ألف درهم؛ الهُري ستّمائة ألف درهم؛ الصالحية والطاحون والأراضي مائتا ألف وخمسة وعشرون ألف درهم؛ راسليثا ومزارعها مائة ألف وخمسة وعشرون ألف درهم؛ القريتين المعروفة إحداهما بالمزرعة والأخرى بالبينسية تسعون ألف درهم.

هذا جميعه خارج عمّا له من الأملاك ووجوه البر بصفد وعجلون والقدس الشريف ونابلس والرملة وجلجولية والديار المصرية. عمر بصفد بيمارستاناً مليحاً وله بها بعض أوقافه، وعمر بالقدس رباطاً وحمامين وقياسرة، وله بجلجولية خان مليح إلى الغاية أظنه سبيلاً. وله بالرملة، وله بالقاهرة في الكافوري دار عظيمة وحمّام وغير ذلك من حوانيت. ولما كان في أوائل شهر رجب سنة أربع وأربعين وسبعمائة، حضر تابوته من الإسكندرية إلى دمشق ودفن في تربته جوار جامعه المعروف بإنشائه. رحمه الله، فقلت في ذلك [السريع]:

إلى دِمَشْق نقلوا تنكزاً فَيَالَهَا مِنْ آيةٍ ظاهره في جَنَّةِ الآخِرَهُ في جَنَّةِ الآخِرَهُ وَنَفْ شُهُ في جَنَّةِ الآخِرة وقلت أيضاً [المجتث]:

فَ يَ نَـ قُـلِ تَـنْ كِـزَ سِـرٌ أَرَادَهُ الــلَّـــهُ رَبُّـــهُ أَتَّــــى بِـــهُ وَبُـــهُ أَتَـــى بِــه نــــــــو أرض يُــــِجبُــهُ وتُــــجبُـــهُ وتُـــجبُـــهُ وقلت كأننى أخاطبه [الوافر]:

أَعَادَ اللَّه شَخْصَكَ بَعْدَ دَهْرِ إلى بلدِ وَليتَ فلم تَخُنْهَا أَصَادَ اللَّه شَخْصَكَ بَعْدَ دَهْرِ الى بلدِ وَليتَ فلم تَخُنْهَا أَقَدَمت بها تدبرها زماناً وتأمُرُ في رَعَايَاها وتنهى فلا هَذَا الدُّحولَ دخلت فيها وَلاَ ذَاكَ الخُرُوجَ خَرَجْتَ منها وكنت قلت فيه بعدما قبض عليه، أُرثيه رحمه الله تعالى [الوافر]:

كَذَا تَسْرِي الخُطُوبُ إلى الكِرَامِ وتختال الحروادث كل ليت وتُسبُذُلُ بَعْدَ عِزْ وَامْتِنَاعٍ فَكَمْ مَلِكِ غَدًا فَي الأَمْنِ دَهْراً

وَتَسْعَى تَحْتَ أَذْيَالِ الظَّلَامِ
هِزَبْرِ عَنْ فَرِيسَتِهِ مُحَامِ
وُجُوهٌ لَهُ تُعَرَّضُ لِلِطَامِ
وَآلَ إلى انْتِقَالِ وَانْتِقَام

رَأَيْتَ الصَّقْرَ مِنْ صَيْدِ الحَمَام وَلَهُ تُطْبَعُ عَلَى دَعُي الذُّمَامَ تُوسّعُهُ بِأَنْوَاعِ السَّفَام رَمَانَا الدُّهْرُ فِي شَرّ المَرَام فَقَدْ أَمْسَى الزَّمَانُ بِلا زَمَام وسَامَ السذُّلُ فِينَا كُلَّ سَام وَحَامَ عَلَى الرَّزِيَّةِ كُلُّ حَام كأنَّا فِيهِ صَرْعَى بِالمُدَام وَأُوحِ شَ أَفِقَ هِا بِدرُ التَّمَام وَيَا تَفْرِيتَ ذاك الإِنْتِظَامَ شَدَائِدُهُ السِأَحُدَاثِ عِنظَامَ مَـدَامِـعُـهَا بِأَرْبَعَةٍ سِـجَـام أنَامَ بعَدْلِهِ عَدِيْنَ الأنَام فَلَمْ تُطُرق حماهمْ بِأَنْتِقَامُ وَنَابُ اللَّهُ لِ نَابٍ غير تَامُ يُسْكِنُ بَرْدُهُ لهب الضِرَام وَنَابَ الرُّعْبُ فِيهِ عَنِ الحُسَامَ تَـأَيُّـدَ بِـالـمَـلاَئِـكَـةِ الـكِـرَامُ تَهَيَّبَ أَنْ يَرَاهُ في المَنَامُ كِرَام النَّخُرُّ والسُّودِ السُّلَّامَ وَشَاعَتْ عَنْهُ فِي مِصْرِ وَشَام ويطرقُ أرضَهم في كلِّ عَام تَوَغَّلَ في فَضًا تِلْك الموامي مَضَوْا هَرَباً كأَمْثَالِ النّعام دَوَامِعَ لا تَعزَالُ على العدَّوَامُ أَفَاعِي القَيْدِ تُنْذِرُ بِالحِمَام عَلَيْهِ فِي القُعُودِ وَفِي القِيَام فَــقَــدْ رَوَّى زَمَــانُــكَ كُــلَّ ظَــامُ

إذَا مَـا أَبْرَمَ الـمِـقْـدَارُ أَمْـراً وَهَـلْ يُـرْجَسِي مِـنَ الـدُّنْـيَـا وَفَـاءٌ إذَا ضَاقَتْ جَوَانِحُنَا بِهَمَّ أُقَالَ اللَّهُ عَشْرَتَنَا فَإِنَّا وَرَدَّ اللَّهُ عُفْبَانَا لِخَيْرِ تَنَكَّرَ يَسوم تَنْكِزَ كُلُ عُرْفٍ وَمَالَ إلى المَنِيَّةِ كُلُ مَوْلَى وَأَذْهَالَ يَوْمُه الألبابَ حَتَّى نَكَيْتُ دِمَشْقَ لَمَّا غَابَ عَنْهَا فَيَا تَمْزِيق شَمْل العدلِ فِينَا وَيَا لِمُصِيبَةٍ بِدِمَشْقَ حَلَّتْ فَكَمْ مِنْ مُقْلَةٍ لِلحُزْنِ تَجْري رَعَاهُ السلَّهُ مِنْ رَاعِ أَمِسِينِ وَكَفَ حَوَادِثَ الأَيَّامِ عَنْهُمَ وكيف يَنُوبُهُمْ خَطْبٌ مُلِمٌ حُـنُـوٌ زادَ فـي إِفْـرَاطِ بِـرٌ وتدبيرٌ خَلا عَنْ حَطُّ نَفْسِ ودست حكمه في دَارِ عدلٍ وَكَــم جَــبّـارِ قَــوْم ذي عُــتُــوّ يُسَاوِي عِنْدَهُ فِي العَلْالِ بَيْنَ الْ وهَـيْـبَــتُـهُ سَـرَتْ شَـرْقـاً وَغَــرْبـاً يُراعُ المُغلَ في «توريز» مِنْهُ وَكُمْ قَطَعَ الفُرَاتَ وَصَادَ حَتَّى إذا ما قيل هذا الليث وافي فرائسه فرائه أرائها تراها ولم نَر قَبْلَهُ لَيْشاً أَتَتْهُ وَقَدْ رَقَّتْ لَـهُ فَـتَـبِّنُّ حُـزْناً أَلاَ فَاذْهَبْ سُهِيتَ أَيَا سَعِيدٍ

فَأَنْتَ وَدِيعَةُ الرحمٰن منّا وَلِيتَ فَلَمْ تَخُنْ لِلّهِ عَهْداً وَلِيتَ فَلَمْ تَخُنْ لِللّهِ عَهْداً حَاشَا أَن يَسراكُ اللّه يسوماً وَنِلْتَ مِنَ السّعَادَةِ وَالْمَعَالِي وَكُنْتَ تُحِبُ «نُورَ الدّينِ» طَبْعاً وَكُنْتَ تُحِبُ «نُورَ الدّينِ» طَبْعاً رَعَى وَحَمَيْتَ مَا قَدْ وَكُنْتَ إِذَا دَجَا لَيْلُ القَضَايَا وَكُنْتَ إِذَا دَجَا لَيْلُ القَضَايَا تُفَرِّهُ هَا بِقَوْلٍ مِنْكُ فَصْل

تَحُوطُكَ فِي الرَّحِيلِ وَفِي المقامِ وَلَمْ تَجْدُبُكَ فِيهِ عُرَى المَلاَمِ وَلَمْ تَجْدُبُكَ فِيهِ عُرَى المَلاَمِ تَعَدَّيْتَ الحَلاَلَ إلَى الحَرامِ منالاً حَازَ غَايَاتِ المَرامِ المَرامِ لأَنَّ كُمَا سَواء في الْتِزامِ حَمَى نَفْدِيكَ مِنْ رَاعٍ وحَامِ وَكَانَتْ مِنْ مُهِمَّاتٍ جِسَامِ وَكَانَتْ مِنْ مُهِمَّاتٍ جِسَامِ لأَنَّ القَوْلَ مَا قَالَتْ حَذَامِ (1)

2008 - تنكز بغا، الأمير سيف الدين مشد الشرابخاناه. اشتهر وذكر في أيام الناصر حسن. ولما أمسك الوزير منجك، وجرى ما جرى، أُعْطِي إمرة مائة وتقدمة ألف، واختصّ بالسلطان الملك الناصر، وصارت له المنزلة العالية. فخرج الأمير علاء الدين مُغلطاي وطاز على السلطان وركبا إلى قبة النصر. وجُهِر إليه أن جهّز إلينا النمجا وتنكزبغا، فجهز ما طلبوه وخلعوه وجرى ما جرى. ثم إن الصالح أفرج عنه وحضر معه إلى الشام في نوبة بيبغا، وتوجّه معه عائداً. ولما وصل إلى مصر، رسم له بإمرة طبلخاناه مائة فارس وتقدمة ألف، وعظم شأنه وارتفع قدره في الأيام الناصرية حسن في المرة الثانية، وعين لنيابة الشام في إخماد ذلك. ثم إنه تعلل ومرض وطالت علّه، فصار يقوم تارة ويقع ويصح تارة ويسقم، إلى أن ورد الخبر بوفاته رحمه الله تعالى في شوّال سنة تسع وخمسين وسبعمائة.

#### الألقاب

التنوخي: أبو علي، المحسن بن علي، القاضي الأديب.

القاضي التنوخي: علي بن المحسن.

التنوخي الحنفي: علي بن محمد.

التهامي الشاعر: اسمه على بن محمد بن فهد.

٢٥٨٥ - «الشهرزوري» توبل بن الأمير بهاء الدين الشهرزوري من أمراء دمشق. كان من

<sup>(</sup>١) تضمين لعجز بيت للشاعر (لجيم بن صعب) وقبله:

فلولا المزعجات من الليالي لما تبرك القطاطيب المنام إذا قساليت حدام فيصد قوها فإن المقول منا قساليت حدام انظر شرح قطر الندى ص (٢٦) (طبعة دار الفكر) في باب: الاسم المعرب والمبني.

٢٥٨٤ ـ "أعيان العصر" للصفدي (١٢٩ و ـ ١٢٩ ظ)، و"الدَّرر الكامنة" لابن حجر (١/ ٥٠٠) رقم (١٤٢٣).

الأبطال الشجعان والفرسان المعدودين، استشهد يوم المصاف، يوم الخميس رابع عشر شهر رجب سنة ثمانين وستّمائة ظاهر حمص بعد أن قاتل قتالاً كثيراً وأنكى في العدو نكايات كثيرة، وقتل منهم عدة وافرة بيده وكان قد نيّف على الستين رحمه الله تعالى.

## توبة

٢٥٨٦ ـ «توبة بن الحُمَير» توبة بن الحمير الخفاجي، أحد المتيمين. صاحب «ليلى الأخيلية» ـ وسوف يأتي ذكرها في حرف اللام في موضعه إن شاء الله تعالى ـ كان يهوى ليلى فخطبها إلى أبيها، فأبى أن يزوجه، وزوجها في بني الأولغ، فكان يكثر زيارتها، فشكوه إلى قومه، فلم يقلع، فشكوه إلى السلطان فأهدر دمه إن أتاهم، فعلمت بذلك ليلى، ثم إن قومها كمنوا له في الموضع الذي يلقاها فيه، فلما جاء، خرجت إليه سافرة حتى جلست في طريقه، فلما رآها سافرة، فطن لما أرادت وركض فرسه ونجا؛ وقال قصيدته التي أولها [الطويل]:

نأتك بليلى دارها لا تنزورها وشطَّتْ نَوَاها واستمرّ مريرُها منها:

وكنتُ إذا ما جئتُ ليلى تَبَرْقَعَتْ فقد رَابَنِي منها الغداةَ سُفُورُهَا(۱) ثم إن توبةَ قتلته بنو عوف بن عقيل في حدود الثمانين للهجرة، فقالت ليلى ترثيه [الطويل]: نظرت ودوني من عمامة منكب وبطن الرداء أيّ نظرة ناظر وتوبة أحيى من فتاة حيية وأجرأ من ليث بخفقًانَ خادرِ ونعم فتى الدنيا وإن كان فاجراً ونعم الفتى إن كان ليس بفاجرِ

وهي قصيدة طويلة أوردها صاحب «الأغاني» كاملة، ولها في مراثٍ أُخر. ثم إن ليلى أقبلت من سفر فمرت بقبر توبة ومعها زوجها وهي في هودج؛ فقالت: «والله لا أبرح حتى أسلم على توبة». فجعل الزوج يمنعها وهي تأبى إلا أن تلمّ به، فتركها، فصعدت أكمة عليها قبر توبة فقالت: «السلام عليك يا توبة»، ثم حوّلت وجهها إلى القوم فقالت: «ما عرفت له كذبة قط، قبل هذه»، فقالوا: «وكيف؟»، قالت: أليس هو القائل [الطويل]:

ولو أن ليلى الأخيلية سَلَّمَتْ عَلَيَّ ودوني جَنْدَلٌ وَصَفَائِحُ

٢٥٨٦ - «الأغاني» لأبي الفرج (١٠/ ٦٣ - ٧٩)، و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة (١٧٩)، و«فوات الوفيات» للكتبي (١/ ٢٥٩)، و«أسماء المغتالين من الشعراء» لمحمد بن حبيب (٢٥٠)، و«الأمالي» للقالي (١/ ٨٦)، و«سمط اللاليء» لأبي عبيد البكري (١١٩)، و«خزانة الأدب» للبغدادي (٣/ ٣١)، و«الأعلام» للزركلي (٣/ ٢٧).

<sup>(</sup>١) تقدم هذا البيت في ترجمة ابن لِرّه الحافظ: بندار بن عبد الحميد رقم (٢٤٥٧) في هذا الجزء.

لسلّمتْ تَسْلِيمَ البَشَاشَةِ أوزقا إليها صَدَى مِنْ جَانِبِ القَبْرِ صَائِحُ (١) وأَغْبَطُ من ليلى بما لا أَنالُهُ أَلاَ كُلُ مَا قَرَّتْ بِهِ العينُ صَالِحُ

فما باله لم يسلم عليَّ كما قال؟ وكانت إلى جانب القبر بومة كامنة، فلما رأت الهودج واضطرابه فزعت وطارت في وجه الجمل، فنفر، فرمى بليلى على رأسها فماتت من وقتها، فدفنت إلى جانبه. قلت: ما كذب بعد موته لأنه قال: «أو زقا إليها صدى من جانب القبر»، والصدى هو ذكر البُوم، وهَذَا من عَجَائِب الاتفاقات. و«لتوبة بن الحميّر» قصة مع «مالك بن الرّيب المازني اللص الشاعر» ـ سوفي يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في ترجمة مالك ـ وأما ليلى الأخيلية، فيأتي لها ترجمة مفردة في حرف اللامّ.

الدين، أبو البقاء الربعي التكريتي المعروف بالبيع. ولد يوم عرفة بعرفة سنة عشرين [وستّمائة] وتعانى التجارة والسفر، وعرف السلطان حال إمرته وعامله وخدمه، فلما تسلطن مخدومه الملك المنصور ولآه وزارة الشام، ثم عزله ثم وُلّي وصودر غير مرة ثم تسلمه الله تعالى. وكان مع ظلمه، فيه مروءة وحسن إسلام وتقرّب إلى أهل الخير وعدم خُبْث، وله همة عالية، وفيه سماحة وحسن خلق ومزاح. واقتنى الخيل المسوّمة، وبنى الدور الحسنة، واشترى المماليك الملاح. وعمر لنفسه تربة كبيرة تصلح للملك وبها دفن لما مات سنة ثمان وتسعين وستّمائة وحضر جنازته ملك الأمراء والقضاة. يقال عنه: إنه كان عنده مملوك مليح اسمه أقطوان، فخرج ليلة يسير وأقطوان خلفه إلى وادي الربوة، فمر على مسطول وهو نائم، فلما أحس بركض الخيل فتح عينيه وقال: «يا الله توبة»، فقال: «والك يا أبلم، أيش تعمل بتوبة واحد شيخ نحس، أطلب منه أقطوان أحب إليك». ولشمس الدين بن منصور موقع غزة فيه وقد أعيد إلى الوزارة، وقد مرّ ذلك بسنده في ترجمته في المحمدين [الوافر]:

عتبتَ على الزمان وقلت مهلاً أقمتَ على الخنا ولبست ثَوْبَهُ فَفَاق من التجاهل والتعامي وعاد إلى التقى وأتى بتَوْبَهُ

ونقلت من خط علاء الدين علي بن مظفر الوداعي ما كتبه إلى الصاحب تقي الدين وقد سقط من على حصان [المتقارب]:

فَدَيْ نَاك لا تحشَ من وقعة فإن وقوعك للأرض فخرُ سقوطُ الغمام بفصل الربيع ففي البَرّبِرِ وفي البحر درُ

<sup>(</sup>۱) البيت الأول (ولو أنَّ ليلي. . . ) هو الشاهد رقم (٣٤٧) من شرح ابن عقيل في (فصل [لو]) حيث وقع بعد (لو) ما هو مستقبل في المعنىٰ وهو قليل؛ والكثير أنَّه لا يليها إلاّ الماضي في المعنى نحو (لو قام زيدٌ لقمتُ).

٢٥٨٧ ـ "فوات الوفيات" لابن شاكر الكتبي (١/ ٢٦١ ـ ٢٦٢)، و"أعيان العصر" للصفدي (خ/ ١٢٩) ظ، و"المنهل الصافي" لابن تغري بردي (٢/ ١٦٤) ظ، و"شذرات الذهب" لابن العماد الحنبلي (٥/ ٤٤١).

وكتب إليه أيضاً ومن خطّه نقلت [مجزوء الرمل]:

لا تـخف يَا أيها الصَّا حِبُ مِنْ وَقْعِ العِصَانِ السَّا أَنِها السَّا حِبُ مِنْ وَقْعِ العِصَانِ أَنَاتَ غيث ووقوع الغَيْث ثِ من خصب السزَّمَانِ وكتب إليه أيضاً ونقلتُه من خطه [المجتث]:

إني حلفت يسميناً لم آتِ فيها بحَوْبَهُ منذ أقعدتني الليالي لاقسمت إلاّ بستوبَه

خدر مالح كبير القدر، حدّث عن ابن طبرزذ. قال السيف بن المجد: كان توبة أحد من يشار إليه فقير صالح كبير القدر، حدّث عن ابن طبرزذ. قال السيف بن المجد: كان توبة أحد من يشار إليه بالزهد، صحب الشيخ عبد الله ولازمه، وكان يكرمه ويأنس به، وينزل إذا قدم في مغارته على جبل الصوان بقاسيون. وقال ابن العز عمر الخطيب: حدثتني فاطمة بنت أحمد بن يحيى بن أبي الحسين الزاهد، قالت: حدثتني أمي ربيعة بنت الشيخ توبة أنها كانت تقعد في الليل فتجد والدها قاعداً وهو يقول: يا سيدي اغفر لعبيدك؛ قالت: وكانت أمي ربيعة ترجف؛ وقالت: كنت أحكي للناس كرامات الشيخ، فرأيتُه في المنام وهو يقول: «كم تهتكيني!»، وسلً عليَّ سيفاً، فبقيتُ أرجف، وما عدت أجسر أن أحكي عنه شيئاً، وتوفي سنة اثنتين وعشرين وستمائة.

**٢٥٨٩ ـ توبة بن كيسان: أبو الموَرِّع العَنْبَرِي**. روى عن أنس بن مالك وأبي بردة بن موسى وعطاء بن يسار ونافع والشعبي وغيرهم. كان صاحب بدادة. توفي بالطاعون في سنة إحدى وثلاثين ومائة بالضبع، وهو مكان عن البصرة يومين. وكان ثقة، روى عنه الثوريّ وشعبة وحماد ابن سلمة وغيرهم.

## توراق شاه

. ٢٥٩ \_ «المعظم صاحب اليمن» توران شاه، الملك المعظم شمس الدولة بن أيوب - أخو

۲۰۸۸ \_ «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٢/ ٦٣١)، و«ذيل المرآة» لليونيني (١/٤ و٢٥٩ و٢٨٢)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٦٢١ \_ ٦٣٠/)، ص (١٠٢) رقم (٨٢)، و«التكملة» للمنذري (٣/ ١٦٢) رقم (٢٠٧٣).

٢٥٨٩ - «الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٢٤٤)، و«الثقات» لابن حبان (٢/ ١٢٠)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (١/ ٢٥١٥)، و«تهذيب» و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (١/ ٥١٥)، و «تقريب التهذيب»، له (١/ ١١٤)، و «التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ١٥٥)، و «تهذيب ابن عساكر» (٣/ ٣٦٢)، و «المعرفة» للفسوي (٢/ ٧٤٧)، و «الأعلام» للزركلي (٢/ ٧٤٧)، و «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (١٢١ ـ ١٢٠)، ص (٣٨٩).

۲۵۹۰ \_ و «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (۵۷۱ ـ ۵۸۰) ص (۲۰۸) رقم (۱۹۹)، و «سير أعلام النبلاء» له (۲۱/ ۵۳) رقم (۱۰)، و «العبر» له (۲/۸۲۶)، و «العقود اللؤلؤية» للخزرجي (۱/۲۲)، و «مرآة الزمان» لسبط ابن =

السلطان صلاح الدين - سيف الدين، وكان يلقب فخر الدين؛ كان أسنً من صلاح الدين وكان يرجّحه على نفسه، وسيّرَهُ سنة ثمان وستين [وخمسمائة] إلى بلاد النوبة (۱۱ ليفتحها، فلما قدمها، وجدها لا تساوي التعب، فرجع بغنائم كثيرة ورقيق. ثم أرسله إلى اليمن وبها عبد النبي بن مهدي قد استولى على أكثر اليمن، فقدمها وظفر بعبد النبي وقتله وملك معظم اليمن - وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في حرف العين مكانه - وكان سمحاً جواداً. ثم إنه قدم دمشق سنة إحدى وسبعين وخمسمائة] في آخرها وقد تمهدت له مملكة اليمن، لكنه كره المقام بها وحن إلى الشام وثماره. وكان قد جاءه رسول من أخيه صلاح الدين يرغّبه في المقام باليمن، فلما أدَّى الرسالة، طلب ألف دينار وقال لغلام: «امض إلى السوق واشتر لي بها قطعة ثلج»، فقال: «من أين هنا ثلج؟»، فقال له: «فاشتر بها طبق مشمش»، فقال: «من أين يوجد ذلك؟»، فأخذ يذكر له أنواع الفواكه، والغلام يقول: «ما يوجد»، فقال المعظم للرسول: «ليت شعري، ما أصنع بالأموال إذا لم أنتفع بها في شهواتي؟». ورجع الرسول، فأذن له صلاح الدين في القدوم، وكتب إليه صلاح الدين من إنشاء القاضى الفاضل [الكامل]:

لا تنضجرن مسما أَبُث فاِنَّهُ أَمَّا فِراقُكَ والسلقاء فَا إِنَّ ذا حَلَفَ الزَّمَانُ على تفرُقِ شَمْلِنَا حَول المَضَاجِعِ كُتْبُكُمْ فَكَأَنَّنِي حَول المَضَاجِعِ كُتْبُكُمْ فَكَأَنَّنِي كم يَلْبَتُ الجسمُ الذي ما نَفْسُهُ

صدرٌ لأَسْرَارِ الصَّبَابَةِ يَنْفِثُ مِنْهُ أَمُوتُ وذَاكَ مِنْهُ أَبْعَثُ فَمَتَى يرِقُ لَنا الزمانُ ويَحْنَثُ؟ مَلْسُوعُكُمْ وَهْيَ الرُّقَاةُ النُّفَّتُ فِيهِ ولا أنفاسه كَمْ يلبث

فلما قدم دمشق استنابه بها صلاح الدين لمّا رجع إلى مصر. ثم انتقل توران شاه إلى مصر سنة أربع وسبعين وخمسمائة، وكانت وفاته بالإسكندرية في صفر سنة ستّ وسبعين وخمسمائة، فنقلته شقيقته ستّ الشام ودفنته في مدرستها المعروفة بها في دمشق.

قال ابن الأثير: ولما قدم من اليمن وعمل بنيابة دمشق ملك بعلبك ثم عوضه أخوه عنها بالإسكندرية إقطاعاً، فذهب إليها، وكان له أكثر بلاد اليمن ونوابه هنالك يحملون إليه الأموال من زَبيد وعَدَن وما بينهما.

وكان أجودَ الناس وأسخاهم كفّاً، يُخرج كلُّ ما يُحْمَلُ إليه من البلاد، ومع هذا مات وعليه نحو مائتي ألف دينار، فوفاها أخوه صلاح الدين عنه، وكان منهمكاً على اللهو واللعب وفيه شرّ وظلم.

الجوزي (٨/ ٣٦٢)، و «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٣٠٦)، و «المنهل» لابن تغري بردي (١٦٥)، و «طبقات الشافعية» للسبكي (٥/ ٥٠)، و «خطط» المقريزي (٢/ ٣٧)، و «الكامل» لابن الأثير (١١/ ٤٦٨)، و «مفرج الكروب» لابن واصل (٢/ ٤٨)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ٢٥٥)، و «تحفة ذوي الألباب» للصفدي (٢/ ٩٥)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (٣٠٦/١٢)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٢/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>۱) للاد النوبة: بلاد واسعة عريضة في جنوبي مصر. ومدينة النوبة اسمها دمقلة «معجم البلدان» (٤/٥٠٥).

وقال المهذب محمد بن على الخيمي: رأيت في النوم شمس الدولة توران شاه بعد موته، فمدحته بأبيات وهو في القبر، فلفُّ كفنه ورمي به إلى، وقال [البسيط]:

لا تستقلَّنَّ مَعْرُوفاً سمحتُ بهِ ميْتاً فأصبحت منه عارى البدنِ ولا تنظُنَّنَّ جودي شَانَهُ بَخَلٌ من بعد بذليَ ملك الشام واليمنِ إنى خرجتُ من الدنيا وليس معي

من كلِّ ما ملكت كَفِّي سوى كَفَنِي

ولما جهز السلطان صلاح الدين أخاه شمس الدولة توران شاه إلى غزو بلاد النوبة ونزل على قلعة أبريم وافتتحها بعد ثلاثة أيام وغنم جميع ما كان فيها وكتب بذلك إلى السلطان، أنشد أبو الحسن ابن الذروي قصيدة منها [السريع]:

يقصرُ مُلْكُ الأَرْضِ عن مُنْتَهَاهُ أنجمه طالعة عن دُجاه قَنَاعَةً لَمَّا اسْتَقَرَّتْ نَوَاهُ تَّـــاج إذا شـــئـــتَ وتـــوران شـــاهْ تبرم أمراً فيه كبت العِداه تُرضِي بسخطِ الكُفْر دينَ الإلهُ لعرمه كامنة في أناه ما نَسَجَتْ للحرب أيدي الغُزاه كأعين الرُّمد بدت للأساه مشل دنسان بَزلتها السّقاه إلا بنصر دَمِيَتْ شَفْرَتَاهْ خيلٌ وفرسانٌ كمشل البُزَاهُ أساودُ الطَّعْنِ فَهُمٌ كَالحُواهُ

فقَدَم العرزمَ فَذَا مُبْتَداً واسحبْ ذُيُولَ الجَيْش حَتَّى أَرَى سِوَاكَ مَنْ أَلْقَى عَصَاهُ بِهَا عَلَيْكَ بِالرُّوم وَدَعْ صَاحِبَ الـ فقد غدت أبريم في ملكه لا بددُ لللنوبة من نَوْبَةِ تطل من سُوبةً مَنْسُوبةً يكسو الغُزاة القاطني أرضها سودٌ وتحمرُ الطبي حولها أولا فسمر تختميها القنا لِـلّـه جـيـشٌ مـنـك لا يـنــثـنـى مَا بَيْن عقبان ولكنها آسساد حرب فَوْقَ أيديهم تَـقَـلُّـدُوا الأَنْهَارَ وَاسْتَلاَّمُوا النُّ خُدْرَانَ فَالنِّيرِانُ تَحْرِي مِيَاهُ

٢٥٩١ ـ توران شاه ابن السلطان صلاح الدين الكبير. هو الملك المعظم أبو المفاخر، آخر من بقى من إخوته. ولد سنة سبع وسبعين وخمسمائة، وسمع بدمشق من يحيى الثقفي وابن صدقة الحراني، وأجاز له عبد الله بن برّي النحوي وغيره، وانتقى له الدمياطي جزءاً. وحدّث بحلب ودمشق، وروى عنه الدمياطي وسنقر القضاي وغيرهما. وكان كبير البيت الأيوبي، وكان الناصر الصغير يحترمه ويجله ويثق به ويتأذَّبُ معه. وكان يتصرف في الخزائن والأموال والغلمان. ولما

۲۰۹۱ \_ «المنهل الصافي» لابن تغرى بردى (۲/ ١٦٥).

استولى التتار على حلب وبذلوا السيف فيها اعتصم بقلعتها وحماها، ثم سلمها بالأمان، وأدركه الأجل على أثر ذلك، ولم يكن عدلاً وربما تعاطى المحرم؛ فإن الدمياطي يقول: أخبرنا في حال الاستقامة. توفي في سابع عشرين شهر ربيع الأول سنة ثمان وخمسين وستمائة، ودفن بدهليز داره وله ثمانون سنة.

۲۰۹۲ ـ توران شاه بن الأمير عباس الحلبي المعروف بالشيخ شمس الدين الزاهد. كان من أحسن الناس صورة فتزهد في صباه وصحب الشيخ عبد الله اليونيني، ولزم العبادة، فبنى له أبوه الزاوية المعروفة به بظاهر حلب، وكان صاحب أحوال ورياضات وجِد وكان يسمى عروس الشام. قال الشيخ شمس الدين: إنه عمل خلوة أربعين يوماً بوقية تمر وخرج معه ثلاث تَمرات، وقال الشيخ سليمان الجعبري: ما رأيت شيخاً أصبر على حمل الأذى من الشيخ شمس الدين بن عباس. وقال الشيخ خضر بن الأكحل: ما رأيت شيخاً أكرم أخلاقاً من الشيخ شمس الدين بن عباس: كان يطعم الفقراء ويخضع لهم ويباسطهم، وكان صاحب حلب يجيء إلى عنده فما يلتفت عليه وما يصدق متى يفارقه، وكان يمدّ للفقراء الأطعمة والحلاوات. وتوفي سنة خمس وثلاثين وستمائة.

المعظم غياث الدين بن الصالح تجم الدين بن الكامل بن العادل. لما توفي الملك الصالح والده المعظم غياث الدين بن الصالح نجم الدين بن الكامل بن العادل. لما توفي الملك الصالح والده جمع فخر الدين بن الشيخ الأمراء وحلفوا له وكان بحصن كيفا، وسيروا إليه الفارس أقطايا، فساق على البرية وعاد به على البرية لا يعترض عليه أحد من ملوك الشام، فكاد يهلك عطشاً، ودخل دمشق بأبهة السلطنة في أواخر رمضان، ونزل القلعة وأنفق الأموال، وأحبّه الناس. ثم سار إلى مصر بعد عيد الأضحى. فاتفق كسرة الفرنج، خذلهم الله عند قدومه، ففرح الناس وتيمنوا بوجهه لكن بدت منه أمور نفّرت الناس عنه، منها: أنه كان فيه خفة وطيش، وكان والده الصالح يقول: «ولدي ما يصلح للملك»، وألح عليه يوماً الأمير حسام الدين بن أبي علي وطلب إحضاره من حصن كيفا، فقال: «أجيبه إليهم يقتلونه؟» فكان الأمر كما قال أبوه. وقال سعد الدين بن حمويه: لما قدم المعظم، طال لسان كل من كان خاملاً أيام أبيه، ووجدوه مختلً العقل سيِّئ التدبير، دفع خبز فخر الدين بن الشيخ بحواصله لجوهر الخادم لاً لاَته، وانتظر الأمراء أن يعطيهم كما أعطى خبز فخر الدين بن الشيخ بحواصله لجوهر الخادم لا لاَته الأيمن مع نصف وجهه، وكثيراً ما يولع بلحيته، ومتى سكر، ضرب الشمع بالسيف، وقال: «هكذا أفعل بمماليك أبي!»، ويتهدد يولع بلحيته، ومتى سكر، ضرب الشمع بالسيف، وقال: «هكذا أفعل بمماليك أبي!»، ويتهدد الأمراء بالقتل، فشوّش قلوب الجميع ومقتوه، وصادف بخله.

٢٥٩٢ ـ "تاريخ الإسلام" للذهبي وفيات (٦٣١ ـ ٦٤٠) ص (٢٣٥) رقم (٣٢٤).

٢٥٩٣ ـ "المنهل" لابن تغري بردي (٢/ ١٦٥)، و"الفوات" للكتبي (١/ ٢٦٣)، و"النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي (٦/ ٣٦٤)، و"العبر" للذهبي (٥/ ١٩٩)، و"ذيل الروضتين" لأبي شامة (١٨٥)، و"الشذرات" للحنبلي (٥/ ٢٤١).

قال أبو المظفر بن الجوزي: بلغني أنه كان يكون على السماط بدمشق، فإذا سمع فقيهاً يقول مسألة، قال: «لا نسلم»، يصيح بها، ومنها أنه احتجب عن أمور الناس وانهمك على الفساد مع الغلمان على ما قيل، وما كان أبوه كذلك، ويقال إنه تعرض لحظايا أبيه. ومنها: أنه قدّم الأراذل وأخّر خواصَّ أبيه، وكان قد وعد الفارس أقطايا، لما جاء إليه إلى حصن كيفا أن يؤمّره، فما وفي له فغضب. وكانت شجر(١) الدر زوجة أبيه قد ذهبت من المنصورة إلى القاهرة، فجاء هو إلى المنصورة، وأرسل إليها يتهددها ويطالبها بالأموال. فعاملت عليه، فلما كان اليوم السابع من المحرم سنة ثمان وأربعين وستمائة ضربه بعض البحرية وهو على السماط، فتلقى الضربة بيده فذهبت بعض أصابعه، فقام ودخل البرج الخشب الذي هناك، وصاح: «من جرحني؟»، فقالوا: «بعض الحشيشية»، فقال: «لا والله إلا البحرية، والله لأفنينهم»؛ وخاط المزين (٢) يده وهو يتهددهم، فقالوا فيما بينهم: «تمموه وإلا أبادنا». فدخلوا عليه، فهرب إلى أعلى البرج، فرموا النار في البرج ورموه بالنشاب، فرمى بنفسه وهرب إلى النيل وهو يصيح: «ما أريد مُلْكاً، دعوني أرجع إلى حصن كيفا، يا مسلمين ما فيكم من يصطنعني؟!»، فما أجابه أحد. وتعلق بذيل الفارس أقطايا فما أجاره، ونزل في البحر إلى حلقه، ثم قتلوه وبقى ملقًى على جانب النيل ثلاثة أيام حتى شفع فيه رسول الخليفة. فواروه، وقيل إن الماء كشفه بعد أيام، فركب واحد في مركب وألقى في جثته صنّارة وجره في الماء مثل السمكة إلى الجانب الآخر من البحر ودفنه، وكان الذي باشر قتله أربعة، فلما قتل، خُطِبَ على منابر الشام ومصر لأم خليل شجر الدر، ثم تسلطن المعز أيبك التركماني ـ كما تقدم في ترجمته ـ ولكنه كان قوي المشاركة في العلوم حسن البحث ذكياً، قال ابن واصل: لما دخل المعظم دمشق قامت الشعراء، فابتدأ شاعر فأنشد قصيدة أولها [الخفيف]:

قُلْ لَنَا كيفَ جِئْتَ مِنْ حِصْنِ كيفَا حينَ أرغَـمْـتَ لِـلاَّعَـادِي أُنُـوفًا فقال المعظَّم في الوقت [الخفيف]:

الطريسقَ الطريسقَ يا ألفَ نحس تارةً آمناً وطوراً مَخُوفًا وفيه يقول الصاحب جمال الدين بن مطروح [المديد]:

يا بعيد الليلِ من سَحَرِه دائماً يبكي على قَمَرِهُ خلل ذا واند بمعي مَلِكا ولَّتِ الدنياعلى قَائرِهُ كانت الدنيا تطيب لنا بين ناديه ومحتضرهُ سلبته المملك أُسْرَتُهُ واستووا غدراً على سررهُ حسدوه حين فاتهم في الشباب الغض من عمرهُ وفيه يقول نور الدين علي بن سعيد [الكامل]:

<sup>(</sup>١) شجر الدر: هو اللفظ الصحيح، بدون تاء.

<sup>(</sup>٢) المزيّن هو الحلاق وكان هو الذي كان يتولَّىٰ في أمور الجراحات والإسعافات الأوّليّة في تلك الأيام.

ليتَ المعظم لم يسر من حصنِهِ يوماً ولا وافي إلى أملاكِهِ إن الطبائِعَ إذ رأته مكمّلاً حسدته فاجتمعت على إهلاكِهِ

قلت: كذا وجدته وأظنه العناصر بدل الطبائع. وفيه يقول وقد خرج من دمشق فوقع مطر عظيم [الكامل]:

إنّ المعظّم خير أملاك الورى سُرّت به الدنيا وتُعذر فِيهِ أو ما رأيتَ دمشقَ يومَ قدومِهِ ضحكتَ ويومَ وداعه تبكيهِ

وكان ابن قزل المشدّ قد كتب إليه وهو بدمشق لما جاء من حصن كيفا متوجهاً إلى الديار المصرية [الكامل]:

يا أيها الملك المعظّم شانُه بك أصبح الإسلامُ أيَّ عَظِيمِ ضاءَتْ بطلْعَتِكَ البقاعُ وأشرقَتْ سُبُلُ الهُدَى وأنارَ كلُّ بَهِيمِ فالحمد لِلَّهِ الذي رحم الوَرَى بأغَرَّ وضَّاحِ الجبينِ كريمِ

**٢٥٩٤ ــ «توزون التركي»**. كان من خواصّ بجكم، غدر بالمتّقي، وسَمَلَهُ، وكان تعتريه علة الصرع، ولم يحل عليه الحول بعدما فعل ذلك بالمتقي، وكان جباراً ظالماً فاسقاً فاتكاً، قتل خلقاً كثيراً وأخذ الأموال، وهلك في المحرم سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة، وكانت وفاته بِهِيت.

7090 ـ «توفيق النحوي» توفيق بن محمد بن الحسين بن عُبيد الله بن محمد بن زُريق، أبو محمد بن زُريق، الله عمد الأُطْرَابُلُسي. كان جده الحسين بن محمد بن زُريق يتولّى الثغور من قِبَل الطائع لله وانتقل ابنه عبيد الله إلى الشام، وولد توفيق بطرابلس وسكن دمشق. وكان أديباً فاضلاً شاعراً. قال ياقوت: وكان يُتهم بقلة الدين والميل إلى مذهب الأوائل. وتوفي في صفر سنة ستّ عشرة وخمسمائة ودفن بمقبرة باب الفراديس. وكان نحوياً أقرأ العربية، وله معرفة بالحساب والهندسة ومن شعره [البسيط]:

صِرْتُ وإسراهيم شيخي عسى لا بُدَّ للشيخين من مصدر مصدر مصاعمة المتعادل في المجمر وإبراهيم هو اسم الخلفة المتقى بن المقتدر.

٢٥٩٤ - «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٣٦١ - ٣٤٠) ص (٩ ـ ٢٤)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٦/ ٣٣٤)، و«الكامل» لابن الأثير (٨/ ٤٠٤)، و«زبدة الحلب» لابن العديم (١/ ١٠٤)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٣١٠/١١)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٢/ ٣١٠)، و«ابن خلدون» (٣/ ٤١٤)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٣/ ٢٠٧)، وفي «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (٤٦٧) [دار البشائر] في ترجمة المتقي (ولما كُحِلَ أي المتقي) قال القاهر وقد سُمِلَ قبله: [الشريع]

٢٥٩٥ - «فوات الوفيات» لابن شاكر (١/ ٢٦٥)، و«معجم الأدباء» لياقوت (٢/ ٣٩٥)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/
 ٤٧٩)، و«تاريخ الحكماء» للقفطي (٧٤)، و«إنباه الرواة» له (١/ ٢٥٨).

وجُلُنَارِ كاعراف الديوك على مثلُ العروس تجلَّتْ يوم زينتها في مجلس بعثت أيدي السرور به سقى الحيا أربُعاً تحيا النفوسُ بها

خَصْرِ يَميس كأذناب الطواويسِ حُمْرُ الحُليِّ على خُضْر الملابيسِ لدى عَريش يُحَاكي عرش بلقيس ما بين مُقْرَى إلى باب الفراديس

#### الألقاب

التوزي: عثمان بن محمد بن عثمان.

توزون الطبري: إبراهيم بن أحمد.

ابن تومرت المصمودي: اسمه محمد بن عبد الله بن تومرت.

التونسي، مجد الدين: اسمه محمد بن قاسم.

ابن تولوا: عثمان بن سعيد بن عبد الرحمٰن.

الثقفي وخدمه بالطب، وجد الحجاج في رأسه صداعاً فقال تياذوق: «اغسل رجليك بماء حار، الثقفي وخدمه بالطب، وجد الحجاج في رأسه صداعاً فقال تياذوق: «اغسل رجليك بماء حار، وادهنهما»، فقال خصيّ على رأسه: «والله ما رأيت طبيباً أقلَّ معرفة منك، شكا الأمير صداعاً في رأسه، فوصفت له دواء في رجليه؟!»، فقال: «أنت أكبر دليل على قولي، نزعت خصيتاك، فذهب شعر لحيتك». فضحك الحجاج ومن حضر منه. وشكا الحجاج ضعفاً في معدته وقصوراً في الهضم، فقال: «يكون الأمير يحضر بين يديه فستقاً أحمر القشر ويتنقل به»، فبعث إلى حظاياه، فبعثت كل واحدة منهن طبقاً مملوءاً فستقاً، فأكثر من أكله، فحصلت له هيضة، فشكا خلك إلى تياذوق، فقال: «ما وصفت لك الفستق بقشره إلا حتى تكسر الواحدة وتلوك قشرها الأحمر البراني، لأن فيه عطرية وقبضاً، فيكون ذلك تقوية لمعدتك».

وصنّف «كناشاً»، وله «كتاب الأدوية» وغير ذلك. وتوفي بواسط، وله قريب تسعين سنة في حدود التسعين للهجرة النبوية.

#### الألقاب

أبو التياح: اسمه يزيد بن حميد.

ابن التيان اللغوي: اسمه تمام بن غالب.

ابن التيتي: إسماعيل بن أحمد بن علي.

والصاحب شرف الدين: اسمه أحمد بن على.

٢٥٩٦ ـ «طبقات الأطباء» لابن جلجل (١/ ١٢١)، و«تاريخ الحكماء» للقفطي (١٠٥)، و«عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة (١/ ١٢١ ـ ١٢٣).

وشمس الدين نائب دار العدل بمصر اسمه: محمد بن إسماعيل.

ابن تيموه الحنبلى: أيوب بن أحمد.

ابن تيمية: مجد الدين عبد السلام بن عبد الله.

وشرف الدين عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام.

والشيخ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام.

وعلاء الدين على بن عبد الغنى، خطيب حران.

وسيف الدين عبد الغني.

وفخر الدين عبد القاهر بن عبد الغني.

ومجد الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز.

وشهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام.

وعلي بن عبد الغني.

وفخر الدين محمد بن الخضر.

التيفاشي: شرف الدين أحمد بن يوسف.

التيناتي الأقطع: اسمه أبو الخير.

# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلتَّحْمَنِ ٱلرَّحِيدِ

# حرف الثاء

## ثابت

**٢٥٩٧ ــ «الصحابي» ثابت بن أقرم بن ثعلبة، من بني العجلان**. شهد بدراً والمشاهد، وتوفي سنة إحدى عشرة للهجرة.

۲۰۹۸ ـ «الأنصاري رديف النبي ﷺ ثابت بن الضحاك بن أمية بن ثعلبة بن جشم بن مالك ابن سالم بن عمرو بن عوف بن الخزرج، الأنصاري، رديف رَسُولِ الله ﷺ يوم الخندق. ودليله إلى حمراء الأسد<sup>(۱)</sup>، وكان ممن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان وهو صغير. مات في فتنة ابن الزبير. روى عنه أبو قلابة، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

**٢٠٩٩ ـ «الأنصاري» ثابت بن الدحداح؛ هو أبو الدحداح الأنصاري**. شهد أَحُداَ وقتل بها شهيداً، طعنه خالد بن الوليد برمح فأنفذه، وقيل: إنه مات على فراشه، مرجعَ النبيّ على من الحديبية. ولما توفي رضي الله عنه، دعا رسول الله على عاصمَ بن عدي، فقال: «هل كان له فيكم نسب؟»، قال: «لا»، فأعطى ميراثه ابن أخته أبا لبابة بن المنذر(٢٠).

#### ٢٦٠٠ \_ «خطيب النبي ﷺ» ثابت بن قيس بن شماس بن مالك بن امرئ القيس، الأنصاري

۲۰۹۷ \_ «الاستيعاب» لابن عبد البر (۱/٤٧)، و«أسد الغابة» لابن الأثير رقم (٥٣٩) (١/٢٦٥)، و«الإصابة» لابن حجر (١٩٠/١) ترجمة (٨٧٧).

۲۰۹۸ ـ «طبقات ابن سعد» (۲/۲۸)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۱/۷۱)، و«أسد الغابة» لابن الأثير رقم (۸۰۸)، (۱/ ۲۷۱)، و«تهذيب الكمال» للمزي (۱/ ۱۷۲)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (۲/۹)، و«تقريب التهذيب» له (۱/ ۱۱۲)، و«الإصابة» له (۱/ ۱۹۳) رقم (۸۹۳).

<sup>(</sup>١) عيون الأثر لابن سيد الناس (٢/ ٥٨).

۲۰۹۹ \_ «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٧٥)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٦٧) رقم (٥٤٥)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ١٩١) ترجمة (٨٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي في «سننه» (٢/ ٨٣٧)، في كتاب «الفرائض» (٢١) باب (٣٨)، ميراث ذوي الأرحام ح (٢٩٤٧) ورقم (٢٨٦٤) في باب (٢٧) في ميراث ذوي الأرحام أيضاً.

۲٦٠٠ \_ «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٠٠)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٢٩)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ١٦٥) و «الجرح والتعديل» = (١٩٥) ترجمة (٩٠٤)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٥/ ١٦٧)، و«الصغير» له (١/ ٣٥)، و«الجرح والتعديل» =

الخزرجي، أبو محمد؛ شهد أحداً وما بعدها من المشاهد، وكان من أكابر الصحابة وأعلام الأنصار. شهد له النبيُّ عَيَا بالجنة (١). وكان خطيبَ رسول الله عَالِينَ. وخطيبَ الأنصار واستشهد يوم اليمامة سنة اثنتي عشرة. روى عنه أنس بن مالك، ومحمد وإسماعيل وقيس بنوه. ولما جاء وفد بني تميم وفيهم الأقرع بن حابس والزبرقان بن بدر وعطارد بن حاجب وقيس بن عاصم وعمرو بن الأهتم وطلبوا المفاخرةَ للنبيِّ ﷺ، وقفوا عند الحجرات، ونادوا بصوتِ جافٍ: «يا محمد، اخرج فقد جئناك نفاخرك، وجئناك بخطيبنا وشاعرنا»، فخرج إليهم رسول الله على، فجلس، فقام الأقرع، فقال: «والله إن مدحى لزينُ وإن ذمى لشَيْن»، فقال رسول الله ﷺ: «ذلك الله عزّ وجلّ»(٢)، فقالوا: «إنا لأكرم العرب». فقال رسول الله ﷺ: «أكرم منكم يوسف بن يعقوب ابن إسحٰق بن إبراهيم عليهم السلام»، فقالوا: «إيذن لخطيبنا وشاعرنا»، فقام رسول الله ﷺ، فجلس وجلس معه الناس؛ فقام عطارد فقال: «الحمد لله الذي له الفضل علينا، وهو أهله، الذي جعلنا ملوكاً وجعلنا أعزَّ أهل المشرق، أتانا أموالاً عظاماً نفعل فيها المعروف، وليس في الناس مثلنا، نروس الناس وذوي فضلهم، فمن فاخرنا، فليعدد مثل ما عددنا ولو نشاء لأكثرنا، ولكنا نستحيى من الإكثار فيما خوَّلنا الله وأعطانا، أقول هذا فأتوا بقول أفضل من قولنا وأمر أبين من أمرنا»، ثم جلس، فقام ثابت بن قيس بن شماس فقال: «الحمد لله الذي السموات والأرض خلقه، فقضى فيهن أمره، ووسع كرسيّه علمه، ولم يقض شيئاً إلاّ من فضله وقدرته وكان من قدرته أن اصطفى من خلقه رسولاً كريماً، أكرمهم حسباً وأصدقهم حديثاً وأحسنهم رأياً، فأنزل عليه كتابه، وائتَمنَهُ على خلقه. وكان خيرة الله من العالمين ﷺ، ثم دعا رسول الله ﷺ إلى الإيمان فأجابه من قومه وذوي رحمه، المهاجرون أكرم الناس أنساباً وأصبح الناس وجوهاً، وأفضل الناس أفعالاً، ثم كان أول من اتّبع رسول الله ﷺ من العرب واستجاب له، نحن معاشرَ الأنصار، فنحن أنصار الله ووزراء رسوله، نقاتل الناس حتى يؤمنوا ويقولوا: لا إِلْهَ إلاَّ الله، فمن آمن بالله ورسوله ﷺ، منع منَّا ماله ودمه، ومن كفر بالله ورسوله، جاهدناه في الله، وكان جهاده علينا يسيراً، أقول قولي هذا وأستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات». فقام الزبرقان، وتمام الخبر يأتي في ترجمة حسان بن ثابت الأنصاري إن شاء الله تعالى.

للرازي (٢/ ٥٦)، و «الثقات» لابن حبان (٣/ ٤٣)، و «الكاشف» للذهبي (١/ ١٧١)، و «سير أعلام النبلاء» له (١/ ٣٠٨)، و «تجريد أسماء الصحابة» له (١/ ٤٢)، و «تهذيب الكمال» للمزي (٤/ ٣٠٨)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٢/ ١٢)، و «تقريب التهذيب» له (١/ ١١٦)، و «خلاصة تهذيب الكمال» للخزرجي (١/ ١٠٠)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (٥/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» (۱/ ۱۱۰) في (۱) كتاب «الإيمان» باب (۵۲) مخافة المؤمن أن يحبط عمله الحديث (۱۱۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في «سننه» (٣٠٧/٥) الحديث (٣٢٦٧) عن البراء بن عازب في التفسير باب (٤٩) ومن سورة الحجرات، والنسائي في التفسير الحديث (٥٣٥).

الأنصاري وفي اسمه وكنيته الختلاف كبير. ذكره ابن إسحاق فيمن شهد بدراً، وقال: أبو حَبَّة ـ بفتح المجادي. وفي اسمه وكنيته اختلاف كبير. ذكره ابن إسحاق فيمن شهد بدراً، وقال: أبو حَبَّة ـ بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة، وقيل: هو بالنون، وقيل: بالياء من تحتها نقطتان، والأول أكثر ـ قتل يوم أُحُد شهيداً.

۲٦٠٢ ـ ثابت بن وديعة. وقيل ثابت بن يزيد بن وديعة ـ الأنصاري؛ نزل الكوفة، وحديثه فيهم، روى عنه البراء بن عازب وزيد بن وهب وعامر بن سعد البجلي.

٢٦٠٣ ـ ثابت بن الجذع. واسم الجذع ثعلبة بن زيد بن الحارث، الأنصاري؛ شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلّها، وقُتل يومَ الطائف شهيداً.

٢٦٠٤ ـ ثابت بن هزّال ـ بتشديد الزاي ـ ابن عمرو الأنصاري؛ قُتِلَ يومَ اليمامة بعدما شهد المشاهدَ كلّها.

٢٦٠٥ ـ ثابت بن عمرو بن زيد بن عدي. شهد بدراً، وقُتل يوم أُحد شهيداً، ولم يذكره ابن إسحاق في البدريين.

٢٦٠٦ ـ ثابت بن خالد بن عمرو بن النعمان، النجاري. قُتل يوم اليمامة شهيداً، وقيل: بل قتل يوم بئر معونة شهيداً، بعدما شهد بدراً وأُحُداً.

٢٦٠٧ ـ ثابت بن خنساء بن عمرو بن مالك، الأنصاري. شهد بدراً في قول الواقدي دون غيره. ٢٦٠٨ ـ ثابت بن صهيب بن كرز بن عبد مناة، الأنصاري. شهد أُحداً، ذكره الطبري.

۲٦٠١ - «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/٢٠٧)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/٢٧٧) رقم (٥٧٥)، و«الإصابة» لابن حجر (١/٦٩١) ترجمة (٩٠٨).

۲٦٠٢ ـ «التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ١٧٠)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٥٥٩)، و«الثقات» لابن حبان (٣/ ٢٦٥) و «الإصابة» ٤٣)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٧٦)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٧٩) رقم (٥٨٠)، و «الإصابة» لابن حجر (١/ ١٩٧) ترجمة (٩١٦)، و «تهذيب التهذيب» له (١/ ١١٧).

٢٦٠٣ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٧٤)، و«أسد الغابة» لابن الأثير رقم (٥٤٠) (١/ ٢٦٥)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ١٩٠) ترجمة (٨٧٧).

۲٦٠٤ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٩٨١)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٧٩) رقم (٥٧٨)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ١٩٦) ترجمة (٩١٢).

۲٦٠٥ - «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٧٤)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٧٤) رقم (٥٦٧)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ١٩٤)، (١٩٠).

۲٦٠٦ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٧٤)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٦٦) ترجمة (٥٤٣) و«الإصابة» لابن حجر (١/ ١٩١) ترجمة (٨٧٦).

۲٦٠٧ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٧٤)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٦٧) رقم (٥٤٤)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ١٩١) ترجمة (٨٧٧).

٢٦٠٨ - «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٧٤)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٧١) رقم (٥٥٧)، و«الإصابة» لابن حجر: (١/٩٣) ترجمة (٨٩٢).

۲٦٠٩ ـ ثابت بن زيد بن مالك الأنصاري الأشهلي. هو أخو سعد بن زيد الذي شهد بدراً، يقال إن ثابتاً هو الذي جمع القرآن على عهد النبي ﷺ روى عنه عامر بن سعد.

٢٦١٠ ـ ثابت بن وَقَش ـ بفتح الواو والقاف وبعدها شين معجمة ـ ابن زغبة الأشهلي؛ قتل يوم أُحُد شهيداً.

**٢٦١١ ــ ثابت بن الضحاك بن خليفة**. ولد سنة ثلاث من الهجرة، سكن الشام، وانتقل إلى البصرة. ومات سنة خمس وأربعين، روى عنه أبو قلابة وعبد الله بن معقل.

٢٦١٢ ـ ثابت بن الصامت الأشهلي. حديثه عند عبد الرحمٰن ابنه عن النبيّ ﷺ، أنه صلَّى في كساء ملتفاً به يضع يديه عليه يقيه برد الحصا<sup>(١)</sup>، وقيل: إن ثابت بن الصامت توفي في الجاهلية.

**٢٦١٣ ـ ثابت بن رفيع ـ وقيل ابن رُوَيْفع ـ الأنصاري**. سكن البصرة، ثم سكن مصر، حدّث عنه الحسن البصري وأهلُ الشام.

الصحابة. قال ابن عبد البر: مات ـ فيما أحسب ـ في خلافة معاوية. وأبوه قيس بن الخطيم، أحد الشعراء، مات على كفره قبل قدوم النبي الشعراء، مات على كفره قبل قدوم النبي المدينة، وشهد ثابت ابنه صفين مع علي، والجمل والنهروان، ولثابت ثلاث بنين: عمر ومحمد ويزيد، قُتلوا يوم الحرّة.

۲٦٠٩ \_ «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٧٤)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٦٩)، رقم (٥٥١)، و«الإصابة» لابن حجر (١٩٢/١) ترجمة (٨٨٨).

٢٦١٠ \_ «الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٦/١)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٨٠) رقم (٥٨١)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ١٩٦) ترجمة (٩١٥).

۲۲۱۱ - «التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ١٦٥)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٤٥٣)، و«الثقات» لابن حبان (٣/ ٤٥١)، و«الكاشف» للذهبي عبد البر (١/ ٢٧١)، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (١/ ٢٥١)، و«الكاشف» للذهبي (١/ ١٧١)، و«تجريد أسماء الصحابة»، له (١/ ٦٣)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٧١) رقم (٥٥٩)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٤/ ٣٥٩)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (١/ ١٨)، و«خلاصة تهذيب الكمال» للخزرجي (١/ ١٤٩)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ١٩٣١) ترجمة (٨/٤).

۲۲۱۲ ـ «الجرح والتعديل» للرازي (۲/ ٤٥٢)، و «الثقات» لابن حبان (۳/ ٤٥)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (۱/ ۲۲۱)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (۱/ ۲۷۰) رقم (٥٥٦)، و «الكاشف» للذهبي (١/ ۱۷۰)، و «تجريد أسماء الصحابة»، له (١/ ٦٣)، و «تهذيب الكمال» للمزي (١/ ١٧١)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٢/ ٢)، و «تقريب التهذيب» له (١/ ١١٥)، و «الإصابة» له (١/ ١٩٣)، ترجمة (٨٩١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب «الصلاة» باب (٦٤) السجود على الثياب في الحر والبرد الحديث (١٠٣١)، والحديث (١٠٣١).

٢٦١٣ \_ «الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٧/١)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٦٨) رقم (٥٥٠)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ١٩٢) وترجمة (٨٨٣).

٢٦١٤ \_ «الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٦/١)، و«أسد الغابة» لابن الأثير رقم (٥٦٨) (١/ ٢٧٤)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ١٩٤) ترجمة (٩٠٢).

٢٦١٥ ـ ثابت بن مسعود. قاله صفوان بن محرز؛ قال: كان جاري رجل من أصحاب رسول الله ﷺ، أحسبه ثابت بن مسعود، فما رأيتُ أحسنَ جواراً منه. وذكر الخَبَر.

٢٦١٦ ـ ثابت بن الحارث، الأنصاري. روى عن النبيّ ﷺ، أنَّه نَهَى عن قتل رجل شهد بدراً(١٠)، وروى عنه الحارث بن يزيد المصري.

771٧ ـ «ثابت قطنة» ثابت بن كعب، أخو بني أسد بن الحارث بن العتيك، قيل مولاهم، أبو العلاء، ويعرف بثابت قطنة. لأنه أصابه سهم في إحدى عينيه في بعض حروب الترك فذهبت، فجعل موضعها قطنة. وهو شاعر شجاع. وكان في صحابة يزيد بن المهلب، ولي عملاً في خراسان، فلما صعد المنبر يوم الجمعة، رام الكلام فتعذر عليه وحصر، فقال: ﴿سيجعلُ الله بعد عسر يسراً﴾ [الطلاق: ٧] وبعد عِيِّ بياناً، وأنتم إلى أمير فعال أحوج منكم إلى أمير قوال». ـ هذا الكلام ينسب إلى عثمان رضى الله عنه والله أعلم ـ. ثم أنشد [الطويل]:

وإلاّ أكنْ فيكم خطيباً فإنني بسيفي إذا جدَّ الوغى لخطيبُ (٢) وقال حاجب الفيل يهجوه بذلك [البسيط]:

أبا العلاءِ لَقَدْ لُقَيتَ مُغضِلَةً يومَ العَروبة من كَرْبٍ وتَحْنِيقِ أَما القران فلم تخلق لمحكمه ولم تسَدَّدْ مِنَ الدُّنْيَا بِتَوْفِيقِ لَمَا القران فلم تخلق لمحكمه وكدت تَشْرَقُ لما قُمْتَ بالرِيقِ لَمَّا رَمَتْكَ عيونُ النَّاسِ هبتَهُمْ وكدت تَشْرَقُ لما قُمْتَ بالرِيقِ تَلُوي اللّسَانَ وَقَدْ رُمْتَ الكَلاَمَ بِهِ كما هَوَى زلقٌ مِنْ شَاهِق الرُيق

ولما ولي سعيد بن عبد العزيز خراسان، جلس يعرض الناس فرأى ثابتاً وكان تامً السلاح جميلَ الهيئة، فسأل عنه، فقيل هذا ثابت قطنة، وهو فارس شجاع. فأمضاه وأجاز على اسمه، فلما انصرف، قال له رجل: هذا الذي يقول [الكامل]:

إنّا لنضرًا أَبُونَ في خَمْسِ الوَغَى رأسَ النخليفة إن أَرَادَ صُدُودَا فقال سعيد: «عَليّ به!» فلما أتاه قال له: «أنت القائل: «إنا لضرابون؟»»، قال: نعم، أنا القائل [الكامل]:

إنا لضَرًابُونَ في خَمْسِ الوَغَى رَأْسَ السمتوَّجِ إِن أَراد صُدُودَا عن طاعة الرحمٰن أو خلفائه أو رام إفسساداً ولعَ عسنودا

٢٦١٥ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٧٧)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٧٦) ترجمة (٥٧٢)، و«الإصابة» لابن حجر (٢٠٧/١) ترجمة (٩٩١).

۲٦١٦ - «الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٤٥٠)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٧٤)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٦٦)، رقم (٥٤١)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ١٩٠) ترجمة (٨٧٤)، و«تعجيل المنفعة» له (١١٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني وابن منده، كما في «الإصابة».

٢٦١٧ ـ «الأغاني» لأبي الفرج (٢٦/١٣ ـ ٥٤)، و«فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (١/٢٦٩)، و«خزانة الأدب» للبغدادي (٤/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) قال هذا البيت السفاح العباسي في أول خطبة له.

فقال له سعيد: «أولى لك، لولا أنك خرجْتَ منها لضربْتُ عنقك». وأخباره مستوفاة في كتاب «الأغاني».

۲۲۱۸ ـ «البناني التابعي» ثابت بن أسلم. هو أبو محمد البُناني ـ بضم الباء الموحدة وبعدها نون وبعد الألف نون أخرى ـ أحد أئمة التابعين بالبصرة، روى عن ابن عُمر وعبد الله بن مغفّل وابن الزبير وأنس بن مالك وعبد الرحمٰن بن أبي ليلى وعمر بن أبي سلمة المخزومي وأبي العالية وأبي عثمان النهدي وطائفة، وكان رأساً في العلم والعمل، ثقة ثبتاً رفيعاً، ولم يحسن ابن عدي في «كامله» بإيراده؛ ولكنه اعتذر وقال: ما وقع في حديثه من النكرة فإنما هو من جهة الراوي عنه، لأنه روى عنه جماعة ضعفاء: قال بكر بن عبد الله: مَن أراد أن ينظر إلى أعبد أهل زمانه فلينظر إلى ثابت البناني. وكان يقرأ القرآن في كل يوم وليلة ويصوم الدهر، وقال: كابدتُ الصلاة عشرين سنة وتنعمت بها عشرين سنة. ومناقبه كثيرة. توفي سنة سبع وعشرين ومائة. وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

7719 ـ «أبو حمزة الثمالي» ثابت بن أبي صفية، دينار الثمالي، وثمالة من الأزد، وكنية ثابت: أبو حمزة. ويقال إنه مولى المهلب بن أبي صفرة. وهو كوفي سمع من محمد بن علي الباقر، وروى عنه وكيع وابن عيينة؛ قالوا: كان ضعيفاً كثير الوهم في الأخبار. وتوفي سنة ثمان وأربعين ومائة.

### ٢٦٢٠ ـ «الحنفي البصري» ثابت بن عمارة الحنفي؛ من أهل البصرة. سمع غنيم بن قيس،

۲٦١٨ - «الطبقات الكبرى» لابن سعد (١/ ٤٧٨ - ٧/ ٢٣١، ٣٤٤ - ٨/ ١٦٤)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ١٥٥)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (١/ ٢٦١)، و«الجرح والتعديل» للرازي (١/ ١٧٠)، و«الكاشف» للذهبي (١/ ١٧٠) و «الحلية» لأبي نعيم ١٧٠) و «ميزان الاعتدال» له (١/ ٣٦١) ترجمة (٣٥٤)، و «تذكرة الحفاظ» له (١٢٥)، و «الحلية» لأبي نعيم (٢/ ٣١٨)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٥/ ٢٢٠)، و «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (٩٩) ترجمة (١/ ٢٥٠)، و «لسان الميزان» لابن حجر (٧/ ١٨٧)، و «تهذيب التهذيب» له (١/ ٢)، و «تقريب التهذيب» له (١/ ١١٥٠).

۲۲۱۹ - «طبقات ابن سعد» (٦/ ٣٦٤)، و«الضعفاء» لابن الجوزي (١/١٥٨)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ٢٦١)، و«الجرح والتعديل» للرازي (١/١٨١)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١/ ١٧١)، و«خلاصته» للخزرجي (١/ ١٤٨)، و«الكاشف» للذهبي (١/ ١٧١)، و«ميزان الاعتدال» له (١/ ٣٦٣) ترجمة (١٣٥٨)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٧/ ١٨٨)، و«تهذيب التهذيب» له (٢/ ٧)، و«تقريبه» له (١/ ٢١١)، و«الفهرست» للطوسي (٤١ ـ ٢٤)، و«إيضاح المكنون» للبغدادي (٣٠١ ـ ٣٠٤)، و«أعيان الشبعة» للعاملي (١٥٠ ـ ٢٢١).

<sup>•</sup> ٢٦٢٠ - «التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ١٦٦)، و«الجرح والتعديل» للرازي (١/ ١٣٥ - ٢/ ١٨٣٥)، و«الثقات» لابن حبان (٦/ ١٢٧)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١/ ١٧٧)، و«خلاصته» للخزرجي (١/ ١٤٩)، و«ميزان الاعتدال» للخهبي (١/ ٣٦٥) ترجمة (١٣٦٩)، و«مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (١٥٥) ترجمة (١٢٢٦)، و«الكاشف» للذهبي (١/ ١٧٧)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٧/ ١٨٧)، و«تقريبه» له (١/ ١٦٧).

وروى عنه وكيع ويحيى بن سعيد القطان، وروى له أبو داود والترمذي والنسائي. قال النسائي: لا بأس به، وقال غيره: حسن الحديث. توفي سنة تسع وأربعين ومائة.

٢٦٢١ ـ «الأحنف» ثابت بن عياض الأحنف. ويقال له الأعرج؛ مولى عمر بن عبد الرحمٰن بن زيد بن الخطاب، من أهل المدينة. حديثه في الحجازيين.

۲۹۲۲ ـ «الزاهد» ثابت بن موسى الزاهد. له ذكر في طبقات المجروحين. روى عن شريك بن عبد الله القاضي، وهو مشهور بالصلاح والعبادة، إلا أنه لم يتفرغ لحفظ الحديث وضبطه. قال الشيخ شمس الدين: وليس هو بثابت بن محمد الكوفي، ذاك أقدم وأوثق، وهذا صاحب حديث: «من كثرت صلاته بالليل، حسن وجهه بالنهار» (۱). توفي سنة تسع وعشرين ومائتين.

7777 \_ «أبو الغصن التابعي» ثابت بن قيس الغِفَاري مولاهم، المدني، من صغار التابعين. وكنيته أبو الغصن؛ قال الشيخ شمس الدين: «أخطأ من جعله حجة». عاش مائة وخمس سنين، وتوفي سنة ثمان وستين ومائة. وروى له: أبو داود والنسائي.

۲٦٢١ ـ «التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ١٦٠)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ١٨٣٣)، و«الثقات» لابن حبان (٤/ ٩٣)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١/ ١٧٢)، و«خلاصة الخزرجي» (١/ ١٤٩)، و«الكاشف» للذهبي (١/ ١٧)، و«تهذيب» لابن حجر (١/ ١١)، و«تقريب التهذيب» له (١/ ١١).

۲٦٢٢ - «تهذيب الكمال» للمزي (٤/ ٣٧٧)، و«خلاصة الخزرجي» (١/ ١٥١)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٤٥٨) و (٥٨٠)، و (١٨٥١)، و (١٨٧١)، و (١٨٥١)، و (١٨٥)، و (١٨٥١)، و (١٨٥١)، و (١٨٥١)، و (١٨٥١)، و (١٨٥١)، و (١٨٥١)، و (١٨٥)، و (١٨٥١)، و (١٨٥٠)، و (١٨٥١)، و (١٨٥١)، و (١٨٥)، و (

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في "سننه" (۲/۲۷)، في كتاب "إقامة الصلاة" والسنة فيها (۱۷٤) باب: ما جاء في قيام الليل الحديث (۱۳۳۳)، والغلط الذي وقع لثابت أنه دخل على شريك القاضي وهو يقول: ثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله على فدخل ثابت عليه فلما نظر إلى ثابت ذكر هذا الكلام يريد به ثابتاً لزهده وورعه فظن ثابت أن ذلك سند الحديث فكان يحدث بهذا الإسناد، والمختار في هذا الحديث عند الحافظ ابن حجر أنه من الممدرج وهو أولئ لأن معنى الإدراج فيه أظهر. انظر "مقدمة ابن الصلاح" ص (۱۰۰) و"منهج النقد" للعتر ص (۲۶۲)، و"تهذيب الكمال" للمزي (۲۸/۲۷)، و"تحفة الأشراف" له (۲/۱۰۲) حديث (۲۳۳۲)، و"الكامل" لابن عديّ.

٣٦٦٢ - "التاريخ الكبير للبخاري (٢/ ١٦٧)، و"الصغير" له (٢/ ١٦٣)، و"الجرح والتعديل" للرازي (٢/ ١٨٤٠)، و"النقات" لابن حبان (٤/ ٩٠)، و"الضعفاء" لابن الجوزي (١٩ ١٥)، و"تهذيب الكمال" للمزي (٤/ ٣٧٣)، و"خلاصته" للخزرجي (١/ ١٥٠)، و"الكاشف" للذهبي (١/ ١٧٢)، و"ميزان الاعتدال" للذهبي (١/ ١٧٢)، و"حبر (١/ ١٨٧)، و"لسان الميزان" لابن حجر (٧/ ١٨٧)، و"تهذيب التهذيب" له (١/ ١٣٧)، و"تقريبه" له (١/ ١١٧)، و"تاريخ الإسلام" للذهبي وفيات (١٦١ ـ ١٧٠)، ص (٩٨) رقم (٣٤).

٢٦٢٤ ــ «أمير الثغور» ثابت بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي، الأمير. ولي إمرة الثغور سبع عشرة سنة، وتوفي بالمصيصة في حدود المائتين، وقيل سنة ثمان وتسعين ومائة، ويذكر عنه فضل وصلاح.

٧٦٢٥ \_ «القرطبي المالكي» ثابت بن يزيد \_ وقيل نذير \_ القرطبي المالكي. مصنف كتاب «الجهاد». كان مائلاً إلى الحديث، وتوفى سنة ثمان عشرة وثلاثمائة.

٢٦٢٦ \_ «الطبيب» ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة بن مروان الصابي، أبو الحسن الطبيب المؤرخ. توفي سنة ثلاث وستّين وثلاثمائة، وقيل: سنة خمس. ووصل في «تاريخه» إلى سنة ستّين. ووصله هلال بن المحسّن من أول سنة إحدى وستّين. ولثابت كتاب «التاريخ» الذي ابتدأ به من أول أيام المقتدر<sup>(١)</sup>. وله كتاب مفرد في «أخبار الشام ومصر» مجلد واحد. وكان طبيباً حاذقاً وأديباً بارعاً، وكان موفقاً في العلاج مطلعاً على أسرار الطب ضنيناً بما يحسن. قال ابن بطلان: «أسكت الوزير ابن بقية، وقد حضر الأمير عزّ الدولة بختيار والأطباء مجموعون على موته، فقال أبو الحسن: «أيها الأمير، إذا كان قد مات، ما يضر فصده»، ففصده فرشح منه دم يسير، ثم لم يزل يقوى إلى أن صار يجري فأفاق الوزير، فلما أن خلوتُ به، سألته فقال: «عادة الوزير أن يستفرغ الدم كل ربيع من عروق القعدة، وفي هذا الفصل انقطع جريانه، فلما فصدته ثَابَتِ القوةُ من خناقها»، ولما دخل عضد الدولة بغداد، دخل عليه أبو الحسن وغيره من الأطباء قال: «نحن في عافية، ولا حاجة بنا إليهم»، فقال [ابن] سنان: «موضع صناعتنا حفظُ الصحة، لا مداواة المرض، والملك أحوج الناس إلى ذلك». فقال عضد الدولة: «صدقت»، فصارا ينوبان مع أطبائه، فلما خرجا، قال [ابن] سنان: «نحن شيخا بغداد ونترك هذا الأسد يفترسنا». وكان إنسان يقلي الكبود إذا اجتازا عليه دعا لهما وقام قائماً، فلما اجتازا عليه لم يجداه، فسألا عنه فقيل مات، فمضيا إليه وأحضرا له فاصداً فصَده فَصْدة واسعة فخرج منه دم غليظ، وكلُّما خرج الدم خفّ عنه حتى تكلم ورجع إلى حانوته في اليوم الثالث، وسئلا عن ذلك، فقالا: «كان يأكل من الكبود التي يقليها وبدنه يمتليء من الدم الغليظ حتى إذا فاض من العروق إلى الأوعية، غمر الحرارة الغريزية

٢٦٢٤ \_ «تاريخ بغداد» للخطيب (٧/ ١٤٢ \_ ١٤٣).

٢٦٢٥ \_ «تاريخ العلماء» لابن الفرضي (١/ ١٠٠)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٥/ ٧٢) و(١٤١٠)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٣١١ ـ ٣٢٠) ص (٥٥٨) رقم (٣٥٥) وسماه: ثابت بن بدير، و«بغية الملتمس» للضبي (٢٥٥) رقم (٢٤٦).

٢٦٢٦ - «طبقات الأطباء» لابن جلجل (٨٠)، و«الفهرست» لابن النديم (٣٠٢)، و«طبقات الأمم» لصاعد الأندلسي (٣٠٧)، و«عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة (٢/ ٢٢٤)، و«معجم الأدباء» لياقوت (١٤٢٧)، و«تاريخ الحكماء» للقفطي (١٤٠١ - ١١١)، و«تاريخ مختصر الدول» لابن العبري (٢٩٦/١)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٤/ ١١١)، و«الكامل» لابن الأثير (٨/ ٢٢١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٤٤ - ٥٤)، و«عيون التواريخ» لابن شاكر (١٢ / ١٣٦) (خ).

<sup>(</sup>١) أول أيام المقتدر العباسي في شهر ذي القعدة من سنة (٢٩٥) هجرية.

وخنقها كما يخنق الزيت الكثير الفتيلة، فلما نقص الدم خفّ عن القوة الحمل الثقيل، وانتشرت الحرارة»، والصحيح أن الذي جرى له ذلك، وحكاية الوزير أيضاً إنما هو أبو الحسن ثابت بن قرة (١). ولما مات أبو الحسن ثابت بن سنان، قال أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي يرثيه، وهو أُخُو ثابت [البسيط]:

أَسَامِعٌ أَنْتَ يَا مَنْ ضَمَّهُ الْجَدَف نَشِيجَ بَاكِ حَ وزفرة مِنْ صَمِيمِ القَلْبِ مَبْعَثُهَا يَكادُ مِنْهَا حِجَ أشابتَ بن سِنَانِ دعوة شهدت لربِّهَا أَنَّه ما بال طبكَ لا يشفي وكنتَ بِهِ تَشْفِي العَلِيلَ غَالَتْكَ غولُ المَنَايَا فَاسْتَكَنْتَ لَهَا وكُنْتَ ذَا يَدِهَ فَارَقَتْنِي كَفراقِ الكَفِّ صَاحِبهَا أَظُنُهَا ضَارِبٌ تُوى بمغناكَ في لَحْدِ سَكَنْتَ به الدينُ والعَقْلُ وكان أبو الحسن قد خدم الراضي ومن قبله من الخلفاء بالطب.

نَشِيجَ بَاكٍ حَزِين دَمْعُه يكِفُ يَكَادُ مِنْهَا حِجَابُ الصَدْرِ يَنْكَشِفُ لـربُّهَا أَنَّهُ ذُو عللة أَسِفُ تَشْفِي العَلِيلَ إذا ما شَفَّهُ الدَّنَفُ وكُنْتَ ذَا يَدِهَا والرُّوحُ تُحْتَطَفُ أَظُنُهَا ضَارِبٌ مِن زَنْدِهَا تَقِفُ الدينُ والعَقْلُ والعَلْيَاء والشَّرَفُ

777٧ ـ «الطبيب» ثابت بن إبراهيم بن زهرون، أبو الحسن الحراني الطبيب. كان من كبار الأطباء ببغداد، وهو نظير ثابت بن سنان، وله إصابات عجيبة في العلاج، وقد مرَّ ذلك في ترجمة ثابت بن سنان، والصحيح أن تلك الاتفاقات إنما وقعت لهذا، وكانت وفاته سنة ستّ وستّين وثلاثمائة.

٢٦٢٨ ـ «الناقل الطبيب» ثابت الناقل. كان متوسطاً في النقل، إلا أنه يفضل إبراهيم بن الصلت، وكان مقلاً من النقل، ومن نقله، كتاب «الكيموس لجالينوس».

«الباخرزي» في «الدمية» على «التعالبي» في «اليتيمة»، لأن ثابتًا هذا قرأ «ديوان أبي الطيب المتنبي» عليه، وكتب المتنبي له خطّه بذلك. ولما قتل المتنبي رثاه ثابت واستثار له عضد الدولة على فاتك وبني أسد بقوله [الكامل]:

الدَّهْرُ أَغْدَرُ واللّيالي أنكدُ قَصَدَتْكَ لَمَّا أَن رَأَتْكَ نفيسها ذُقْتَ الكريهَةَ بَغْتَةً وَفقدتَهَا ما كَانَ تَاركَكَ الرَّمَانُ لأَهْلِهِ

مِنْ أَن تعيش لأَهْلِهَا يَا أَحْمَدُ بخلاً بمِثْلِكَ والنفائِسُ تُقْصَدُ وكريهُ فَقْدِكَ في الوَرَى لاَ يُفْقَدُ إِنَّ الزَّمَانَ عَلَى الغَريبَةِ يَحْسُدُ

<sup>(</sup>۱) وهو جد المترجم ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة ـ وستأتى ترجمة الجد برقم (٢٦٣٠).

٢٦٢٧ \_ «الفهرست» لابن النديم (٢٠٣/١)، و«تاريخ الحكماء» للقفطي (١١١ \_ ١١٥)، و«عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة (٢١/ ٢٢٧ \_ ٢٣٠).

قُل لي إن اسطَعْتَ الخِطَابَ فَإِنَّنِي أُتِّرَكْتَ بَعْدَكَ شَاعِراً واللَّهِ لاَ أما العُلومُ فإنَّهَا يَا رَبِّهَا غَـدَرَ الـزَّمَـان بـ ه فَـخَـانَ وَلَـمْ تَـزَلْ لَقِيَ الخُطُوبَ فَبَذَّهَا حَتَّى جَرَى صَهْ يا بني أُسدِ فلست بنَجْدَةٍ يا أيُّهَا الملكُ المُؤيّد دعوة هذي بنو أسد بضيفك أوْقَعَتْ وَلَهُ عَلَيْكَ بِقَصْدِهِ يَا ذَا العُلَى فارعَ النمامَ وكنْ بضيفك طالباً ارعَ الحُقُوقَ لِقَصْدِهِ وقصيدِه

صبُّ الفؤاد إلى خطابك مُكْمَدُ لم يَبْقَ بَعْدَكَ في الزَّمَانِ مَقَصَّدُ تَبْكي عليكَ بأدمع ما تجمدُ أيدي الزمانِ ببَأْسِهِ تَسْتَنْجِدُ غلط القضاء عليه وهو تعمد أَثَّرْتُ فِيهِ بَلِ القَضاءُ يَقَيِّدُ ممن حَشَاهُ بِالأَسِي يَتَوقَّدُ وَحَوَتْ عَطَاءَكَ إِذْ حَوَاهُ الفَدْفَدُ حَــقُ الـتَــحَــرُم والــذمــام الأوكــدُ إنّ الذِّمَامَ عَلَى الكَرِيم مؤبَّدُ عَضُدَ الملوكِ فَلَيْسَ غَيْرُكَ يُقَصْدُ

٢٦٣٠ ـ «الطبيب» ثابت بن قرة الحراني الطبيب. كان مقيماً بحرّان، وهو جدُّ ثابت سنان المذكور أولاً. استصحبه معه محمد بن موسى لما انصرف من «الرقّة» لأنه رآه فصيحاً وأدخله على المعتضد في جملة المنجمين ولم يكن له نظير في وقته في الطب، وله أرصاد حسان للشمس ببغداد، ولد سنة إحدى عشرة ومائتين. وتوفي سنة ثمان وثمانين ومائتين، ورثاه يحيى بن عليّ المنجّم لما مات، وكان بينهما مودة أكيدة، فقال [الطويل]:

أَلا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللَّه مَائِتُ وَمَنْ يَغْتَرِبْ يُرجَى وَمَنْ مَاتَ فَائِتُ ولَمَّا أَتَاهُ المَوْتُ لَمْ يُغْن طِبُّهُ تَهَذَّبْتَ حَتَّى لَمْ يَكُنْ لَكَ مُبْغِضٌ وقيل: إن حديث القصاب وعلاجه جرى لِثَابتِ هَذَا. وكان فيلسوفاً، وله يد طويلة في

نعينًا العلومَ الفلسفياتِ كُلُّهَا خَبَا نُورُهَا إِذْ قِيلَ قَدْ مَاتَ ثَابِتُ ولا نَاطِقٌ مِمَّا حَوَاهُ وَصَامِتُ وَلاَ بِكَ لَمَّا اغْتَالَكَ المَوْتُ شَامِتُ وَبَرَّزْتَ حَتَّى لَمْ يَكُنْ لَكَ دَافِعٌ عَنِ الفَصْلِ إِلاَ كَاذِبُ القَوْلِ بَاهِتُ

٢٦٣٠ ـ "الفهرست" لابن النديم (١/ ٢٧٢)، و"عيون الأنباء" لابن أبي أصيبعة (١/ ٢١٥)، و"تاريخ الحكماء" للقفطي (١١٥ ـ ١٢٢)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٣١٣/١ ـ ٣١٥)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٢/ ٢١٥)، و«طبقات الأمم» لصاعد الأندلسي (٣٧) و«طبقات الأطباء» لابن جلجل (٧٥)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١١/ ٨٥)، و«تاريخ حكماء الإسلام» للبيهقي (٢٠ ـ ٢١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي (٢/ ١٩٦)، و«تاريخ مختصر الدول» لابن العبري (٢٦٥ ـ ٢٦٦)، و"كشف الظنون" لحاجى خليفة (٢١٨ ـ ٢٩٠ ـ ١٤٦١ ـ ١٤٦٥)، و"إيضاح المكنون" للبغدادي (١/ ٩١).

الحساب، وإليه المنتهى في علوم الأوائل، وهو الذي أصلح «كتاب إقليدس تعريب حنين بن إسحاق»، وله تصانيف كثيرة. وكان بارعاً في الهندسة والهيئة، وكان ابنه إبراهيم رأساً في الطب. ونال ثابتُ رتبةً عالية عند المعتضد وأقطعه ضياعاً، وكان يجلس عنده والوزير قائم.

٢٦٣١ ـ «أبو طالب التميمي» ثابت بن الحسين بن شراعة، أبو طالب التميمي الأديب. ذكره شيرويه، فقال: روى عن ابنه سلمة وابن عيسى وأبي الفضل محمد بن عبد الله الرشيدي ومنصور ابن رامش وغيرهم؛ سمعتُ منه وكان صدوقاً. توفي في صفر سنة تسع وستّين وأربعمائة.

٧٦٣٢ ـ «اللغوي الكوفي» ثابت بن أبي ثابت، علي بن عبد الله الكوفي. قال الزبيدي: كان من أمثل أصحابِ أبي عبيد القاسم بن سلام. وكان لغويًا، لقي فصحاء الأعراب وأخذ عنهم، وهو من كبار الكوفيين، وله «كتاب خلق الإنسان»؛ «كتاب الفرق»؛ «كتاب الزجر والدعاء»؛ «كتاب خلق الفرس»؛ «كتاب الوحوش»؛ «كتاب مختصر العربية»؛ «كتاب العروض» ـ قلت: هكذا أثبته ياقوت في معجم الأدباء، وذكر بعده ثابت بن أبي ثابت عبد العزيز اللغوي، وقال: «الذي له كتاب خلق الإنسان، من علماء اللغة يروي عن أبي عبيد القاسم بن سلام وأبي الحسن علي بن المغيرة الأثرم واللحياني وأبي نصر أحمد بن حاتم وسلمة بن عاصم التميمي وأبي عبد الله محمد بن زياد وآخرين. روى عنه أبو الفوارس داود بن محمد بن صالح المروزي النحوي المعروف بصاحب ابن السكّيت، وابنه عبد العزيز بن ثابت، واسم أبي ثابت أبيه عبد العزيز من أهل العراق، جليل القدر موثوق به مقبول القول في اللغة، يعرف بورّاق أبي عبيد ـ قلت: ولم يذكر لهما وفاة، والذي أظنه أن الترجمتين لواحد وهو الأول، والله أعلم.

٢٦٣٣ - «أبو الفتوح الجرجاني» ثابت بن محمد الجرجاني، أبو الفتوح. ذكره الحميدي في الأندلسيين، قال: دخل الأندلس، وجال في أقطارها وبلغ ثغورها، ولقي ملوكها، وكان إماماً في العربية متمكناً في الأدب. قال ابن بشكوال: قتل في المحرم سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة، قتله باديس أمير صنهاجة لتهمة لَحِقَتْهُ عنده في القيام عليه مع ابن عمه. ومولده سنة خمسين وثلاثمائة. وكان مع تمكّنه في الأدب قيّماً بعلم المنطق، وأملى بالأندلس شرحاً «للجمل»، وروى ببغداد عن ابن جتي وعلي بن عيسى الربعي وعبد السلام بن الحسين البصري، وروى كثيراً من علم الأدب.

٢٦٣١ - «إرشاد الأديب» لياقوت (٢/٣٩٦).

٢٦٣٢ ـ «الفهرست» لابن النديم (١/ ٦٩)، و«معجم الأدباء» لياقوت (٧/ ١٤٠)، و«إنباه الرواة» للقفطي (١/ ٢٦١)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢/ ٢١٠)، و«إيضاح المكنون» للبغدادي (٢/ ٣٠٠ ـ ٣١٨ ـ ٣٤٨ ـ ٣٥٠)، و«روضات الجنات» للخوانساري (١٤٢)، و«تنقيح المقال» للمامقاني (١/ ١٨٨).

٢٦٣٣ ـ «جذوة المقتبس» للحميدي (١٧٣)، و«الصلة» لابن بشكوال (١/ ١٢٥) و(٢٨٦)، و«إرشاد الأريب» لياقوت (٢/ ٢٦٥)، و«الإحاطة» لابن الخطيب (١/ ٢٨٥)، و«الذخيرة» (١/ ٣٩٨)، و«الذخيرة» لابن بسام (١/ ١) (١٩٦)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢١٠)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٠٤).

٢٦٣٤ ـ «قاضي سرقسطة» ثابت بن عبد الله بن ثابت بن سعيد بن ثابت، أبو القاسم السرقسطي، قاضي سرقسطة. من بيت فضل وجلالة، توفي سنة أربع عشرة وخمسمائة.

٢٦٣٥ ـ «أبو الزهر البلنسي» ثابت بن مفرّج بن يوسف، أبو الزهر الخثعمي البلنسي الشاعر نزيل مصر. تفَقّه بها على مذهب الشافعي، وتوفي سنة ست وأربعين وخمسمائة وشعره جيد، من شعره قوله:

(1)

٢٦٣٦ ـ «نجم الدين الصوفي» ثابت بن تاوان ـ بالتاء المثناة من فوق وبعد الألف واو وألف ونون ـ ابن أحمد، الإمام نجم الدين، أبو البقاء التفليسي الصوفي. له معرفة بالفقة والأصول والعربية والأخبار والأشعار والسلوك، وله رياضات ومجاهدات؛ وهو من كبار أصحاب الشيخ شهاب الدين السهروردي، وأذن له أن يصلح ما رآه في تصانيفه من الخلل. قدم مصر رسولاً من الديوان، وهو مليح الكتابة والإنشاء، وكتب الأجزاء، وتوفي سنة إحدى وثلاثين وستمائة. نقلت من خط شهاب الدين القوصي في «المعجم»: أنشدني نجم الدين أبو البقاء لنفسه [الرمل]:

إِنْ شَامَ قَلْبِي عَنْكَ بِارِقَ سَلْوَةٍ أَو كَادَ يُبْدِي ضِرَّهُ قال الهوى وأنشدني لنفسه أيضاً [السريع]:

اشتبهت في وَقْتِنَا الطّعْمَهُ للجَنْ يَدُ أقصرُ من غَيْرِها وأنشدني أيضاً لنفسه [مجزوء الرمل]:

اغتنج يرومَكُ هذا

حُزْتَ حَدَّ العِلْمِ في اسْتِحْقَاقِهِ وحُرِمْتَ الأجررَ في إِنْفَاقِهِ

طَفِقَ النَّرَامُ إِلَى هَوَاكَ يحثُهُ لاَ كَانَ مَنْ يَشْكُو الهَوَى وَيَبُثُهُ

لا نعرفُ الحِلَّ من الحُرْمَةُ وَلُـ قُـمَةُ وَلُـ قُـمَةُ

إنها يسومُكُ ضيفُ

٢٦٣٤ ـ «الصلة» لابن بشكوال (١/ ١٢٢)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٥١١ ـ ٥٢٠) ص (٣٦٣) رقم (٢٠).

٢٦٣٥ \_ «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (١/ ٢٧٠)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٥٤١ ـ ٥٥٠) ص (٢٣٥) رقم (٣٠٠)، وسماه (نابت) بالنون وكناه (أبو الزهراء) وجعل وفاته ( ٥٤٥هـ).

٢٦٣٦ \_ «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٦٣١ \_ ٦٤٠)، ص (٥٧) رقم (١٦)، و«التكملة» للمنذري (٣٦٦٦) رقم (٢٦٦) و «تاريخ (٢٥٢٩)، و «الروضتين» لأبي شامة (١٦٢)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٦/ ٢٨٦)، و «تاريخ إربل» لابن المستوفى (١/ ٢٥٨) رقم (٢٥٨) و «الإشارة إلى وفيات الأعيان» للذهبي (٣٣٣).

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

وَٱنْتَ هِ زْ فُرْصَةَ عُهْ رِ حَاضِرٍ فَالْوَقْتُ سَيْفُ لاُ تُصَفَيِع عَهِ الأَنْ فَاسَ فَالتَّضِيع حَيْفُ عَد عَنْ سَوْفَ أَوْ السَّاعَ عَهِ أَوْ أَيْسِنَ وَكَيْفُ

احد البيعة؛ كان من كبار النحاة، صنف كتاباً في تعليل قراءة عاصم وأنها قراءة قريش. تولًى خِزَانَة الكتب بحلب، فقال الإسماعيلية: هذا يفسد الدعوة، لأنه صنّف كتاباً في كشف عوارهم وابتداء دعوتهم وكيف بنيت على المخاريق، فحمل إلى مصر فصلب، وأحرقت خزانة الكتب بحلب، وكانت لسيف الدولة وفيها عشرة آلاف مجلدة، وكان صلبه في حدود الستين والأربعمائة.

٢٦٣٨ ـ «أبو رزين الكلاعي» ثابت بن محمد بن يوسف بن خيار، أبو الحسن الكلاعي. الأندلسي اللبلي الملقب بأبي رزين نزيل غرناطة؛ أخذ القراءات عن أبي العباس أحمد بن نوار، وحمل عنه تصانيف أبي عَمرو الداني وسمع بقرطبة من ابن بشكوال وأبي خالد بن رفاعة وأبي بكر القشالشني وجماعة. وقرأ «كتاب سيبويه» على أبي عبد الله بن مالك المرشاني، وحمل «جامع الترمذي» عن أبي الحسن بن كوثر، وأخذ بوادي آش عن أبي تمام العوفي. وأجاز له السلفي وغيره، وأقرأ القرآن والنحو بجيّان وغرناطة. قال [ابن] الأبّار: «روى عنه أبو العباس النباتي وغيره». توفي سنة ثمان وعشرين وستمائة.

۲٦٣٩ ـ «علاء الدين الخجندي» ثابت بن محمد بن أبي بكر أحمد بن محمد، الخجندي ثم الأصبهاني. الصدر الإمام علاء الدين، أبو سعد. ولد سنة ثمان وأربعين وخمسمائة، وسمع «صحيح البخاري» حضوراً من أبي الوقت سنة إحدى وخمسين، وسمع من أبي الفضل محمود بن محمد بن أبي بكر الشحام، وهو آخر من حضر مجلس أبي الوقت؛ وكان بأصبهان إلى أن دخلها التتار بالسيف سنة اثنتين وثلاثين وستمائة، فسلم وذهب إلى «شيراز»، فأقام بها إلى أن مات سنة سبع وثلاثين وستمائة. روى عنه بالإجازة القاضي تقي الدين الحنبلي وجماعة.

٢٦٤٠ \_ «أبو المعالي الدينوري المقرئ» ثابت بن بندار بن إبراهيم بن بندار بن الحسن بن

٢٦٣٧ - «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٤٥١ - ٤٦٠) ص (٤٩٩) رقم (٢٨٥)، و«سير أعلام النبلاء» له (١٨/ ١٧٦) رقم (٩٩)، و«هدية العارفين» للبغدادي (١٨٨١) ترجمة (٨٦٣)، و«هدية العارفين» للبغدادي (١٨٨١)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٤٨٠)، و«روضات الجنات» للخوانساري (١٤٢)، و«أعيان الشيعة» للعاملي (١٢/١٥)، و«معجم المؤلفين» لكحّالة (٣/ ٩٩).

٢٦٣٨ \_ «التكملة» لابن الأبَّار (١/ ٢٣٧)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٦٢١ \_ ٦٣٠).

۲٦٣٩ \_ «العبر» للذهبي (١٥٣/٥)، و«الشذرات» لابن العماد (١٨٣/٥)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٦٣١ - ٢٦٣٩) و (٦٤٠) ص (٣٢٢) رقم (٤٦٣) و «التكملة» للمنذري (٣/ ٥٤٧)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣٣/ ٥٩) رقم (٤١)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٦/ ٣١٦).

٠٦٦٠ "المنتظم" لابن الجوزي (٩/ ١٤٤)، و"طبقات القراء" (غاية النهاية) لابن الجزري (١٨٨/١)، و"تاريخ الإسلام" للذهبي وفيات (٤٩١) - ٥٠٠) ص (٢٧٤) رقم (٣٠١)، و"التقييد" لابن نقطة (٢٢٤) رقم =

بندار الدينوري، أبو المعالي بن أبي القاسم، البغدادي المقرئ. كان من أعيان القراء وثقات المحدّثين. سمع الكثير بنفسه وكتب بخطّه، وروى أكثر مسموعاته. قرأ القرآن على القاضي أبي العلاء محمد بن علي بن يعقوب الواسطي وأمثاله، وسمع منه الحديث، ومن أبي القاسم عبد الرحمٰن بن عبيد الله الحرفي وأبي علي الحسن بن أحمد بن شاذان وأبي بكر أحمد بن محمد بن غالب البرقاني وخلق كثير غيرهم. ولم يزل يُقرِىء ويحدّث إلى أن مات. قال أبو بكر بن الخاضبة: ثابت ثابت. وتوفى سنة ثمان وتسعين وأربعمائة.

بغداد؛ سمع الكثير من أبي محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي وأبي الحسين عاصم بن الحسن وأبي الخسين عاصم بن الحسن وأبي الغنائم محمد بن علي بن أبي عثمان وأبي عبد الله مالك بن أحمد بن علي البانياسي وأبي الفوارس طراد بن الزيني وأبي الخطاب بن البطر ومحمد بن الباقرجي ومحمد بن أحمد بن الحبّان والحسين بن أحمد بن طلحة النعالي وجماعة غيرهم. وكتب بخطّه أكثر مسموعاته، وخرج لنفسه تخاريج عن شيوخه في فنون. وحدّث بقطعة من مسموعاته، وكان صدوقاً، وتوفي سنة ثمان وعشرين وخمسمائة.

٢٦٤٢ ــ «وزير المأمون» ثابت بن يحيى بن يسار، أبو عباد الرازي، كاتب المأمون. كان من الكفاة ولم يزل بالري ذا قدرة ووجاهة ورياسة مذ كان حدثاً. وفيه يقول أبو الهداهد [الطويل]:

إِذَا مَا زَمَانُ السُّوءِ مال بِرُكْنِهِ عَلَيْنَا عَدَلْنَاهُ بِإِحْسَانِ ثَابِتِ كَرِيمٌ يَفُوقُ النَّاسَ سرواً وكتبةً وَلَيْسَ الذِي تَرْجُوهُ مِنْهُ بِفَائِتِ

لمّا أن مات أحمد بن أبي خالد كاتب المأمون أحضر أبا عباد ليجعله مكانه فقال: «يا أمير المؤمنين، إني صاحب حساب وضبط للأعْمال وهذا الأمر يحتاج إلى لَسِن وأدب وفصاحة وبلاغة، وهذا مجتمع لك في أحمد بن يوسف»، وكأنَّ المأمون كره قوله، فقال له: «إن عقد أمير المؤمنين الأمر لأحمد للعرض عليه والكتاب بين يديه ضبطت له ما سوى ذلك»، فأجابه المأمون إلى قوله واستوزر أحمد بن يوسف، فلما مات أحمد، أجبر المأمون أبا عباد على العرض عليه، فعرض على المأمون شهوراً، ورتب الناس في المكاتبة كما رتبهم أحمد بن أبي خالد، لأن أحمد ابن يوسف نقص الناس في المكاتبة، فشكر الناس أبا عباد. ولم يزل عليه مديدة إلى أن زاد عليه ابن يوسف نقص الناس في المكاتبة، فشكر الناس أبا عباد. ولم يزل عليه مديدة إلى أن زاد عليه

<sup>= (</sup>۲۲۷)، و «الكامل» لابن الأثير (۱۰/ ۳۹۳)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۹/ ۲۰٤) رقم (۱۲٤)، و «العبر» له (۳۸/ ۳۵۱)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (۳/ ۲۰۸).

٢٦٤١ ـ «المنتظم» لابن الجوزي (٢٠/١٠)، و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (١٨٦/١) رقم (٨٥)، و«شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي (٩٣/٤)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٥٢١ ـ ٥٣٠) ص (١٦٥) رقم (١١٥).

٢٦٤٢ ـ "إرشاد الأريب" لياقوت الحموي (٢/ ١٦١)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (٣/ ٣٧٢) ـ و"عصر المأمون" للرفاعي (١/ ٣٠٨ ـ ٤٣٤ ـ ٤٣٨).

أمر النقرس، وكان يعتاده كثيراً إلاَّ أنه زاد عليه حتى أبطله، فاستخلف على العرض أبا عبد الله محمد بن يزداد. وكان المأمون ربما احتاج إلى مشافهة أبي عباد في الأمور فيحمل في محفة حتى يخاطبه بما يريد، ثم ينصرف. كتب أحمد بن أبي خالد، وقد سأله فكاك أسرى: «قد فككنا أسراك». قال: «لا فك الله من أياديك رقاب الأحرار». وقال أبو عباد: «ما جلس أحد بين يدى إلاّ تمثل لى أنني جالس بين يديه، علماً منى بتنقل الأمور وتصرف الدهور». وفيه يقول دعبل الخزاعي [مجزوء الكامل]:

قِ رْدّ بَ نُ وه قُ رُودٌ ت أوي إلى عَ قَ رَادِ

مَا لِلْهُ لِيفَةَ عَبْتُ وفيه يقول أيضاً [الكامل]:

أَوْلَى الأَمُورَ بضيعَةِ وَفَسَادِ أَمْرٌ يُلدِّبُهُ أَبُو عَسبَادِ خَرِقٌ عَلَى جُلَسَائِهِ بِذَوَاتِهِ فَهُ زَمَّلٌ وَمُحَضَّبٌ بِمِدَادِ وكأنَّهُ مِنْ دَيْرِ هِرْقِل مفلت حردٌ يجر سَلاسِلَ الأَقْيَادِ فاشدُدْ أميرَ المؤمنين وثاقه فأصح منه بغيه الحداد

وقيل للمأمون: «إن دعبلاً هجاك»، فقال: «من جَسَر أن يهجو أبا عباد مع عجلته وانتقامه، جسر أن يهجوني مع تأني وعفوي». وتوفى أبو عباد سنة عشرين ومائتين، ومولده سنة خمس وخمسين ومائة.

الثابتي الحزقي الشافعي: عبد الرحمٰن بن محمد. الثابتي الشافعي: أبو نصر أحمد بن عبد الله.

|   | • |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | • |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

## محتوى الجزء العاشر من كتاب الوافي بالوفيات

| ٩.                                     | أبيرق بن عمرو الأنصاري، انظر: بشر بن الحارث                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۲۳.                                    | الأشرف بن الأعز بن هاشم تاج العلى العلوي الرملي                    |
| 1.7                                    | أكبر، انظر: بشير الحارثي                                           |
| ٥                                      | أيدمر الأمير عز الدين الحلّي الصالحيّ                              |
| 17                                     | أيدمر الأمير عز الدين الخطيري                                      |
| ١٣                                     | أيدمر الأمير عز الدين الزراق نائب غزّة                             |
| 14                                     | أيدمر الأمير عزّ الدين الشمسي                                      |
| ٥                                      | أيدمر الأمير عز الدين العلاني                                      |
| 11                                     | أيدمر بن عبد الله عزّ الدين السنائي                                |
| ٦                                      | أيدمر فخر الترك المحيوي                                            |
|                                        | إيرنجي التتري                                                      |
| ١٦                                     | إيغان الأمير عز الدين سم الموت                                     |
| ١٦                                     | أيفع بن ناكور الصحابي ذُو الكلاع                                   |
| ۱۷                                     | إيل غازي بن أرتق بن أكسب صاحب ماردين                               |
| ۱۹                                     | إيل غازي بن أرتق بن إيلغازي نجم الدين الملك السعيد صاحب ماردين     |
|                                        | إيل غازي بن ألبي بن تمرتاش قطب الدين صاحب ماردين                   |
|                                        | إيل غازي الملك السعيد بن الملك المظفّر بن الملك السعيد صاحب ماردين |
|                                        | أيلبا مملوك طغتكين                                                 |
|                                        | إيماء بن رحضة بن خُزَّبَة الغفاري                                  |
| ۲.                                     | أيمن بن خُريم بن فاتك الأسدي                                       |
|                                        | أيمن بن عُبيد الحبشي                                               |
| 77                                     | <u> </u>                                                           |
|                                        | ·                                                                  |
|                                        | أيمن بن محمد البزولي الأندلسي                                      |
| ۲.                                     | أيمن بن محمد البزولي الأندلسي                                      |
| 7 ·                                    | أيمن بن محمد البزولي الأندلسي                                      |
| 7 ·<br>7 !<br>7 !                      | أيمن بن محمد البزولي الأندلسي                                      |
| 7 · 7 £ 7 £                            | أيمن بن محمد البزولي الأندلسي                                      |
| 7 · 7 £ 7 £ 7 £ 7 0                    | أيمن بن محمد البزولي الأندلسي                                      |
| 7.<br>72<br>72<br>72<br>70             | أيمن بن محمد البزولي الأندلسي                                      |
| 7.<br>72<br>72<br>72<br>70<br>70       | أيمن بن محمد البزولي الأندلسي                                      |
| 7.<br>72<br>72<br>70<br>70<br>70       | أيمن بن محمد البزولي الأندلسي                                      |
| 7.<br>72<br>72<br>70<br>70<br>70<br>70 | أيمن بن محمد البزولي الأندلسي                                      |

| 44 | أيوب بن سليمان بن أيوب أبو الفضل كاتب الإمام القادر |
|----|-----------------------------------------------------|
| 79 | أيوب بن سليمان بن بلال أبو يحيى القرشي التميمي      |
| ۲٩ | أيوب بن سليمان بن عبد الملك ولي غزو الصائفة         |
| ۳. | أيوب بن سليمان بن مظفّر مؤذن النجيبي                |
| ٣٣ | أيوب بن سويد البرمكي الحميري                        |
| ۳. | أيوب بن شاذي بن مروّان الأفضل والد صلاح الدين       |
| ٣٣ | أيوب بن صالح ين سليمان أبو صالح المعافري المالكي    |
|    | أيوب بن العباس بن الحسن الوزير                      |
| ٣٣ | أيوب بن عتبة أبو يحيى قاضي اليمامة                  |
| 37 | أيوب بن عمر بن علي بن الفقاعي                       |
| ٥٣ | أيوب بن محمد بن محمد السلطان الملك الصالح نجم الدين |
| 37 | أيوب بن موسى المكي الأموي                           |
| 37 | أيوب بن النجار بن زياد الحنفي قاضي اليمامة          |
|    | أيوب بن نعمة بن محمد المسند زين الدين الكحال        |
|    | أيوب أبو العلاء القصّاب مفتي واسط                   |
| ٣٨ | البابا التركماني                                    |
| ٣٨ | البابا رضي الدين المغلي                             |
| ٣٨ | بابك الخرمي                                         |
| ٤١ | باتكين الأمير أبو الفضل سلطان إربل                  |
|    | باجو الأمير ركن الدين                               |
| 27 | باديس بن منصور بن بلكين نصير الدولة                 |
| 24 | بارستكين بن بك أرسلان أبو منصور التركماني           |
| ٤٤ | باغـر التركـي                                       |
| ٤٥ | باقوم الرومي                                        |
|    | بتخاص الأمير سيف الدين نائب صفد                     |
| ٤٧ | بثينة العذرية صاحبة جميل                            |
| ٤٧ | بجالة بن عبدة التميمي البصري                        |
|    | بجراه بن عامر الصحابي                               |
| ٤٩ | بُجير بن أبي بجير العبسي الصحابي                    |
|    | بجير بن أوس بن حارثة الصحابي                        |
|    | بجير بن بجرة الطائي الشاعر                          |
|    | بجير بن زهير الشاعر                                 |
|    | بجير بن عبد الله بن مرة                             |
|    | بحاث بن ثعلبة بن خزمة الصحابي                       |
|    |                                                     |
|    |                                                     |

| ٥٢ | بحر بن ضبيع الرعيني                              |
|----|--------------------------------------------------|
| ٥١ | بحر بن العلاء مولى بني أمية                      |
| ٥١ | بحر بن كنيز الباهلي السقاء                       |
| ٥٢ | بحر بن نصر بن سابق الخولاني المصري               |
|    | بحكم أبو الخير الأمير التركي                     |
|    | بحير بن ورقاء الصريمي البصري                     |
| ٥٣ | بختيار بن أحمد بن بويه عز الدولة                 |
| ٤٥ | بختيار السلار نائب دمشق                          |
| ٤٥ | بختيار بن عبد الله أبو الحسن الصوفي              |
| ٤٥ | بختيار بن نامدار بن جعفر الفقيه الكردي           |
| ٤٥ | بختيشوع بن جبريل النصراني الطبيب                 |
| ٥٥ | بختيشوع بن جرجس النصراني الطبيب                  |
| ٥٥ | بختيشوع بن يحيى البغدادي                         |
| ٥٦ | بدر بن أبي الرضاء بن إسماعيل أبو محمد النقاش     |
| ٥٦ | بدر بن جعفر بن عثمان أبو النجم الأميري الشاعر    |
| ٥٦ | بدر بن الخضر السروي أبو سعد الساعدي الشافعي      |
| ٥٧ | بدر بن سعيد بن حبيب اللص الفقعسي                 |
| ٥٧ | بدر بن عبد الله أبو النجم البديعي                |
| ٥٨ | بدر بن المنذر أبو بكر المغازلي العابد            |
| ٥٨ | بدر بن الهيثم بن خلف القاضي المعمر الكوفي        |
|    | بدر الأمير الأخشيدي                              |
| ٥٨ | بدر الأمير المعتضدي                              |
|    | بدر أمير الجيوش                                  |
| ٥٩ | بدر الدين الطواشي أبو المحاسن                    |
|    | بدران بن صدفة بن منصور تاج الملوك ابن سيف الدولة |
| ٦١ | بدران بن مالك بن سالم صاحب قلعة جعبر             |
|    | بدعة المغنية                                     |
|    | بدل بن أبي طاهر بن شير أبو محمد المقرىء          |
|    | بدل بن أبي المعمر بن إسماعيل أبو الخير التبريزي  |
|    | بديح المليح المغنيّ                              |
|    | . عى                                             |
|    | بديل الصحابي                                     |
|    | بديل بن علي بن بديل البرزندي الشافعي             |
|    | بديل بن علي التبريزي الشافعي                     |
| 11 |                                                  |
|    | بديل بن ميسرة العقيلي البصري                     |

| 73 | بديل بن ورقاء بن عبد العزَّى الصحابي                 |
|----|------------------------------------------------------|
| ٦٤ | بديل الصحابي                                         |
| ٧٧ | . عن                                                 |
| ٧٧ | برّة بنت عامر بن الحارث                              |
|    | .ر                                                   |
|    | .رن و ي<br>البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري         |
|    | .ر .ن حرن<br>البراء بن مالك أخو أنس الأنصاري         |
|    | .ر<br>البراء بن معرور بن صخر الأنصاري السلمي         |
|    | براق الشيخ الرومي                                    |
|    | برجوان الأستاذ أبو الفتوح                            |
| ٦9 | برد بن سنان أبو العلاء الدمشقي                       |
| ٦9 | .ر<br>البردان المغنّي                                |
| ٦9 | .ــ<br>بردي خان اختيار الدين الخوارزمي               |
| ٧٠ | برزخ بن محمد أبو محمد العروضي                        |
| ۷١ | برسبغا الأمير سيف الدين الحاجب الناصري               |
| ٧٢ | برسق الأمير                                          |
| ۸٠ | برغلي، انظر: بلرغي                                   |
| ۷٥ | بركة بن أبي يعلى بن أبي الغنائم أبو البركات الأنباري |
| ٧٣ | بركة بن توشي بن جنكزخان ملك القبجاق                  |
| ٧٤ | بركة بن علي بن الحسين بن السابح الوكيل               |
| ٧٤ | بركة بن المقلد بن المسيب زعيم الدولة صاحب الموصل     |
| ٧٤ | بركة بنت ثعلبة بن عمرو أم أيمن                       |
| ۷٥ | بركة خان الخوارزمي                                   |
| ٧٢ | بركات بن الحلاوي الموصلي                             |
| ٧٢ | بركات بن ظافر بن عساكر الصبان                        |
| ٧٣ | بركات أبو الطاهر بن إبراهيم الخشوعي الدمشقي          |
| ۷٥ | بركياروق السلطان ركن الدين                           |
| ٧٧ | بريد بن أبي أنيسة رأس البريدية                       |
| ٧٧ | بريدة بن الحصيب الأسلمي                              |
| ٧٨ | بريرة مولاة عائشة                                    |
| ٧٩ | بزان بن مامين الأمير مجاهد الدين                     |
| ٧٩ | بزغش بن عبد الله أبو يوسف الرومي                     |
| ۸٠ | البزيغية (طائفة من فرقة الخطابية)                    |
|    | سام بن أحمد بن حيش أبو الرضى الغافقي                 |

| ۸٠ | بسر بن أرطأة بن عمير الفهري الصحابي    |
|----|----------------------------------------|
|    | بسر بن جحاش الصحابي                    |
|    | بسر بن سفيان بن عمرو الخزاعي           |
|    | بسر بن منعيان بن عمرو اعتراعي          |
|    | بسر بن عبيد الله الحضرمي الشامي        |
|    | بسر بن محجن الدئلي                     |
|    | بسر بن محجن النفلي                     |
|    | بسرة بنت صفوان بن نوفل القرشية         |
|    | بسره بنت صفوان بن توقع الفرنسية        |
|    | بسارة الشبلي الحسامي الكاتب            |
|    |                                        |
|    | بشتاك الأمير سيف الدين الناصري         |
|    | بشر بن البراء بن معرور                 |
|    | بشر الحارث الأنصاري وهو أُبيرق بن عمرو |
|    | بشر بن الحارث بن قيس                   |
|    | بشر بن الحارث بن عبد الرحمٰن الحافي    |
|    | بشر بن الحكم العبدي                    |
|    | بشر بن خالد العسكري الفرائضي           |
|    | بشر بن ربيعة الخثعمي                   |
|    | بشر بن السري الواعظ الأفوه             |
|    | بشر بن شبيب البصري المتكلم             |
|    | بشر بن صفوان أمير المغرب               |
|    | بشر بن عبد                             |
|    | بشر بن عبد الله الأنصاري               |
|    | بشر بن عمرو بن حنش                     |
|    | بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي       |
|    | بشر بن قطنة بن سنان الأسدي             |
|    | بشر بن مروان الأموي أخو عبد الملك      |
|    | بشر بن مسعود الیشکري                   |
|    | بشر بن معاذ العقدي                     |
|    | بشر بن المعتمر المعتزلي                |
| 97 | بشر بن المفضل بن لاحق                  |
|    | بشر بن منصور السلمي العابد             |
| ٩٨ | بشر بن موسى بن صالح الأسدي             |
| ٩٨ | بشر بن هلال النميري الصواف             |
|    |                                        |

| 9.8   | بشر بن الوليد بن عبد الملك                              |
|-------|---------------------------------------------------------|
| ٩٨    | بشر بن الوليد الكندي                                    |
| 99    | بشر بن يزيد بن علقمة                                    |
| 99    | بشر الطبراني                                            |
| ١٠٠   | بشرى بن مسيس الرومي                                     |
| 1.0   | بشير بن أُبيرق، انظر: الحارث بن عمرو                    |
| ١     | بشير بن أنس بن أمية الأنصاري                            |
| ١     | بشير بن جابر بن غراب العكّي                             |
| 1 • 1 | بشير بن الحارث الصحابي                                  |
| 1 • 1 | بشير بن أبي حامد بن سليمان نجم الدين أبو النعمان الصوفي |
| ١٠١   | بشير بن الخصاصية السدوسي                                |
| 1 • ٢ | بشير بن أبي زيد الأنصاري                                |
| 1 • ٢ | بشير بن سعد بن ثعلبة أبو النعمان الأنصاري               |
| 1 • ٢ | بشير بن عبد الرحمٰن بن كعب الأنصاري                     |
| ۲۰۳   | بشير بن عبد الله أبو سهل السلمي                         |
| ۳۰۱   | بشير بن عبد المنذر أبو لبابة                            |
| ۲۰۳   | بشير بن عقربة أبو اليمان الجهني                         |
| ۱ • ٤ | بشير بن عمرو بن محصن الأنصاري                           |
| ۱ • ٤ | بشير بن عمرو الصحابي                                    |
| ۱ • ٤ | بشير بن عنبس بن زيد الأنصاري                            |
| ۱۰۷   | بشير بن كعب بن أبي أيوب التابعي                         |
| ۱ • ٤ | بشير بن كعب بن بشير البلوي                              |
| 1.0   | بشير بن أبي مسعود الأنصاري                              |
| ۱ • ٤ | بشير بن معبد الأسلمي                                    |
| 1.0   | بشير بن النضر قاضي مصر                                  |
| 1.0   | بشير بن نهيك أبو الشعثاء البصري                         |
| 1.0   | بشير بن يزيد الضبعي                                     |
|       | بشير الحارثي                                            |
| 1 • 1 | بشير السلمي الصحابي                                     |
|       | بشير الغفاري                                            |
|       | بصرة بن أبي بصرة الغفاري                                |
|       | أبو بصير الصحابي                                        |
|       | بغا الدوادار الناصري                                    |
| ١ • ٩ | بغا الكبير التركى أبو موسى                              |

| 11.   | بغا الصغير التركي الشرابي                     |
|-------|-----------------------------------------------|
| 111   | بغداد خاتون بنت جوبان                         |
| 117   | بغدوين ملك الإفرنج                            |
| ۱۱۲   | بقاء بن أحمد بن بقاء بن العليق                |
| ۱۱٤   | بقاء بن أحمد بن محمد القفصي أبو علي           |
| 118   | بقاء بن بكترمش البغدادي                       |
| 118   | بقاء بن عمر بن عبد الباقي أبو المعمر الدقاق   |
| 110   | بقي بن مخلد بن يزيد القرطبي                   |
| 117   | بقية بن الوليد أبو يحمد الكلاعي               |
|       | بكا الأمير سيف الدين الخضري                   |
|       | بكار بن أحمد بن بكار بن بنان أبو عيسى المقرىء |
|       | بكار بن الحسن بن عثمان الحنفي العنبري         |
|       | بكار بن عبد الله بن مصعب الأمير متولي المدينة |
|       | بكار بن قتيبة بن أبي برذعة القاضي             |
| 119   | بكبرس بن يلنقلج نجم الدين الحاجي              |
| 119   | بكتاش الأمير بدر الدين                        |
| 119   | بكتاش أمير سلاح بدر الدين                     |
| 170   | بكتوت الأمير سيف الدين استادار الناصر         |
| ١٢٤   | بكتمر الأمير سيف الدين الجوكندار الكبير       |
| ١٢٠   | بكتمر الأمير سيف الدين الحاجب                 |
| 177   | بكتمر الأمير سيف الدين الساقي                 |
| ١٢.   | بكتمر الأمير سيف الدين صاحب خلاط              |
| 177   | بكتوت الأمير بدر الدين الأقرعي                |
| 771   | بكتوت الأمير العلائي                          |
|       | بكتوت بدر الدين المحمدي                       |
|       | بكتي الأمير سيد الدين الخوارزمي               |
| ۱۲۷   |                                               |
| ۱۲۷   | بكر بن الأسود الناجي                          |
|       | بكر بن أمية الضمري الصحابي                    |
| ۱۲۷   | بكر بن جبلة بن وائل بن الجلاح الكلبي          |
| ۱۲۸   | بكر بن الحارث الصحابي أبو منفعة               |
| ۱۲۸   | بكر بن حبيب السهمي                            |
|       | بكر بن خارجة أبو على الوراق                   |
|       | بكر بن سوادة أبو ثمامة الجذامي                |
| 1 7 9 | بكر بن صرد الكاتب مولى بني أمية               |
|       |                                               |

|       | بكر بن عبد العزيز الأمير العجلي                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 14.   | بكر بن عبد العزيز والي همدان                        |
|       | بكر بن عبد الله المزني                              |
|       | بكر بن علي الصابوني القيرواني                       |
| ١٣٣   | بكر بن مبشر بن جبر الأنصاري                         |
| 177   | بكر بن محمد بن الحكم أبو أحمد صاحب ابن حنبل         |
| 177   | بكر بن محمد بن حمدان الدخمسيني                      |
|       | بكر بن محمد بن عثمان المازني                        |
| 177   | بكر بن محمد بن العلاء قاضي العراق المالكي           |
|       | بكر بن محمد بن علي شمس الأئمة الحنفي                |
| 120   | بكر بن مضر بن محمد أبو عبد الملك المصري             |
| 120   | بكر بن النطّاح الحنفي                               |
| 189   | بكر بن وائل بن داود الكوفي                          |
| ١٤٠   | أبو بكر بن أحمد بن عبد الدائم المقدسي               |
| 1 2 1 | أبو بكر بن أحمد بن عمر بن دشينة                     |
| 18.   | أبو بكر بن أحمد بن عمر إمام مسجد حارة الخاطب        |
|       | أبو بكر بن اسبا سلار والي مصر                       |
| 187   | أبو بكر بن إسماعيل بن عبد العزيز الزنكلوني الشافعي  |
|       | أبو بكر بن إسماعيل الحرَّاني الزاهد                 |
| 180   | أبو بكر بن خلف القاضي القرطبي                       |
| 180   | أبو بكر بن داود بن عيسى الملك العادل                |
| 180   | أبو بكر بن الداية مجد الدين                         |
| 188   | أبو بكر بن أبي الدرّ الرشيد المكيني                 |
| 188   | أبو بكر بن أبي سبرة القاضي السبري                   |
| 188   | أبو بكر بن أبي سعدان الزاهد                         |
| 127   | أبو بكر بن سكن المغربي                              |
|       | أبو بكر بن سليمان بن أحمد المعتضد بالله             |
| ١٤٧   | أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة الفقيه المدني         |
| 127   | أبو بكر بن سليمان بن سمحون المقرىء                  |
| 184   | أبو بكر بن سليمان بن علي حسام الدين الواعظ          |
| ١٤٨   | أبو بكر بن شرف بن محسَّن تقي الدين الصالحي الحنبلي  |
|       | أبو بكر بن طاهر الأبهري                             |
| ١٤٨   | أبو بكر بن عبد الرحمٰن بن الحارث أحد الفقهاء السبعة |
| 1 2 9 | أبو بكر بن عبد العظيم أمين الدين بن الرقاقي         |

| 189   | أبو بكر بن عبد الله بن أحمد الصاحب ضياء الدين       |
|-------|-----------------------------------------------------|
|       | أبو بكر بن عبد الله بن مسعود جمال الدين اليزدي      |
| ١٥٠   | أبو بكر بن علي بن عبد الله الوهراني خطيب داريا      |
| ١٤٤   | بو بكر بن أبي العزّ بن مشرق نجم الدين الكاتب        |
| ١٥٠   | ابو بكر بن علي بن محمد الكلوتاتي                    |
| ١٥٠   |                                                     |
| 101   | أبو بكر بن عمر بن أبي بكر الشقراوي                  |
| ١٥٠   | أبو بكر بن عمر بن حسن شهاب الدين الفارسي            |
| ١٥٠   |                                                     |
| 101   |                                                     |
| ۲٥٣   | .ر. از ای از ای |
|       | .و. و با قال بن سالم العابد                         |
|       | . رو با کرین این الفوارس حسام الدین بن منقذ         |
|       | ابو بكر بن بن قوام بن علي الصالح                    |
|       | أبو بكر بن محمد بن إبراهيم غرس الدين الإربلي        |
|       | أبو بكر بن محمد بن أحمد بن عنتر                     |
|       | أبو بكر بن محمد بن الرضى المقدسي                    |
|       | أبو بكر بن محمد بن عبد الرحمٰن القطّان بن الرضي     |
|       | أبو بكر بن محمد بن عبد الغني نجم الدين              |
| 108   | أبو بكر بن محمد بن عمر بن قوام البالسي الشافعي      |
| 100   | أبو بكر بن محمد بن عمرو الأنصاري قاضّي المديّنة     |
|       | أبو بكر بن محمد بن غانم بهاء الدين                  |
|       | أبو بكر بنُّ قلاوون الملكُ المنصور                  |
|       | أبو بكر بن محمد بن محمد العادل الصغير               |
| 771   | أبو بكر بن محمد بن محمود بن فهد شرف الدين           |
| 170   | أبو بكر بن محمد بن مكرم قطب الدين                   |
| 1 { { | أبو بكر بن أبي مريم الغساني الحمصي                  |
| 177   | أبو بكر بن الملك الأشرف                             |
| 177   | أبو بكر بن هشام الأزدي المغربي                      |
|       | أبو بكر بن هلالٌ بن عبّاد عماد الدين الحنفي         |
|       | أبو بكر بن يعقوب الشاغوري النحوي                    |
|       | أبو بكر بن يوسف بن أبي بكر زين الدين الحريري المزّي |
|       | أبو بكر بن يوسف بن أبي بكر ناصح الدين بن الزّرّاد   |
|       |                                                     |

| 171 | أبو بكر بن يوسف بن محمد الحكيم تقي الدين     |
|-----|----------------------------------------------|
|     | أبو بكر الأصم المعتزلي                       |
| 179 | أبو بكر الدينوري صلاح الدين                  |
| 171 | أبو بكر الزاهد، انظر: أبو بكر الشعيبي        |
| ۸۲۱ | أبو بكر الشعيبي الزاهد                       |
| 179 | أبو بكر صلاح الدين، انظر: أبو بكر الدينوري   |
| 179 | أبو بكر العنبري السجزي                       |
| ١٧٠ | بكران الملطي الصوفي                          |
| ١٧٠ | بكير بن عبد الله بن الأشج                    |
|     | بكير بن ماهان أبو هاشم الحارثي               |
| ١٧٠ | بكير بن مسمار المدني                         |
| ۱۷۱ | بكير بن معروف أبو معاذ الدامغاني             |
| ۱۷۱ | بكير بن وشاح التميمي                         |
| 171 | بكير الجرجاني                                |
| ۲۷۱ | بكير الشراك الصوفي                           |
| ۱۷٥ | بلال بن أبي بردة، انظر: بلال بن عامر         |
| ۱٧٤ | بلال بن الحارث المزني الصحابي                |
| 171 | بلال بن أبي الدرداء قاضي دمشق                |
| ۱۷۳ | بلال بن رباح الحبشي مؤذن النبي ﷺ             |
| ۱٧٤ | بلال بن سعد بن تميم أبو عمرو الدمشقي         |
| ۱۷٥ | بلال بن عامر بن عبد الله بن أبي بردة الأشعري |
| ۱۷۳ | بلال بن مالك المزني                          |
| ۱۷۷ | بلال بن الخواص الصوفي                        |
|     | بلال بن رجل من الأنصار                       |
| 171 | بلال بن الطواشي حسام الدين المغيثي           |
| ۱۷۷ | بلبان بن عبد الله الزردكاش                   |
|     | بلبان الأمير سيف الدين الجوكندار             |
|     | بلبان الأمير سيف الدين الدوادار              |
|     | بلبان الأمير سيف الدين الزيني                |
|     | بلبان الأمير سيف الدين السناني               |
|     | بلبان الأمير سيف الدين الطباخي نائب حلب      |
|     | بلبان الأمير سيف الدين طرنا                  |
|     | بلبان علم الدين الساقي                       |
| ۱۷۷ | ىليان النوفلي العزيزي                        |

| 1 🗸 ٩ | بلبل الصفّار                                |
|-------|---------------------------------------------|
| 1 🗸 ٩ | بلجك الأمير سيف الدين الناصري               |
| ۱۸۰   | بلرغي الأمير سيف الدين الأشرفي              |
| ۱۸۰   | بلقيس بنت سليمان بن أحمد                    |
| 111   | بلك الأمير سيف الدين الجمدار نائب صفد       |
| 1.1.1 | بلكين بن زيري بن مناد صاحب إفريقية          |
| ٥٨٨   | بنّة الجهني الصحابي                         |
| 111   | بنان بن محمد بن حمدان الحمال الزاهد         |
| 111   | بنان جارية المتوكل                          |
| ۲۸۲   | بندار بن الحسين الشيرازي الزاهد الصوفي      |
| ۲۸۲   | بندار بن عبد الحميد بن لرّه الحافظ          |
| 1 / 2 | بنفشا جارية المستضيء                        |
| ٥٨٨   | بنيمان بن محمد بن علي                       |
| 71    | بهادر بن بيجار الأمير بهاء الدين            |
| ۸۸۱   | بهادر الأمير سيف الدين التمرتاشي            |
| 119   | بهادر الأمير سيف الدين حلاوة الأوشاقي       |
| ۸۸    | بهادر الأمير سيف الدين بن الكركري           |
| ۸۷    | بهادر الأمير سيف الدين المعزي               |
| ۱۸٥   | بهادر الأمير شمس الدين صاحب سميساط          |
| 71    | بهادر الحاج المنصوري                        |
| ۱۸٥   | بهادر الخوارزمي الأمير والي العراق          |
| 119   | بهادر الدواداري                             |
| 71    | بهادر آص الأمير سيف الدين                   |
| 197   | بهرام بن الخضر ضياء الدين الكفرتوئي         |
| 197   | بهرام شاه بن شاهنشاه بن عمر                 |
| ١٩٠   | بهرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه الملك الأمجد |
| 197   | بهروز بن عبد الله شحنة بغداد                |
| 195   | بهر بن حكيم بن معاوية القشيري البصري        |
| 195   | بهزاد بن يوسف بن يعقوب النجيرمي             |
| 195   | بهلوان شمس الدين صاحب أذربيجان              |
| 198   | بهلول بن راشد الزاهد المغربي                |
| 198   | بهلول بن عمرو أبو وهيب المجنون              |
| 197   | بهية الصماء أخت عبد الله بن بشر             |
| 197   | بهية بنت عبد الله البكرية                   |

| 197   | بهيز بن الهيثم بن عامر الأنصاري               |
|-------|-----------------------------------------------|
| 197   | بهيس بن سلمى التميمي                          |
| 197   | بهيمة، انظر: بهية أخت عبد الله                |
| 199   | بوران بنت الحسن بن سهل                        |
| 199   | بوران بنت كسرى ملكة الفرس                     |
| ۲ • ۲ | بوري بن أيوب بن شادي تاج الملوك بن أيوب       |
| 7 • 7 | بوري بن طغتكين تاج الملوك                     |
| 7.7   | بوزبا الأمير مملوك صاحب حماة                  |
| 7 • 7 | بو سعيد القان ملك التتار                      |
| 197   | بولش الفرنسيس الفرنجي                         |
| 7 • 7 | بولص الراهب الحبيس                            |
| ۲ • ٤ | بويه مؤيد الدولة                              |
| ۲۰٥   | بيان بن سمعان رئيس البيانية                   |
| 7 • 7 | بيان بن عمرو البخاري                          |
| 7 • 7 | بيان العنبري                                  |
| ۲٠٧   | بيبرس بن عبد الله الملك الظاهر                |
| ۲۱۸   | بيبرس الأمير ركن الدين الجالق                 |
| ۲۲.   | بيبرس الأمير ركن الدين الأحمدي                |
| 719   | بيبرس الأمير ركن الدين الحاجب                 |
| ۲۲.   | بيبرس الأمير ركن الدين حاجب صفد               |
| 719   | بيبرس الأمير ركن الدين الدوادار               |
| 719   | بيبرس الشيخ علاء الدين العديمي                |
| 711   | بيبرس الملك المظفر ركن الدين البرجي           |
| 177   | بيبغا آروس الأمير سيف الدين نائب مصر          |
| 177   | بيبغا الأشرفي                                 |
|       | بيبغا الأمير سيف الدين حارس الطير             |
| 177   | بيبغا الأمير سيف الدين المؤيدي                |
| 777   | بيبي بنت عبد الصمد بن علي راوية الجزء المشهور |
| 777   | بيجار بن بختيار الأمير حسام الدين الرومي      |
| 377   | بيدرا الأمير بدر الدين نائب الأشرف            |
| 770   | بيدمر الأمير سيف الدين البدري نائب حلب        |
|       | بيدمر الأمير سيف الدين الحاج                  |
|       | بيرح بن أسد الطاحي                            |
|       | بيسري الأمير بدر الدين الشمسي                 |

| 777   | بيغرا الأمير سيف الدين الناصري                    |
|-------|---------------------------------------------------|
| 777   | بيليك بن عبد الله الخزندار الظاهري                |
| 777   | بيليك الأمير بدر الدين أمير السلاح                |
| 777   | بيليك الأمير بدر الدين الحاجب أبو شامة            |
| 777   | بيليك الأمير بدر الدين المسعودي                   |
| 777   | بيمند بن بيمند الفرنجي متملك طرابلس               |
| 777   | بيهس بن صهيب بن عامر أبو مقدام الجرمي             |
| ۲۳.   | تاج العلى، انظر: الأشرف بن الأعز                  |
| ۲۳.   | تاج النساء بنت رستم بن أبي الرجاء الأصبهاني       |
| ۲۳۱   | تاشفين بن علي بن يُوسف اللمتوني                   |
| ۲۳۳   | تبر غلام مظفر الدين كوكبوري                       |
| ۲۳۳   | تبوك بن الحسن بن الوليد أبو بكر الدمشقي الكلابي   |
| ۲۳۳   | تتش تاج الدولة                                    |
| 377   | تجني أم عتب الوهبانية المعمرة                     |
| 220   | أبو تراب الصوفي الرملي                            |
| ۲۳٦   | ترك بن محمد بن بركة أبو بكر الكاتب البغدادي       |
| 740   | تركان بنت طغراج الملك صاحبة أصبهان                |
| 220   | تركان خاتون بنت مسعود بن مودود                    |
| 240   | تركان شاه بن محمد بن تركانشاه الكاتب البغدادي     |
| ۲۳٦   | ترمشين بن دوا المعلي سلطان بلخ                    |
| 727   | تريك الخياط الصوفي                                |
| 777   | أبو تغلب بن أحمد بن أبي تغلب الفاروثي             |
| 777   | تقية أم علي الشاعرة                               |
| ۲۳۸   | تکش، انظر: خوارزم شاه                             |
| ۲۳۹   | تكين بن عبد الله متولي مصر ودمشق                  |
| ۲۳۹   | التلب بن ثعلبة بن ربيعة                           |
| ۲۳۹   | تلك الأمير سيف الدين الأرغوني                     |
|       | تلك الأمير سيف الدين الشحنة                       |
| ۲٤٠   | تماضر بنت عمرو بن الحارث الخنساء                  |
|       | تمام بن أحمد بن عبد الرحمٰن شهاب الدين بن الشيرجي |
|       | تمام بن حبيب بن أوِس بن أبي تمام الشاعر           |
|       | تمّام بن العباس بن عبد المطلب                     |
| 7 2 0 | تمام بن عبد الله بن تمام أبو غالب المعافري        |
| 7 2 7 | تمام بن غالب بن عمرو بن التيان اللغوي             |

| 7 2 0 | تمام بن محمد بن عبد الله الحافظ أبو القاسم البجلي |
|-------|---------------------------------------------------|
|       | تمام أبو الخطاب الطائي                            |
| 787   | تمربغا الأمير سيف الدين العقيلي                   |
|       | تمرتاش بن إيلغاري بن أرتق صاحب ميافارقين          |
|       | تمرتاش بن بختكين بن عبد الله المجلد               |
|       | تمرتاش بن جوبان النوين                            |
|       | تمرجين قان ملك التتار                             |
|       | تملك الشيية الصاحبية                              |
|       | تمني بنت المبارك بن هبة الله                      |
|       | تموصلت الأسود                                     |
|       | تميم بن أحمد بن أحمد أبو القاسم البندنيجي         |
|       | تميم بن أسد أبو رفاعة                             |
|       | تميم بن إسماعيل الفحل متولي دمشق                  |
|       | تميم بن أسيد أبو رفاعة                            |
|       | تميم بن أسيد                                      |
|       | ريان الحارث بن قيس السهمي                         |
|       | تميم بن حجر الصحابي                               |
|       | تميم بن خارجة الداري                              |
|       | تميم بن خزيمة بن خازم النهشلي                     |
|       | تميم بن سلمة الكوفي                               |
|       | تميم بن طرفة المسلي التابعي                       |
|       | تميم بن المعز بن باديس صاحب إفريقية               |
| 408   | تميم بن المعز بن المنصور صاحب القاهرة             |
| 709   | تميم بن المفرج أبو كامل الطائي                    |
| Y01   | تميم بن أبي مقبل بن عوف أبو كعب                   |
| Y 0 A | تميم بن مقبل بن ميمون الراجز                      |
| 707   | تميم بن المنتصر بن تميم                           |
| 707   | تميم بن نذير أبو قتادة التابعي                    |
| 701   | تميم بن نسر بن عمرو الخزرجي                       |
| ۲0٠   | تميم بن يعار بن قيس الأنصاري                      |
| 101   | تميمُ الأنصاري مولى بني غنم                       |
|       | تميم المازني                                      |
|       | ،<br>تميم مولى خراش                               |
| 408   | تميم وزير المهدي                                  |

| ۲٦.            | تنكز الأمير نائب الشام                          |
|----------------|-------------------------------------------------|
| <b>A</b> F Y   | تنكز بغا الأمير سيف الدين                       |
| <b>A</b> F Y   | توبل بن الأمير بهاء الدين الشهرزوري             |
|                | توبة بن الحمير                                  |
| ۲٧٠            | توبة بن علي بن مهاجر الصاحب تقي الدين           |
| <b>1 Y Y</b>   | توبة بن أبي البركات التكريتي الزاهد             |
| <b>7 V</b> 1   | توبة بن كيسان                                   |
| 777            | توران شاه ابن السلطان صلاح الدين                |
| 7 / 1          | توران شاه بن صلاح الدين الملك المعظم صاحب اليمن |
| <b>4 Y Y E</b> | توران شاه بن عباس                               |
| 377            | توران شاه بن أيوب بن محمد الملك المعظم          |
|                | توزون التركي                                    |
| 777            | توفيق بن محمد بن الحسين النحوي                  |
| 777            | تياذوق الحكيم طبيب الحجاج                       |
| 444            | ثابت بن أقرم بن ثعلبة الصحابي                   |
| 444            | ثابت بن الضحاك بن أمية الأنصاري رديف النبي ﷺ    |
|                | ثابت بن الدحداح الأنصاري                        |
| 444            | ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي ﷺ                |
| 177            | ثابت بن النعمان بن أمية أبو حبة الأنصاري        |
| 117            | ثابت بن وديعة                                   |
| 117            | ثابت بن يزيد بن وديعة، انظر: ثابت بن وديعة      |
| 117            | ثابت بن الجذع، انظر: ثابت بن ثعلبة              |
| 117            | ثابت بن ثعلبة بن يزيد الأنصاري                  |
| 111            | ثابت بن هزال بن عمرو الأنصاري                   |
| 111            | ثابت بن عمرو بن زید                             |
| 111            | ثابت بن خالد بن عمرو                            |
| 111            | ثابت بن خنساء بن عمرو                           |
| 111            | ثابت بن صهیب بن کرز                             |
| 717            | ثابت بن زید بن مالك                             |
| 717            | ثابت بن وقش بن زغبة                             |
|                | ثابت بن الضحاك بن خليفةثابت بن الضحاك بن خليفة  |
| 7.7            | ثابت بن الصامت                                  |
| 7.7.7          | ثابت بن رفيع                                    |
| 7 7 7          | ثابت بن رویفع: انظر: ثابت بن رفیع               |

| 711 | بن قيس بن الخطيم                                 | ثابت   |
|-----|--------------------------------------------------|--------|
| ۲۸۳ | بن مسعود                                         | ثابت   |
| ۲۸۳ | بن الحارث                                        | ثابت   |
| ۲۸۳ |                                                  |        |
| 112 |                                                  |        |
| 112 | بن أبي صفية أُبو حمزَة الثمالي                   | ثابت   |
| 112 | بن عمارة الحنفي البصري                           | ثابت   |
| 110 | بن عياض الأحنف                                   | ثابت   |
| 110 | بن موسى الزاهد                                   | ثابت   |
| 110 | بن قيس أبو الغصن التابعي                         | ثابت   |
| ۲۸٦ | بن نصر بن مالك أمير الثغور                       | ثابت   |
| ۲۸٦ | بن يزيد القرطبي المالكي                          | ثابت   |
| 「人て | بن نذیر، انظر: ثابت بن یزید                      | ثابت   |
| ۲۸٦ | بن سنان بن ثابت الطبيب                           | ئابت   |
|     | بن إبراهيم بن زهرون الطبيب                       |        |
| 147 | بن الناقل الطبيب                                 | ثابت   |
| ۲۸۷ | بن هارون الرقي النصراني                          | ثابت   |
|     | بن قرة الطبيب                                    |        |
|     | بن الحسين بن شراعة أبو طالب التميمي              |        |
| 149 | بن أبي ثابت، انظر: ثابت بن علي                   | ثابت   |
| 119 | بن علي بن عبد الله اللغوي الكوفي                 | ثابت   |
|     | بن محمد أبو الفتوح الجرجاني                      | ثابت   |
| ۹.  | بن عبد الله بن ثابت قاضي سرقسطة                  |        |
| ۹.  | بن مفرج بن يوسف أبو الزهر البلنسي                |        |
| ۹.  | بن تاوان بن أحمد نجم الدين الصوفي                |        |
| 191 | بن سم بن جد الودب الودب الودب                    |        |
| 41  | بن محمد بن يوسف أبو رزين الكلاعي                 | ثابت   |
| ۹۱  | بن محمد بن أبي بكر علاء الدين الخجندي            | ثابت   |
| 41  | بن بندار بن إبراهيم أبو المعالي الدينوري المقريء | ثابت   |
| 97  | بن منصور بن المبارك أبو العز الكيلي              | ثابت   |
| 97  | بن يحيى بن يسار وزير المأمون                     | ثابت   |
|     | بن زيد أبو أيوب الأنصاري                         |        |
|     | ساء، انظر: تماضر بنت عمرو                        |        |
| ٥٨  | قاسم المقرىء                                     | أبو اا |